

الكتاب الرابع بقيد. ايرليز جبر المغيري ايرليز جبر المغيري ولا السير العالمية

من سنة ١٥١٧ - ١٨٧٠م

الكتاب الرابع

1995

إربس جب المضرى

الاهتاله الختى ثريا

ذات الاغوار الروحية العميقة حنينا منى الله مناقشانها ومداعبانها ولى مناقشانها ومداعبانها ولى عينيها اللتين كانتا تتطلعان دوماً إلى فوق

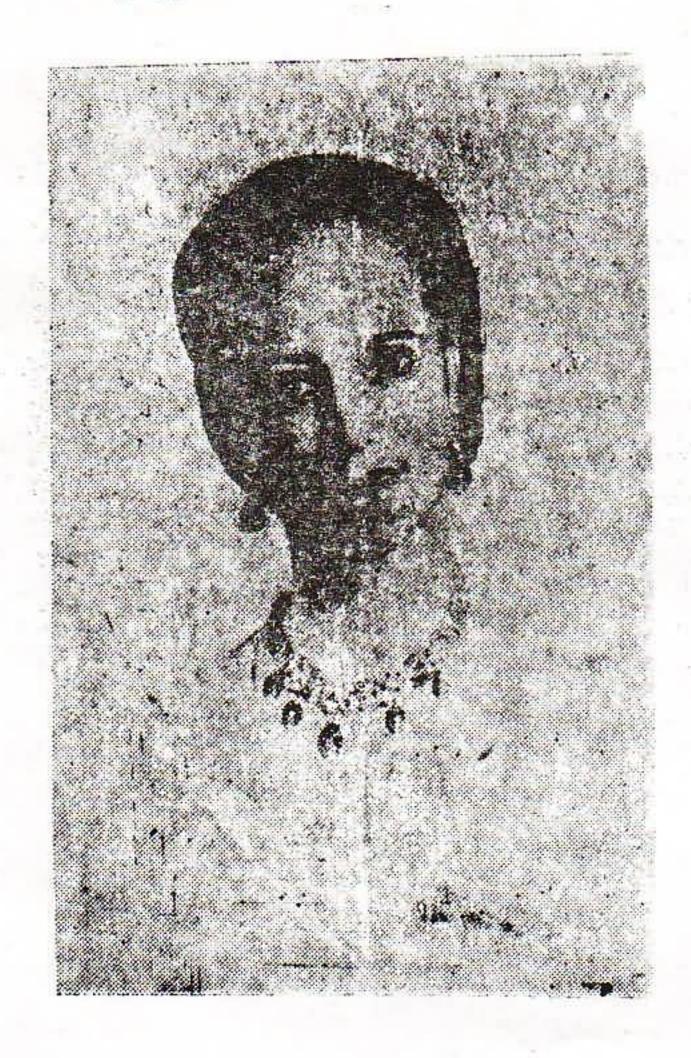

#### IKarle Hisil lies

عن تصدة الله أنه قد مياً لى الفرصة السير بقصة السكنيدة القبطية إلى عبد الآنبا دعتريوس الثاني البابا الاسكندري الحادي عشر بعد الله .

ومن تعمد أيضا أند أتاح إن الفرص الإطلاع الواسع . وكان بعض مسلم المرابع المربع المربعة الاستاذه الربيس جبيب المصرى ... إذ وسي المصرى المربعة الاستاذه المربيس جبيب المصرى ... إذ وسي المربعة ال

نعمة وبركة وسلام من الله لتسخصك العزيز ولسكل افراد الأعرة.

راجعت الجزء الأخير من كستابك القيم قصة السكسنيسة القبطية وامتلات سرورا للنهاية البدعة التي ختمت بها كستابك بهذا الجزء النفيس، وائى اعتقد انك قمت بدور خالد في خدمة كسنيستك المجيسدة، فسكنت دون ان تدرى علامة بارزة على طريقها الإلهى الخالد وصوتا شجاعا امينا يربط اصوات الماضى بتطلعات المستقبل، وهكسذا كما كنت المينة في تسكريم عظماء كنيستك فسوف تسكرم السكسنيسة اسمك الى عدى الأجيال.

وتحية لك مع الدعاء من برية القديس انبا مقار

كذلك أشكر الدكتور ولم سليان لتفعله بإمار قرااسدد الوقير من كتبه العاصة ولتوصيل إلى الكتب النافعة في المكتبات العامة .

و المرالا علم الا علم المال المنا الالمال الالمال الكثرة .

ومرة أخرى أنتهز الفرصة لأبدى بالشكار إلى روح أستاذى يس عبد المسيح.

مع شكرى لا علي الفضل على اكرر تشكرا قد الوفيرة للاسبالسادى.

1505 1150

#### الاعتراف بالفضل لذويه

من نعمة الله أنه قد هيأ لى الفرصة للسير بقصة السكنيسة القبطيسة إلى عهد الآنها ديمتريوس الثانى البابا الاسكندري الحادي عشر بعد المئة.

ومن نعمته أيضاً أنه أتاح لى الفرص للاطلاع الواسع . وكان بعض هـذه الفرص يبدو كمانه صدفة إذ وجدت الكتاب أو المخطوط عن غير قصد . ولكن آباء الكنيسة التي تابعت قصتها قد أكدوا أنه ليست هناك صدفة العاملين مع الله ، فما يبدو صدفة ليس سوى ترتيب خنى . فشكرى بلا انقطاع أرفعه إلى رب الجمد .

ومع شكره تعالى على نعمته الجزيلة أشكره أيضاً على الخدمات التي شاء أن يقدمها لى العاملون الاوفياء ، لهذا أقدم شكرى إلى جناب أبينا القدص متى المسكين لاستمراره على مراجعة مخطوطاتى وعلى توجيهاته البناءة في كل مناسبة .

وأشكر جناب أبينا القمص بيشوى كامل لمداومته على تشجيعي و توجيهي .

كذلك أشكر الدكتور وايم سليمان لتفضله بإعارتى العدد الوفير من كتبه الحاصة ولتوصيلي إلى الدكتب النافعة في المسكتبات العامة .

كم أشكر الاستاذ كال رزق أستاذ اللغة الألمانية لحدماته السكشيرة .

ومرة أخرى أنتهزالفرصة لأبعث بالشكر إلى روح أستاذى يسى عبد المسبح. مع شكرى لاحماب الفضل على اكرر تشكراتى الوفيرة للآب السهاوى.

إربن جبيب المضرى

CL.

المحصيل

لم أكن أدرى يوم بدأت بكتابة و قصة ، السكنيسة القبطية إلى أى مدى ستخلبنى بكل ما فيها من أعاجيب. والحق أننى كلما تماشيت مع هذه القصة وجدتنى أغرص فيها أكثر فأكثر مبتهجة بهذا الفوص . فلما وصلت إلى المصدر التركى وجدتنى أردد تلقائياً وعن غير قصد ذلك البيت الشعرى المأثور :

و إنى لتمرونى لذكراك هز"ة ألسل كما انتفض العصفور بلله القطر

ذلك لأن العصر التركى أصدق شاهد على سر الحيوية التى أودعها الله داخل كنيسته المصرية فكنها من اجتياز ظلمته والوصول إلى فجر جديد. ومع ما احتوته العصور الأولى من أعلام ساطعين فالعصور الوسطى قد أعطتنا تماذج رائمة من الآباء الذين انعكس خلالهم نور الله .

ولقد آن الأوان لأن لستضيء نحن بهذا النور الإلمي المنعكس عنهم .



من القبط وع المل بانوب كانب المستقل لما النه والمل يو حدا الصنبي والما أبو المسكارم وغيرهم... وكان التجاز وأن باب المستانع مثل المبتدسين والميانين والتجارين والملدادين والمرتمين وصفار المماني. . . قال معنى كيشاب الاخبار كان عدد من عوج زهاء ألف و نمانمانة وقبل بل أكثر من ذلك جداً . فيكانت

# منحدر شاهق ا \_ أنبا غبريال السابع

٦ - غرور الحياة

١ - ظلمة واقفار

٧ - تصالح الام وابلتها

٢ - انتخاب البابا الرفسي

٨ - الانتهارية

٣ - درس من السماء

٤ - تعمر ديري الصحراء الغرقية ٢ - ظلسم مسرير

١٠ - عرفان الجميل

ه - حكم الجوارح

١ - شاهدت بابوية الأنبا يؤنس الثالث عشر نهاية دولة المهاليك الشراكسة إذ قد انتصر عليهم السلطان التركى سلم الأول. ومع أنهم كانوا رجال حرب وصدام إلا أن تحاسده وخيانتهم لبعضهم البعض مكنت العثاليين منهم. وحينا انشى الحسكم المعلوكي وبدأ الخسكم التركي تحولت مصر من إمبراطورية متراميسة الاطراف إلى بلد محكوم تابع لغيره . والن كان الحسكم التركى غشوماً باطفأ سياسياً ففشامته وبطشه في النباحية الحضارية كان مضاعفاً . لأن السلطان سلم الأول لم يستقر في القاهرة بل اكتني بقضاء بضعة أيام فيها عاد بعدها إلى بلاده . و بذلك هبطت هذه العاصمة السكبرى وفقدت رونقها ومكانتها . وليت الآمر وقف عنسد هذا الحد ، لأن السلطان حين قرر العودة أمر بترحيل المهرة منالصناع والحرفيين والفنانين إلى تركيا لينتفع هو بمواهبهم ومهارتهم 1 ويقدُّر بعض المؤرخين أنه وسبعائة ، بل وأكثر : وو تأهب السلطان سلم للرحيل فسير أمامه ... والكتَّاب من القبط وهم المعلم بانوب كانب الحزينــة السلطــانية والمملم يوحنــا الصغير والمملم أبو المسكارم وغيرهم ... وكبار التجار وأرباب الصنائع مثل المهندسين والبنائين والنجارين والحدادين والمرخمين وصفار الفعلة . . . قال بعض كـتـَّاب الاخبار كان عدد من خرج زها. ألف وثما نمائه وقبل بل أكثر من ذلك جداً . فكانت

شدة عظيمة للغاية ، (١١ ويؤيد ابن أياس هذه الحقيقة بقوله : و في بده إقامة ابن عثمان في القاهرة حسل لاهلها الضرر الشامل وبطل فيها نحـــو خسين صنعة وتعطلت منها أصحابها ولم يعمل بها في أيامه بمصر ،

ومن المؤلم حقاً أن الجهل هذه الوقائع دفع بالمصر بين إلى الزعم بأن صناعهم وحرفيهم أعجز عن الاتقان الذي للصناع والحرفيين العثمانيين حتى أنهم يعبرون عن أعجابهم بالعمل الفني بقولهم: « دى صنعة اسطنبولى » 1

ومن أكبر الشخصيات التي أخذها السلطان سليم الآول المعلم بركات كبير كسبة ديوان الملك الآشرف ولقد استطاع هذا القبطي أن يصل إلى مكانة مرموقة لدي السلطان لآنه كان متضلعاً من العلوم الهندسية والفلكية والرياضية إلى يعاقب درايته بالشئون المالية . فلما رآه سليم الآول عند السلطان الاشرف أعجب بذكائه ويسعة مداركه ومعارفه وأمره بالذهاب معه إلى القسطنطينية . فاضطر إلى ترك بلاده الحبيبة واستصحب معه أسرته وهناك في والمهجر ، الإضطراري وكل إليه سليم الآول تنظيم الاعمال المالية في ديوانه . فحدم تركيا بقية حياته ١٦٠ .

وهكذا استهل الترك حكم بتجريد مصر من مهرة عمالها وبالتالي بقبها الصناعات والإنتاج الفي . ومرة أخرى ليت الامر وقف عند هذا الحد إلامهم بعد أن قتلوا الصناعة تحولوا إلى البطش بالفلاحين وأحراق زراعاتهم أو دولهما بحوافر خيولهم . فحيثًا أتجهت أبصارنا في هذه الفترة الحالكة من تاريخنا لا تلق

<sup>(</sup>۱) الكافى فى تاريخ مصر الحديث والقديم لميخائيل شاروبيم ج ٧ من ٢٠ ، و تاريخ الأمة المصربة » ( بالفرنسية ) ، الكتاب الحامس و مصر التركية » لهنرى دبيرين من ٩ ، المجلل فى الناريخ المصرى لبه من أعضاء هيئة الندريس بكلية آداب جامعة فؤاد الأول ( القاهرة ) لمشره حسن ابراهيم حسن - الفصل و تاريخ مصر فى العهد الهنماني لحسن عنمان من ٢٤٤ ، . فكره حسن ابراهيم حسن - الفصل و تاريخ مصر فى العهد الهنماني لحسن عنمان من ٢٤٤ ، . (٢) دائرة المعارف القبطية لرمزى تادرس - ١ من ١٧ .

غير الدمار والبوار . فلقد أجمع المؤرخون من أجانب ومصر بين على أن الحكم التركى لم يفقد مصر استقلالها فحسب بل استهدف سحق شخصيتها الخاصة فرسفت بلادنا الحبيبة مدى ثلاثة قرون في قيود من الذل السياسي والإقفار العلمي الفني والفقر المادي (۱۱) .

ولمن كال خصوم مصر لهما اللوم ، ولئن امتلات نفوس أبناء مصر توجعاً بأزاء همذا اللوم وبأزاء ما يرونه اليوم من نقص واضطراب فليه ذكر هؤلاء وأوثئك أن أثر القرون لا ينمحى فى أيام ، وأن الضرورة موضوعة على المصربين ليضاعفوا الجمهد ويضاعفوا السمى كى ينجحوا فى بحسو هذا الآثر البغيض فى المرب فرصة . . . .

<sup>(</sup>۱) يعلق الكاتب الإنجليزي موير لى ال على هذه الفترة قيقول :

<sup>&</sup>quot;... by the Mosque of Al-mosyyad is Bab Zaweila the Turkish Sultan Selim hanged Touran Bay last of his race, assumed the title of Caliph, and secured Egypt to the hated rule of the Turk. Three hundred years pass before us, leaving no trace on the map before us but the ever-standing Pyramids... From the time when the Turk assumed sway in Egypt until the day he lost it, history and art alike cease. The truimph of the Turk is marked by ruin, and by the moral, political, and social degradation".

وترجمته ما بلى: وعلى مقربة من جامع المؤيد يقم باب زويلة الذي أمر السلطان سليم بنتى طومان باي آخر المهابك من فوقه ، وأنحذ لقب « خليفة » وأدخل مصر تحت حكم الغك البغيض ، فتمر تلانهائة سنة أمامنا دون أن تقرك أنه أعلى الحربطة غير الأهر امات الحالدة ... ومنذ اليوم الذي فقدها فيه انتهى النان والتاريخ ، وبنتم انتصار القرك بالخراب وبالانحطاط الأدبى والسياسي والاجهامي ، من كتاب « من فرمون إلى الفلاح » من ٤٤ و ١٨٠ - واجم أيضاً تاريخ مصر المحديث لمحمد عبد الرحيم مصطنى من عسم عدد الرحيم مصطنى من عسم عدد الرائل مصر عن القول المنانيين بدأت بلادنا تنحدو تحدو عزلة بمبنة عن النشاط والتطور وتصديرهم إلى القسطنطينية ليطوروا العناعة هناك ويهدموها في مصر » .

على السابع سنة ١٩٥٣م الحالك اختير الأنباغ ربال السابع سنة ١٥١٩م ١١١ ليجلس على السدة المرقسية .

ولقد ولد هذا البابا في قرية وأبو عايشة ، بالقرب من الدير المحرق ، ودعاه والده باسم جده روفائيل . ولسكنه عاش في مصر لآن أباه جرجس ميخائيل كان راعى بيعة الشهبد العظيم مرقريوس (أبي السيفين) بمصر العثيقة . فلما بلغ روفائيل أشده اشتاقت نفسه إلى الحياة الرهبانية ، فأطاع هذا الشوق ووجد من أبيه التشجيع على تنفيذه فترك مصر وانضم إلى دير السيدة العدراء المعروف بالسرياني محتفظاً في رهبنته باسمه العلماني و روفائيل ، . فلما نال كرامة البابوية المرقسية استبدل اسم الملاك حامل البشارة .

٣ - وكان صاحب الحدكم إذ ذاك السلطان سليان الذي خلف أباه سليم الفاتح على العرش. وكان هذا السلطان شديد الإيمان بالتنجيم ، وله منجم يهودى يستشيره في كل أموره . فسأله عما يمكن أن يعمله لتوطيد دعائم ملك ، أجابه هذا اليهودى بأن النصارى في مصر وفي غيرها من بلاد الشرق الأوسط يشكلون خطراً على ملك الروم الذي سيجد خطراً على ملك الروم الذي سيجد الفرصة مواتية لمحاربة الدولة العثمانية . فصدق السلطان هذه التكهنات لساعته وأراد أن يصدر الأمر بقتل النصارى في مختلف هذه البلاد . ولكن الآب السياوى الساهر دوماً على أولاده أنطق الوزير بيروز باشا الذي قال السلطان : . إن الملك من الله ولمن أراد الله أن يعطيه إياه . فإن فعلت هذا خربت مملكتك ، فأعادت هذه السكات الصواب إلى السلطان وأوقفته عن الايقاع بالقبط و بإخوتهم من نصارى الشرق الا) . .

 <sup>(</sup>۱) النقويم في هذا الكتاب من قصة التكذيبة يتبع السنة الغربية كى لا بحدث تضارب
بين الاحداث الكنسية والاحداث السباسية في التاريخ المصرى العام .
 (۲) كـناب تاريخ الأمير حيدر أحمد الشها في من ١٠٥ .

ويبدو أن الله تعالى أراد أن يلقن السلطان سليان درساً بالغاً إذ قد انداءت الشورة في مصر فعلا ولكن بزعامة أحمد باشا الوالى الذي عينه السلطان بنفسه اوكان هذا الوالى المتمرد عاتياً ظالماً لم يهمه استمالة الشعب ليؤازره ضد سلطانه بل استعمان بالرشوة وبالسخرة وباستنفاد قوى الشعب ما أمكينه . فيكانت النقيجة أن سقط بسرعة و لجائية أيضاً أنا.

إلى على ان الآنبا غبريال السابع سار على خطة أسلافه: خطة المحافظة على الإيمان والسعى إلى المحافظة على المؤمنين، ومن أهماله الهمادفة إعادة بناء ديرى الآنبا بولا والآنبا أنطوقى اللذين كانا قد خربهما عربان الصعيد، ولما أتم بناءهما طلب إلى رهبان دير السيدة العذراء (السريان) الذين هم إخوته في الرهبة أن يعيدوا الحياة الرهبائية إليهما. فذهب البهض منهم إلى دير الآنبا بولا والبهض إلى دير الآنبا انطوقى، وحسلوا معهم عدداً من السكتب المقدسة لتكون نواة للحتبى الديرين. ولا تزال كشير من أواني البيعة المقدسة وآلات الديرين المخدمة اليومية تحمل اسم دير السريان.

ولقد ساء عدو الخير أن يعمر الديران وأن ترتفع الصلوات والتسابيح منها فاستثار عربان بني عطية (قرب بني سويف) الذين لم يفلحوا هذه المرة إلا في تمخريب دير الآنبا بولا والقضاء على الرهبان الذين فيه ، ولكن شاءت المراحم الإلهية أن تمنح الآنبا غيريال نفسه نعمة ترميم بعض أجزائه (١٦ . كذلك منحته أن يعمر دير الآنبا أنطوني بالجديزة ـ وهو المعروف بدير الميمون (١٦ . ومن

<sup>(</sup>١) « مصر والهلال الحصيب » بالاتجليزية للسكاتب الأمريكي مولت من ١١ - ٠٠٠

<sup>(</sup>٧) سلسلة تاريخ البا باوات حلقة ؛ لكامل صالح نخله ص ٧٠ .

 <sup>(</sup>٣) جزيرة الميمون تقع في منطقة بني سويف \_ والجريزة هي المكان الاول الذي قصد إليه أبو الرهبان .

الواضح أن الآنبا غبريال كان من البناة الـكادحين إذ قد امتدت رغبته في الثممير إلى الدير المحرق بحبل قسقام (1).

ومع أن المماليك كانوا متمالين على الشعب المصرى إلا أنهم كانوا يجوبون البلاد ويحتكون بهدذا الشعب المسكين . أما ولاة الترك فكانوا يقبعون في القلمة لا يخرجون منها إطلاقاً ! ورغم إقامتهم فيها باستمرار كانوا عديمي الاهستهام بالمحافظة عليه ، فكانوا أشبه بالجوارح العابرة التي لا تطير فوق منطقة إلا لتنقض على ما فيها ثم ترحل (٣).

<sup>(</sup>١) الأديرة المصرية المامرة لصموتيل تاوضروس السرياني ص ١٦٤ المدا

 <sup>(</sup>٦) المجتمع الاسلام والغرب ترجمه من الأنجليزية أحد عبد الرحيم مصطنى وراجمه
 أحد مزت عبد الكريم س ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الامة . . . السكتاب الحامس لهنوى ديهران د المباش ٢٣ . والم أسيا

السلطة في أيدى المماليك ومن يلوذ بهم . فظل التنظيم المالي كما كان قبل السلطة في أيدى المماليك ومن يلوذ بهم . فظل التنظيم المالي كما كان قبل الفتح العثماني ، كما ظل في يدى أسرة معروفة هي أسبرة بني جيعان وكانت هذه الاسرة مسيحية أصلا إلا أن عميدها أبو البقاء أشهر أسلامه أيام السلطان قايتباى فاحتفظ بمركزه العالمي وبما يستتبعه من جاه . وتوارث أبناؤه هذا المركزوهذا الجاه . وفاز أبو البقاء بثقة السلطان وسافر معه إلى سورية وإلى فلسطين . ثم سجل هذه الرحلة في كمتاب ما زال مو حوداً بعنوان و القول المستظرف في سفر مولانا الملك الاشرف . ورغم هذه الحظوة فقد مات أبو البقاء مقتولا (١١) .

٧- ووسط هذا الصنك بدت مراحم الله: مراحه التي تسطع دائما خلف النبوم المكشيفة . فتجلت إذ ذاك في عودة الصلة بين الكنيسة القبطية والبلاد المجبشية . لأن هذه الصسلة كانت قد انقطعت بسبب تنابذ المهاليك فيما بدنهم واضطهادهم القبط ، ثم غضبهم لأن أخبار هذا التنابذ وهذا الاضطهاد قد بلغت إلى مسامع امبراطور الحبشة . فدفههم غضبهم إلى عدم السماح للاحباش بالدخول إلى مصر ، ثم بالتشديد على البابا المرقني بعدم التمامل معهم إطلاقاً حتى حين يكونون في حاجة علوية إلى مطران . فأدى هذا كله إلى رسامة مطران برتفالي كاثوليكي أطلق بابا رومية عليه لقب ، بطريرك الاسكندرية ، . على أن هذا كاثر ليكي أطلق بابا رومية عليه لقب ، بطريرك الاسكندرية ، . على أن هذا المتمدى الرومايي المزدوج انتهى حين اعتلى جلاو ديوس عرش الحبشة . لأن هذا الملك أعلن المطران البرتفالي بأنه موقوف . فإن شاء أن يميش في البلاد الحبشية عليه أن يعتبر نفسه بجرد ضيف نزيل عليها . و بعد ذلك بعث الملك برسله إلى الانباع برجو منه رسامة مطران لبلاده ومن قمعة الله أن مؤلاء

<sup>(</sup>۱) عن عجلة المعهد الفرنسي للأثار الشرقية ح ٢٠ (القاهر: سنة ١٩٣١) مترجم عن العربية بقلم مدام ديفونشا ير .

الرسل استطاعوا أن يدخلوا مصر وأن يقابلوا البابا المرقسي ويبسطوا له طلبهم ، وبالطبع فرح خليفة مار مرقس بدودة أولاده إليه وسارع إلى اختيار راهب متاز رسمه باسم يوساب الثالث . و بعد الرسامة بأيام غادر المطران وطنه الاصلى ليذهب إلى وطنه الجديد و برعى الشعب الذي شاء الله أن يأتمنه عليه . وقد سافر مع الوفد الذي كان قد جاء خصيصاً لطلبه . ولما وصل تلقاه الملك والشعب بكل ترحاب (۱۱).

٨ - ولم يعتبر با يا رومية بالفشل الذي أصابه في الحبشة وزعم أنه قد يستطيع افتناص الآم حيث فشل في افتناص بنتها . وقد شجعه ذلك ما يرسف القبط تحته من ظلم الولاة العثمانيين . فأرسل رسله إلى البابا غبريال السابع يقستر حون الانصواء تحت رعايته . وقابلهم البابا المرقسي بهدوء ووقال ، وأعلبهم خلال هذا الهدوء وهذا الوقار أنه لا يحيد قيد شعرة عن العقيدة التي تسلمها عن أسلافه . ولما رأوه بمصراً على التمسك بعقيدة الآباء رجوا منه أن يطلب إلى سيحد الآول ملك الحبشة عدم طرد الدكاهنين الرومانيين اللذين تركها المعلم أن البرتغالي . فقبل رجاءهم وأرسل إلى أولاده الآحباش رسالة بهذا المعنى . وعندها سمح الملك الدكاهنين بالبقاء في بلاده .

وأخلد السكاهنان السكانوليكيان إلى السكينة خلال حكم سيحد الأول . فلما خلفه أخوه مينا على العرش ساءه وجودهما . وعندها أخد هذان الله يبان يستفزان كبار قادة الجيش على النمرد ضد الملك مينا ويزينان لهم الشجالف مع المسلمين . فشعر بحوام اتنها وبدد مشورتها وأنزل بها العقاب . واستماء الحبر الروماني لهذا الفشل فأستدعى المكاهنين واستبدل بها رسلا جدداً . على أن هؤلا الرسل ما لبثر الأكتبوا له يقولون بأن الاحباش لن يرضوا عن عقيدتهم بديلا إلا بحد السيف .

true the true latte was to be propagated by the sword.

فاضطر بأزاء هذا التقرير أن يستدعيهم بدورهم آملا أن تواتيه فرصة أخرى الله.

ويعلق كاتبو قاموس السير المسيحية على هذا المسلك بقولهم أن البرتفاليين زعموا أن الإيمان الحقيق يجب لشره بحد السيف \_ فأنتهى بهم الأمر أن فُني هذا الإيمان و ناشروه بحد السيف ١٣١ .

٩ ـ وحدث أن السلطان فرض ألني دينسار على غير المسلمين ، ووقع الجزء الاكبر منهذا المبلغ المفروض على عائق القبط . فاضطر الآنبا غبريال إلى الحرب إلى دير القديس أنبا أنطونى تجنباً لما قد يصيبه من أذى وذل . لأن الترك لم تكن لديهم وسيلة غير الحرباج دون مراعاة لحرامة أى إنسان . و بيـنها كان في الدير يضرع بحرارة ليتدارك الله شمبه طغى عليه الحزن والتوجع إلى حــد أنه فارق هذه الحياة الدنيا وانتقل إلى بيعة الآبكار .

.١٠ وقد سجل الآياء الرهبان ذكراه اعترافياً بفضله فيكتبوا على حائط الكنيسة تحت أيقونة الانبا أنطونى والانبا بولا ما يلي: . ولمما كان بناريخ يوم الثلاثاء المبارك تاسع عشرين بابه المبارك سنة ألف ومائتين وخمسة وثمانين للشهداء الاطهار رزقنا الرب ببركاتهم ، تغيج السيد الآب البطريرك العظم في البطاركة أنبا غيريال الخامس والتسمون في عدد الآياء البطاركة في كرسي مار مرقس. وكانت تباحته في أحضان رهبان هذا الدير المقدس التحتاني على شاطيء البحر لقوة عزيمته الطاهرة . و نقل جسده الطاهر إلى مصر المحروسة في ٢٥ ها تور سنة تاريخه أعلاه . وجنزناه في بيمة الشهيد العظيم مرقور بوس بمصر ، ودفن بها ، في مقبرة جديدة

<sup>(</sup>۱) « تاريخ الكنيسة القبطية » لمنسى القدس س ١٠٧ ـ ١٠٩ ، سلمة س٧٧ .

<sup>(</sup>۲) فقد جاء في قاموسهم ج ا س ۲۷۹ ما يلي:
" ... the lamentable belief took possession of the Portuguese that the true faith was to be propagated by the sword . Eventually that faith & its propagators perished by the sword".

ثعت جسد مرقوريوس. وأما عدد البكهنة والاساقفة الذين حضروا تجنيزه ثانياً خسة وثمانون كانوا. وأما الشعب فلا يحصى عددهم. وأقام هذا الاب المكرم على المرسى المرقسى ثلاثة وأربهين سنة وكسر. ورعى شعب الله أحسن رعاية . وكان ذا إجتهاد بليغ في عمارة الديارة والبكائش وترميمها ويشددها. ومن جملتها هذا المجمع المقدس المعروف بدير العربة سكن أبينا العظيم أنطونيوس. فإنه هو الذي فتحه في أيامه . عمرة الله بالدوام . وجعل اليمن والبكثرة فيمن يحويه من الرهبان بعد أن كان له مدة مستطيلة خراباً لم يقدر أحد على فتحه وعارته غير هذا الآب . وصادده عدو الجير عدة مرار في خرابه، والرب سبحانه لم يتم أمر العدو في ذلك ، وصادده عدو الجير عدة مرار في خرابه، والرب سبحانه لم يتم أمر العدو في ذلك ،

وتنبح هذا الآب وهو عامر بالرهبان، وكان في هذا الدير اكثر الآيام.
 الرب الإله سبحانه يعمر هذا الدير بطلباته إلى النفس الآخرير، وينبح نفسه في فردوس النعيم. ويرحم كاتبه بصلاته آدين. والشكر فله دائماً...

كذلك سجل بحمع هذا الدير ذكرى الآنيا غبريال السابع في كتاب رقم ٣٩١ طقس المحفوظ بمكتب وقد جاء في هذا الكتاب ما يلى: . . . . وكان هذا الآب طويل القامة ومعتدل الحلقة وروح القدس حال عليه . وكان له إجتباد يليغ في الصلاة والصوم والنسك الثقيل مع الإجتباد البليغ البشر في عارة الديورة وتشديدها أثم غاية . وكان له بهم فرحاً زايداً . وقاسي شدايد من قبلها وفرحاً عظيماً من أجل ثباتها . وقتح في زمانه دير القديس الطاهر العظيم أنبا أنطونيوس بالعربة وعمراً ، عارة حسنة الروحانية والجسدائية . وكدلك دير القديس العظيم أنبا بولا فوقاً منه . وعمر دير القديس العظيم أنطونيوس المعروف بدير الجسيزة سكن فوقاً منه . وعمر دير القديس العظيم أنطونيوس المعروف بدير الجسيزة سكن أنطونيوس أولا عمارة جديدة تمجز عنها طاقة البشر . . . ويرعانا الرب بطلباته ويخلصنا من خطايانا بصلانه ويفتح لنا أبواب رحمته . آمين ،

وهناك لمحة نفرف منها أن أحد الاساقفة المعاصرين المبابا غبريال السابع هو يؤنس أسقف طحا . ذلك أنه توجد بالمتحف البريطانى مخطوطة بحسّلاة تقع فى ١٩٥٩ ورقة تجدد الكثير من ورقاتها ، وهى مكتوبة مخط منتظم كبير سميسك ، وعناوينها وحروفهما الكبيرة بالاحر والاخضر والاصفر . وتتضمن قطمارس الآحاد من توت إلى أمشير . وعلى الورقة ٢٤٨ ( وجه ) حديث مستفيض بالخط الاول عن أن المخطوطة كسبب سنة ١٢٥٦ ش على نفقة الانبا يؤنس الطحاوى . أما على الورقة ١٤٥٧ (ظهر) فقد قبل بأنها تجددت في دير أبي مقار سنة ١٢٥٧ ش ( وأغلب الظن أن الناريخ الاصح المتجديد هو سنة ١٢٥٧ ش ) الله .

وثمة مخطوطة أخرى تتضمن عدة أجزاء نتبتين منها قيمتها وندرك مدى عناية القبط بتراثهم كلما وجسدوا إلى التمبير عنه سبيلا . والمخطوطة مكشوبة بالاحر والاسود ، ومجلسدة بالجلد الاحر المزخرفة زخرفة محفورة . وقد نقلها ناسخ لانعرف اسمسه بناء على طلب الراهب ميخائيل الذى وقفها على كسنيسة مار مرقس بالاسكندرية . أما محتوياتها فهى :

واعتراف الآباء معلى الكنيسة الواحدة الوحيدة الجامعة الوسولية وشرح اعتقاد كل واحد منهم في الامانة المقدسة وما نطق به الروح القدس على السنتهم في الثالوث المقدس وتجسد الكلمة أحدد الاقانيم في الاتحاد والرد على المخالفين .

به الجامع لساويرس بن المقفّع ، (ب) - بحموعة من النبوات بقال أنها لفلاسفة وثذيين عن الدين المسيوس معنافاً إليهـا شهادات الانبياء عن تحمد المسيح له انجد .

 <sup>(</sup>١) سجل المحطوطات القبطية بالمتحاب البريطاني س ٢٣٠ مخطوطة ٢٦١ (عن النسعة المحفوظة بالمتحف المصرى ببرلين الفربية).

٣ - جزء ليس له عنوان خاص بتضمن و الشهادات الشرعيدة الواردة في السكتب المقدسة والتساويلات الوضعية وينقسم إلى ستة أقسام (الموجود منه الاثة فقدط).

و مقالة بعنوان: وجواب على الذين يقولون أن سيدنا يسوع المسيح في زمان تدبيره بالجسد أكل وشرب وكل جميع ما للبشرية واخلا الحطية . 11. وإلى جانبها مخطوطة صحائفها موهة بالذهب جاء في أولها الميسارة التعالية: والإنجيل الطاهر والمصباح الزاهر وسفينة النجاة المحواريين الاطهار . وقد جاء في آخرها أنها تحت بمدينة دمشق وفي رياسة المطران أنها بطرس مطران الاقباط في آخرها أنها تحت بمدينة دمشق و في رياسة المطران أنها بطرس مطران الاقباط بالقدس وجميع الشام على يد الحقير جرجس القس أبي الفضل بن لطف الله غفر بالقد ذنو به ٢٠٠ . وهذه المخطوطة دليل على أن آباء الكنيسة القبطية كانوا حريصين على حفظ الإيمان في كل بلد ائتمنهم الله على شعبه ه .

المنفاوطي المائش في دير السيدة المندراء (البرموس) بيرية شيوب ، فذهب وفدهم إلى ذلك المكان المقدس واستصحبوه إلى مصرحيث وحمد يحمم الأسافلة بالسم يؤنس الرابع عشر فأصبح الماليان مير القسمين ،

1 - il 100 1-1Kous.

(۱) مخطوطة ۱۱۱ – ۱۹۱ لاهوت ـ محفوظة بمكتبة المتحف القبطى جاء في آخرها تاريخ الانتهاء منها وهو ۱ مسرى سنة ۱۲۰۰ ش (۲ أغسطس سنة ۱۳۶۱ م).

(۲) مرشد المنحف القبطى لوديم شنودة ش ۸۰

### بالانباء يونش الرابع عشر الانباء ومد

۱۶ - الوصول الى اورشايم السمائية ۱۷ - لمحسة تاريخية ۱۸ - سطو على النوبة ۱۹ - كوة من النور

رمان تدروه الجدل المفقد عديد الر

١١- جمع شمات الافكار

١٢- صلة وليقة بالله

١٧ - زيارة راعوية

١٤- ضفط على ضفط

ه ١ - معاودة التلاعب الروماني

المدن الترك في وسائلهم لا بتراز الاموال : مما جمل القبط إذ ذاك في حالة المتيجة لتفسف الترك في وسائلهم لا بتراز الاموال : مما جمل القبط إذ ذاك في حالة من القلق الفسى الذي تضاعف بنياحة باباهم . فكان من الطبيعي أن تبتي السدة المرقسية شاغرة سنتين ونصف . ثم استطاع الاساقفة والاراخة أن يجمعوا شئات أفكارهم ليركزوها على وجوب التشاور معاً في أمر انتخاب راعيهم الاعلى . ومن ثم تباحثوا وتفارضوا . وأخسيراً اجموا على انتخاب الواهب بوحنا المنفلوطي العائش في دير السيدة العدراء (المبرموس) ببرية شيهيت . فذهب وفدهم إلى ذلك المكان المقدس واستصحبوه إلى مصر حيث رسمه بحمع الاساقفة باسم بؤنس الرابع عشر فأصبح البابا السادس والقسمين .

١٩ - وكان هذا البابا شيخاً صهرته الآيام وعرف بالاختبار مدى عنايه الله. فكان يعتبر عن اختباره هذا كلما وقع على رسالة أو مرسوم صادر منه بأن يعتب إلى جانب إمضائه الجملة النالية , الهدى بالله الهادى ، ، وتحتها , الخالص للرب يا الله الحلاص ، .

۱۳ ـ وكالممتاد فرض السلطان مراد جزية إضافية وألزم البابا الاسكندرى عوصيا بسدادها . قرأى الانبا يؤنس أن يضرب عصفورين بحجر واحد بأن قام برحلة راعوية . فتلاقى مع شعبه وقضى بينهم أياما ، وفى الوقت عينه عرافهم بما

فرض السلطان عليمه . فسارع السكل إلى مساندة أبيهم الروحى الاعلى وقدموا له ما أمكنهم تقديمه . وبالتالى نجحوا في حمايته من بطش السلطان .

وكانت هذه الزيارة مقدمة مبروكة إذ مهدت السبيل أمام الآنبا يؤنس الرابع عشر للالتجاء إلى أولاده فى الصعيد مرتين أخرتين . أما الزيارتان التاليتان فقد كان الدافع إليهما تجنب المضايقات المستمرة التى كان يمارسها الولاة الموفدون من الساطان . ومن بين هذه المضايقات التشدد فى أن يلبس القبط جميعاً المالابس السوداء ، وحتى عمائمهم يجب أن تكون كلها من الملون الاسود

15 - ويبدو أن ظلم المثمانيين الذي أضر بالزراعة والتجارة قد أضعف جسوم الناس فلم تمد تقوى على مقاومة الأمراض . فنجد أنه حين تفشي الطاعون سنة ١٥٨٠ أهلك العدد الوفير من الشعب المصرى . فدكمانت النتيجة الحتمية لهذا الموت الجماهيري إر تفاع أسمار الحاجيات لأن الأيدي المنتجة نقصت نقصاً كبيراً عا أدى إلى حصاد شحيح الله .

10 - ولم يمكن الصفط التركى والوباء والفلاء بالنير الوحيد العناعط على أعناق القبط إذ أثقل الكاثوليك بدورهم هؤلاء المتمبين. فقد لاحظ الحبر الرومانى أن الترك يميزون الروم على القبط فيستخدمونهم ويتعاملون بههم بدلا من أولاد مصر الاصليين. فزعم أنه يستطيع الصيد فى الماء المكر وأرسل بعضاً من الرهبان اليسوعيين ليتقابلوا مع البابا الاسكندرى ويعملوا على اقتماعه بالانصواء تحت رياسة المكرسي الروماني. فلما مثلوا فعلا بين يدى الانبا يؤنس أفهموه بأنهم لن يتمرضوا لعقيدته ولن يطالبوه هو أن يحيد عما تسلمه من الآباء السالفين. فقرر أن يعقد بحماً لعرض الامر عليه ، وانعقد المجمع في فبراير سنة ١٥٨٣ في مدينة

رو (١) الشهايي ( شرحه ) من ١١٥، ( ١٠ م ١٠ ١٠ ١٠ ) إلى المتعلقة ) رياية التا على ياميا (١)

منف. وبالطبع أدت المناقشات المجمعية إلى وجود فريقين: فريق استهوته الوعود الحلابة فرأى أنه لا مانع من الانضام إلى الكرسي الروماني، وفريق عارضه أشد المعارضة معلنا أن الافضل هو أن يحتفظوا باستقلالهم ويحصروا ولاءهم داخل سدود مصر مها بلغ بهم الاضطهاد اقتداء بأجدادهم من أن يسلموا قيادهم لرياسة أجنبية مذهباً ووطناً. ومع أن الانبا يؤنس المرابع عشر كان أميل إلى الفريق الاول إلا أنه لم يبت في الامر بشكل حاسم احتراماً لرأى الاغلبية.

17 - ثم انفض المجمع وتفرق أعضاؤه لأن الوالى التركى أخدذ يتشدد في معاملة البابا المرقسي بما اضطره إلى السفر إلى الاسكندرية وخلال غيابه الشغل مندوبو رومية في اعداد المعاهدة التي كانوا يضمرون ابرامها . ثم ظن الآنبا يؤلس أن في مقدروه أن يعود إلى القاهرة ولسكنه أحس بالمرض يدب إلى جسمه ورغم المرض رأى من الآوفق أن يعود حتى لا يمطشل المندوبين الرومانيين عن الرجوع إلى بلادم . فركب مركبا في النيل قاصداً العودة . إلا أنه بدلا من الوصول إلى الفاهرة وصل إلى أورشلم السائية . وأشاع المندوبون الكائوليك يومذاك بأن المعارضين قد دستوا له الدم خوفاً من أن يوقع على المعاهدة معهم. أما مبعوثو الحسر الروماني فقد ارتاب الوالى في أمرهم فقيض عليهم بوصفهم أما مبعوثو الحسر الروماني فقد ارتاب الوالى في أمرهم فقيض عليهم بوصفهم بحواسيس واتهمهم بأنهم بثيرون الفتنة بين رعاياه . ولسكنه أفرج عنهم بعداً يام بخواسيس واتهمهم بأنهم بثيرون الفتنة بين رعاياه . ولسكنه أفرج عنهم بعداً يام بخواسيس واتهمهم بأنهم بثيرون الفتنة بين رعاياه . ولسكنه أفرج عنهم بعداً يام بخواسيس فاتهمهم بأنهم بثيرون الفتنة بين رعاياه . ولسكنه أفرج عنهم بعداً يام بخواسية قدر ها خمسة آلافي قطمة من الذهب فعادوا لساعتهم إلى بلادم الا.

ومن الشهادات التي توضح ما بذله السكائوليك من جهد وما لقوه من رفض خطاب أرسله سيريل لوكار (<sup>۱۲)</sup> إلى سفيرهم في لاهاى رداً على خطاب ذلك السفير

<sup>(</sup>۱) جورج مقار (كاتوليكي) ه تاريخ كنيمة الاسكندرية » ( بالفرنسية ) ص ۴۳۲ ۴۲۶ ، سلسلة . . الحلمقة الراجة ص ۷۷ كي . . . (۲) البطر برك الكاتوليكي ( الحلقيدوني ) للاسكندرية سنة ۱۹۹۹ .. سنة ۱۹۱۴.

يحداله فيه عن والهرطقة في الشرق من وقد جاء في ذلك الخطاب ما ترجمته :

و ... لقد بذل البابا كليمنت الثاءن الذي و الحكثير كا احتمل الذي والحكثير ليصل إلى اتفاق معهم وستضحك با سيدى لو أنك عرقت الدهاء الذي استعمل القبط في هذا الشأن وإلى أي مدى انطلى على البابا ، منع أن بارونيوس المؤرخ الجديد ، قبل أن يتعرق على واقمية الأمور ، وربما تزلفاً منه لم كليمنت تبعماً للمادة المتبعة في بلاط روما ، كان متعجلا في أن يمنحه الفخر في كونه حقق تحويل القبط إلى كنيسة روما ، فاختار أن يقدم تقريراً عن همذا التوفيق في سجلاته ، وقد عبت بعد ذلك بقليل أن كل ما قاله باطل تماماً ١١١.

أما الآنبا يؤلس الرابع عشر فبعد الصلاة الجنائزية حملوا جسده إلى برما ( قرب طنط ) حيث دفنوه في كمنيستها . و بعد فترة نقلوه إلى برية شيهت .

١٧ ـ رمع كل هده المحن فقد تبتى لنا من هدده الفترة مخطوطة تتألف من جزئين ، كتبت عناوينها بالمداد الآحمر والاسود، وهي مكتوبة باللغتين القبطية والعربية ، وبعض فصوصها العربية مشكلة . وقد كتبها فعندل الله ابن تأدرس طوعاً لرجاء الارخن الشهاس الاسعد ابراهيم فاظر كنيسة السيدة العذراء بحارة

<sup>(</sup>١) قاموس السير المسيعية ج ١ ص ٦٧٩ حيث قبل:

<sup>\*</sup>Pops Clement VIII of Rome both did and bore many things to come to an arrangment with them; and you would laugh sir, if you knew what arts the Copts used in the business, and how much the Pope was imposed upon; although Baronius the new historian, before he became acquainted with the real state of things, and perhaps with a view to father Clement, after the fashion of the court of Rome, was in a hurry to give the credit of having accomplished by his newly—acquired industry the conversion of the Copts to the church of Rome, and chose to give an account of it in his annals, which proved, not long after, to be entirely false :: "

زويلة ، والجزء الأول يتضمن شمائر تقديس الماء الحاصة بعيد الغطاس المجيد ، يتبعها ما تجب قراءته على الليّقان يوم الخبس السكبير . أما الجزء الثانى فيشتمل على و قانون وضعه أبو نا الاسقف أنبا بطرس اسقف مدينة البهنسي يقرأ على القصرية في الحامس من أبيب ـ عيد آبائنا الرسل بطرس و بولس (۱) .

النوبيين كان عليهم أن يدفعوا الجزية لحاكم مصر . وكشيراً ما كانوا يتمافلون عن دفعها . وكشيراً ما كانوا يتمافلون عن دفعها . وكشيراً ما كانوا يحاربون المصريين في المنطقة المتاخمة البلدهم فإذا ما انتصروا استمروا في زحفهم شمالا . ولكنهم كانوا يرتضون دائماً في ما انتصروا استمروا في زحفهم شمالا . ولكنهم كانوا يرتضون دائماً . في نهاية الأمر - بالتفاوض ويعودون إلى بلادهم حتى حين ينتصب مرون . على أن العثمانيين تعسفوا في حكهم أكثر من غيرهم وضيقوا الحناق على النوبيين إلى نود أن الحكومة النوبية أصبحت في أيدى المسلين بعد أن كانت منذ نهاية الوثنية في أيدى المسيحيين . فقد سطا أوزد يمير الوالى الشركسي الميمن على النوبة واستولى على منطقة ابريم التي كانت بمثابة الحصن الراق النوبة الجوبية . وحين سيطر على المنطقمة أقام فيها حاميات من الجنود الشركسية في أسوان وابريم وصاى ١٠٠٠ . المنطقة أقام فيها حاميات من الجنود الشركسية في أسوان وابريم وصاى ١٠٠٠ . وابتزاز الأموال وسائلم المنتادة . ونتج عن هذه الحطة النشوم أن المسيحيين وابتزاز الأموال وسائلم المنتادة . ونتج عن هذه الحطة النشوم أن المسيحيين من النوبيين اتخذوا طرقاً ثلاثة (كل حسب تقديره) : الاستشهاد ، الهجرة ، المتحول إلى الاسلام . وبذلك زاات المسيحية من النوبة تماماً ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) مخطوطة ١٦٣ (رقم ١٥١١) محفوظة بمكتبة المتحف القبطي بمصر عنبقة .

<sup>(</sup>٢) « مصر والهلال الحصيب » ( بالإنجايزية ) لهوات س ٤٥ .

 <sup>(</sup>٣) يقول بروفسور بلوملي المستشرق والأستاذ بجامعة كامبردج بأن تاريخ النوبة لإبد
إن تعادكنا بنه بعد دراسة المخطوطات التي عثر عليها صدفة خدلال الجهود التي كانت ميذولة
لا نقاذ أبو سمبل وغيره من المعابد الفرعونية في النوبة ,

١٩ - ولم يقتصر الاستشهاد آنذاك على النوبيين . ومع أن سجلاتنا حشيلة فإن فيها اشارات أشبه بالسكوى الضيقة الق تسمع لحيط من النور أن يمر . ومن هذه الخيوط الضوئية حادثة استشهاد يوحنا القليو في الراهب بدير الآنبا بيشوى. فقد حدث أن اقتنصه أحد الحكام خارج الدير ولم يكتف بمنصه من العودة إلى البرية المقدسة بل أراد اقحامه على انكار المسيح له المجد . ورفض الراهب رفضاً باتاً أن يجحد سيده . فصدر الحمكم عليه بغرس السكاكين الحادة في يديه وايقاد مشاعل على كتفيه ووضعه على جمل يطوف به شوارع المدينية تحيط به الفوغاء الصاخبة . فتحمل هــذا كله في صمت تام . ويبدو أن هـدو.ه زاد الحاكم غضباً فأصدر أمره بربط يوحنا على عود من الخشب. وخلال ضربه وتعذيبه استودع روحه بين يدى الآب السهاوى و نال منه الإكليل المعد الذين يصبرون إلى المنتهى. وكان استشهاد الراهب القديس يوحنا القليوبي يوم الاحد المبارك الموافق ٣٠ هاتور سنة ١٢٩٨ ش (٦/١٢/٦). وفي اليوم التالي أنزلوا جشمانه الطاهر عن الحشبة وسلموه للقبط الذين مضوا به إلى كنيسة القديسة الشهيدة برباره بمصر القديمة حيث أفاموا عليه الصلوات الكنسية ورفعوا الاسرار المقدسة ثم دفنوه مثلك السعة المقدسة مثوى الشهداء ١١١.

٢٠ ومن مخلفات هذا العصر ميمر كتبه و أحد الآباء ١٢١ ، في مديح رئيس
 جند السمائيين الملاك ميخائيل ، وفي المقدمة التي تلي العنوان مباشرة وردت هذه
 السكلات : ان هناك كمنيسة كرست في أعلى جبل النقلون ، وأن الهيكل بدير الحدق

 <sup>(</sup>١) أورد هذه السيرة كامل صالح نخله في كتابه السالة تاريخ بطاركة الأحكندرية الحلقة الرابعة - ص ١٨ نقالا عن كتاب تاريخ الميرون رقم ١٠٦ طنس تأليف الأنبا أتنا بوس أسقف قوص . وهذا الحكتاب محفوظ يمكتبة الدار البابوية بالقاهرة.
 (٢) هذا الأب هو أيضاً ضن الجنود المجهولين و

والميمر يوضح التكريم الواجب نحو رئيس الملائكة ميخائيل وغبريال ، والتكريم الحياص الواجب من المؤمنين نحو السيدة المحذراء. وقد وُضع هذا الميمر في كنيسة الحذيدة الملاك ميخائيل لسكى يقرأ يوم الميمر في كنيسة الحذيدة الملاصقة لكنيسة الملاك ميخائيل لسكى يقرأ يوم المهم يؤونة ١١١ .

والكتاب المتضمن لهذا الميمر يشتمل على ميمر ثمان وضعه أرشلاوس أسقف والكتاب المتضمن لهذا الميمر يشتمل على ميمر ثمان وضعه أرشلاوس أسقف والراء (١٣) في مديح رئيس الملائكة غبريال يوم تذكاره ـ وهو ٢٧ كيهك .



الإلى الميدالي في المنظل المساا كال

- ٣- ومن خلفات هذا النصر ميمر كتبه و أحد الأباء الله في مدخ رئيس جند المهائيين الملاك سينائيل . وفي المقدمة التي تلي المتوان سياشرة وروت هذه . المكايات : ان هناك كنيسة كرست في أعل جيل النقلون ، وأن الحيكل بدير الحدق

<sup>(</sup>۱) لا نعرف على وجه التحديد من هو هذا البا با لأن الذين يحالون اسم « يؤنس » في هذه الفريزة أكثر من واحد والمخطوطة لا تحمل تاريخاً . ولسكن الباحثين يرجحون أنها كنبت ما بين القرئين الرابع عشر والحامس عشر .

<sup>(</sup>٢) المحطوطة ٦٦ ـ ١٨ أدب \_ محفوظة بمكتبة المنحف القبطي بمصر العتبقة .

<sup>(</sup>٢) لا يعرف بالضبط مكان هذه الأسقفية , عبد التي الله (٢)

## علما المعالمة الما على الأنبا على الثامن الثامن الما على المالية

٢٤ - معاودة المناورات الرومانية
 ٢٥ - تيقظ الراعى
 ٢٦ - نياحته في رحاب الدير

district the state of

٣١ - ضغوط محيقة
 ٣٢ - فتك مضاعف
 ٣٣ - الخيط الدهبي

اذن فى أن السدة المرقسية ظلت شاغرة من جراء كل الضغوط المحيقة بها فدلا غرابة إذن فى أن السدة المرقسية ظلت شاغرة ما يريد على تسعة أشهر . ثم رأى الاساقفة أن يتداركوا الامر فأرسلوا يدعون الاراخنة التشاور معهم . ومن نعمة الله أن أنفقت كلمتهم فأجمعوا على انتخاب شتوده الراهب بدير الانبا بيشوى. ولفرحتهم ببذا الانسجام الإجماعي حلوا محنسارهم إلى كسيسة القديس مرقوريوس (أبى السيفين) بمصر العتيقة فوراً حيث أقيمت المراسيم التي ترفع الراهب البسيط إلى كرامة البابوية وتنظمه ضمن خلفاه مار مرقس الرسول . وقد أطلقوا عليه امم غريال الثامن إذ قد تمت الرسامة في يوم الاحتفال بعيد المسلاك المبشر غيريال ، ورأس الصلوات الانها زخارياس أسقف القدس .

وقد أقام الانباغ ريال الثامن في كهنيسة السيدة العذراء بحسارة زويلة التي كانت المقر البابوي آنذاك .

٧٧ - وحدثت اضطرابات و مشاغبات عديدة في عهد هذا البهابا المرقبي للتيجة لإشقباكات الجند مع الشعب . ذلك أن الضرائب لم يكن لهما الخام معين ولا مقدار معين بل كانت موكولة إلى الوالى والمماليك : فالوالى يفرضها كيفها شاء وأينها شاء ، والمماليك بدورهم يضبغون عليها ما يرونه من زيادة لمصلحتهم، والملتزمة الذين كانو معينين لجمع هذه الضرائب كانوا يستولون عليها بعنف بعد أن يضيفوا عليها ما يسد رغبانهم الخاصة . فسرى الظلم وقتذاك سريان الهمموم

الفتاكة: ولم يفتك بالنماس وبقواهم الإنتساجية فقط بل تمد اهم إلى المتسك بالتداولات النجارية والمحماصيل الزراعية. ومرة أخرى أداى القحط إلى تفشى الطاعون الذي حصد الناسر حصداً. وتضاعف الخطب بحدوث زلزال عنيف أسقط عدداً من المنازل والمنسارات ، بل وتفليد من شدته جبل المقطم إلى ثلاث فاق قرب اطفيح ، وتفجر الماء من هذا التفلق ١١١

ويبدو أن هذا القلق النفسى الذى تسرَّب إلى الناس قد أدَّى بهم إلى اعتياد التدخين الذى ظهر لأول مرة فى مصر فى هذه الفترة من الثاريخ لأن المصريين لم يحونوا بعرفون ما هو التدخين قبل ذلك (١٢).

١٣٠ - وعلى الرغم من تلبّد الغيوم فقد كان هنداك من القبط من استهوتهم المثل العليا فجاهدوا لحفظ الإيمان ، بل ولتوصيله الاجيدال المقبلة . ومن الامثلة على هذا الجهاد مخطوطة لا تحمل تاريخا يرجبّح الباحثون أنها ترجع إلى هذه الحقبة . وكاتب هذه المخطوطة أسمه جرجس بن يوسف المنصوري شماس دار الاحباش . وقد كتب العنوان والتقفيط بالاحمر . وقد جاء على ورقة ه٣ (ظهر) ما يلى : « تمت في ٣ برمهات ( أغفل ذكر السنه ) الدي هو عبد تذكار استشهاد الشهيد العظيم القمص أبو حديد وقد نال إكايل الشهادة في سنة ( يليها سطر على بياض ) المهجرة (١١)

٧٤ - ووسط كل هذه الضيقات عاود بابا رومية مناورته لمله يظفر حيث

 <sup>(</sup>۱) تاریخ مصر من الفتح اله بنائی الی قبیل الوقت الحسامر لعنر الاسکندری وسلیم
 حسن ص ۷۷

<sup>(</sup>۲) الشها بي ( شرحه ) س ۲۲۲ .

 <sup>(</sup>٣) مخطوطة ٢٨ ( ٢٧٠ تاريخ ) محنوظة عكستبة المتحف التبطي وهذا أيضاً شهيد
 لا نيرف قسير اسمه

فشل غيره فأرسل إلى البابا الاسكندوى رسله موصياً إيام بأن يتفاهموا بالتساهل والثودد وعلى الرغم من كلماتهم المعسولة فقد بدت الحقيقة سافرة: وهي أن الحديد الوماني هو السيد الاعلى، وليس على المسيحيين في مختلف الاقطار إلا أن يقدموا له فروض الولاء. فامتلات نفوس القبط ـ وعلى وأسهم باباهم ـ حاسة على الوديعة التي تسلموها من أجدادهم وعلى استقلال كمنيستهم وكرامتهم، وعلى الحاسيسهم الوطنية. ومع أن مبعوثي رومية استمروا في مفاوضاتهم أياماً عديدة الحاسيسهم الوطنية. ومع أن مبعوثي رومية استمروا في مفاوضاتهم أياماً عديدة الأن كل هذه المفاوضات انتهت بالفشل كا انتهف سابقانها (۱۱)،

ولكن المطامع الرومانية لم تنثني لهذا الفشل فتركت الآم لتجرى وراء إبنتها.
قد غادر المبعو ثون السكائوليك مصر ليذهب زميل لهم إلى الحبشة - هو الراهب
اليسوعي بدرو بايز . وكان ذلك في أيام العاهل الحبشي بعقوب ملاك سجد الثاني
وأسقفية الانبا خريستودوللو الذي تولى مطرانية الحبشة سنه ١٥٩٠ .

اعلى أن الاحساش ماكادوا بجرون بدروابا برقى مصوع احتى سجنوه! واكنهم لم يلبثوا أن أطلقوا سراحة ثم سمحوا له بالإقامة في مداينة فريمونا. وحين و جد نفسه طليقاً وأكر جهوده على تعليم لغة البلاد إلى أن القنها. وإحالما نجح في هذا بدأ عمله الذي جاء من أجله.

70 - ووصلت أنباء نشاطه إلى الآنبا غيريال فبعث برسالة أبوية إلى الملك وإلى اكليروس الحبشة وشعبها يحذَّرهم جميعها من الانحراف عن العقيدة الآرثوذكسية التي دفع الشهداء دماءهم ثمنها لها ، وحافظ الآباء عليها في إصرار رغم كل اضطهاد . ولقد أطاع الاكليروس والشعب توصيات باباهم . ولمكن الملك زا دنجل عسفاف الذي كان قد استهواه بدروبايز اليسوعي رفض نصح

<sup>(</sup>١) تاريخ الامة القبطية ليمقوب تخله روفيلة ص عرف مناله الله القبطية ليمقوب تخله روفيلة ص عرف المناله الله

البابا المرقسى. وبالطبع وجد من بنحاز إليه من أمرائه ورجال حكومته. وقد رأى الآنبا خريستودوالو بأزاء هذا الرفض أريسمى إلى إقناع الملك بطاعة الآب الروحى الآعلى فلم بفلح فهدده بالحوم إن هو أممن في مسايرة الراهب الرومانى ولكن الملك ظل صامًا أذنيه . فلما فشلت كل المحاولات في إرجاع الملك إلى صوابه أعلن المطران القبطى حرمه . وما أن سمع الشعب بهذا الحرم حتى شق عصا الطاعة على طلكة وقام بحاربه وانتصر عليه وقتله في المعركة (١٠) . وهكذا أدى التدخل الروماني إلى إصدار الحرم على بعض أبناء الكنيسة وإلى النمر د الشعبي وإلى الفتة الإهلية .

وبالتسالى تقوية ، لشعبه ، فذهب إلى وادى النظرون ليقضى بعض الآيام بين وبالتسالى تقوية ، لشعبه ، فذهب إلى وادى النظرون ليقضى بعض الآيام بين رهبانه ، وبخاصة لآنه كان قد قضى سنى رهبنته بثلك البقعة المقدسة ، على أنه ما كاد يصل إلى دير السيدة العذراء (الدريان) حتى طارت روحه إلى السالم العلوي تاركة ورابعا عظالم هذا العالم ومآسيه ، فأقيمت عليه مراسيم الصلوات الجائزية هناك ، ودفن بالاكرام اللائق في بيعة ذلك الدير المقدس (١٢) .

all at the day to

م٧- روسات أنيا - اتعامل إلى الأنيا غيريال فيست برسالة أبوية إلى الملك

ومرة أخرى نجد خطاباً من سيريل لوكار إلى رئيس أساقفة سيالاترو يشير فيه إلى البعثة القبطية المزعومة إلى كليمنت الثامن فيصفها بأنها , نصب ، و , حيلة ، و , مهزلة ، . وفي خطاب ثالث إلى السيد دى ويلهلم يتحدث عن

<sup>(</sup>۱) بعقوب تخله روفیله : س ۲۰۱۱ – ۲۰۲ .

<sup>(</sup>١) علمة . . . الحلقة الراحة من الجابر المع سينميا تبلينا تديما في الدور)

المصائب التي يبدوا أنها أصابت القبط على أثر نيساحة باباهم فيقول في قسوة ؛ وهؤلاء المساكين التعساء يسيرون من سيء إلى أسوأ ، ولا يمكن أن نتوقع في النهاية غير خرابهم التام لانهم لايرضون بأن يضموا أنفسهم تحت حكومتنا ، الامر الذي حاول سلفائي على مدى سنين طويلة أن يبلغوه فكانت جهودهم فشلا وعبشاً عا جعلتي أن أصم على عدم السير فيه ، ١١١ .

الأساقفة والأواخنة أن يحتمموا ويتشاوروا وسط الفتن والفلاقل ؟ إلا أن المنابة

الأمّية دائمه الفطالية على كت المستوان إلى وجوميه العمل وبالشرورة الوصوعة عليهم د . ويهذه الدفيمة الإطريسة اجتمعوا و تشاوروا فيمن إربدون اقتمانه

يهذه المرت عدة سنوات اشتافت نفيه إلى الخياة الرهبانية . فترك وعيفته وأهله

واتمام الدرميان دير الأنبا مكارى أن ير يقتيب واتحذ اسم الكاروز الليب ومرقس م وقد اشتهر بين إخوته بالصير والورع وحب القير والداب على

الحدة. فلما اجتمع الأساقفة والأراخنة المتماور مما الفقوا برأى واحد عا

. ا (١) قاموس الليو المسيعية جا ١ ص ١٧٩ حيث جاء و السيار و السيال الم

"In another letter, addressed to the Archbishop of Spalatro, he alludes again to the so-called Coptic embassy to Clement VIII, and calls it "an imposture", "a trick", "a farce". and in a third letter to a M. de Wilhelm, when speaking of the troubles which had apparently lately come upon the Copts through the death of their patriarch, he has the heartlessness to write: "... These poor wretches go on from had to worse, and one can expect no other end but their total ruin, because they will not place themselves under our government; which as my predecessors tried for many years with loss and in vain, I have determined not to undertake".

# د-الانبا مرقس الخامس

۲۷ - الاجماع على انتخاب مرقس المكارى ۲۹ - انحراف مزعج ۲۸ - الدائب على تفقد الشعب ۲۰ - تربص الصقر ۲۸ - السعود في جبهتين ثم الراحة السكبري

٧٧ - وظل السكرسي المرقبي شاغراً فترة من الزمن (أ) . إذ كيف يستطبع الاساقفة والاراخنة أن يجتمعوا ويتشاوروا وسط الفتن والفلاقل؟ إلا أن العناية الإلهية دائمة الفعالية فحركت المسئولين إلى وجوب العمل وبالضرورة الموضوعة عليهم ، وبهذه الدفعة الإلهياسة اجتمعوا وتشاوروا فيهن يريدون انتخابه للرياسة العليا .

وكان في بلدة البياضية رجل يعمل قياساً في أعمال المساحة . و بعد أن اشتغل بهذه المهنة عدة سنوات اشتاقت نفسه إلى الحياة الرهبائية . فترك وظيفته وأهله وافضم إلى رهبان دير الآنبا مكارى أبي برية شيهيت واتخذ اسم الكاروز الحبيب ومرقس م . وقد اشتهر بين إخوته بالصبر والورع وحب الحدير والدأب على الحدمة . فلما اجتمع الاساقفة والاراخنة للتشاور مما اتفقوا برأي واحد على مرقس المسكارى ، وبتدارسهم مراياه أجموا على أنه الرجل الذي يبتغونه . فلمعيوا لفور هم إلى الله ير واقتادوه إلى القاهرة . و تاب مراسيم رسامت في يوم فلمعيوا لفور هم إلى الهابير وافتادوه إلى القاهرة . و تاب مراسيم رسامت في يوم الأحد الموافق ٢٦ بؤونه سنة ١٣٢٧ ش في كنيسة الشهيد العظم مرقور بوس

<sup>(</sup>١) جاء فى بعض السكت أنها لمدة شهور فقط بينها ذكر البعض الآخر أنها امتدت إلى هدة سنوات ، ولو رجنا إلى سجل البا باوات كا أورد. سرقس سميكة فى «دليل المتحف القبطى» دوهو الذي نقبع بنة ١٠٩٤ الوجدة أن الزنبا غبريال الثامن تفيع بنة ١٠٩٤ ، وأن الانبا مرقس الحامس نالى السكر امة البا بوية بنة ١٠٠٢ \_ أى أن الفترة ما بين نياحة الواحد ورسامة الآخر بلخت ممانى سنوات .

( أبى السيفين ) . ورأس المصلوات الاحتفالية أنبا خريستودوللو النقادى عنفظاً له باسمه السكريم فأصبح الانبا مرقس الحامس البابا الاسكندوى الثامن والتسعين.

۲۸ - ولقد اشتهر هذا البابا بسعة العلم والتضلع فى الشهرائع. وداب على تفقد شعبه فطاف بينهم من الدلتا إلى الصعبد ليقوى عزائمهم ويثبت ايمانهم. بل لقد امتد اعتمامه بأبنائه إلى السفر القدس لزيارة شعبه هناك. فتبرك بالمزارات المقدسة ، وعاين أملاك البابوية ، ثم عين القمص يعقوب رئيساً لكنيسة القيامة وأهاب بالشعب أن يتعاون معه فى صيانة الممتلكات والحرص عليها بكل دقة .

وجمه . ذلك أن قبط الدلتا زهوا أنه في الإمكان أن يتروج المسيحى بأكثر من احراة . فيرخيم وأفيهم أن من يتروج بأكثر من إمرأة المسيحى بأكثر من امرأة . فيرخيم وأفيهم أن من يتروج بأكثر من إمرأة ينبعدى الشريعة المسيحية . فغضبوا لتوبيخه إيام وتخادوا في غيهم بأن طلبوا إلى الوالى أن يسجنه . فله طلبهم وأهر بحبسه في برج الاسكندرية . والموجع أن مطران دمياط أنحاز لحؤلاء الحاطئين المتمردين زهماً منه أنه بهذا الانحياز يحل على البابا المرقسي اوعلى أثر ذلك قام أراخته القاهرة بواجب البنوة المكرمة للابوة فبذلوا كل جهودم في سبيل الافراج عن بابام . ومن قممة الله أن تجعت مساعيم . فخرج الابها مرقس مرفوع الرأس ، وجمع بحده و تناقشوا مما في الزواج المسيحي وهل هو بين رجل واحد وامرأة واحدة أم يحتمل تعدد الروجات . وانتهوا إلى أن السيد المسبح له الجد علم المؤمنين بأن الزوجية سر مقدس وأنها واحدة المكل من الطرفين . ثم أصد دروا بعد ذاك الحمكم بحرم المطران الذي قسي كرامة الاستفية وجرى مع من زاغوا .

ومن الواضح أن الله تمالى أنزل بالقبط الحاطتين العقاب على هذا الانحراف

رغم عودة البابا إلى كرسيه : فقد منتيق الولاة عليهم ثم أمروا بابعسادم عن الادم ، وبعد ذلك صادروا أموالهم وبددوا أرزاقهم ١١١ .

على أن النصالح كان قاصراً على المحيط الكنسى وحده لآن الشعب المصرى إذ ذاك انتفض انتفاضة صريحة ضد التعسف التركى فقامت تورة بدأت في طنطا وامتدت نحو القاهرة . ولسكن جنود الوالى استطاعوا أن مخمدوها بقسوة في الحائكة (١٢).

وم الم الحبشة فقد ظل السلام مستتباً فيها إلى سنة ١٩٠٧ سين آل العرش إلى سوسينيوس . وعرت شهور بعد ذلك استمر فيها السلام ناشراً ألو بنه . على أن بدر و بايز اليسوعى الذى ظل فى الحبشة استمر يرقب أمورها بعيسنى الصقر منتظراً فرصة مواتية . ثم أخذ يعمل على استبالة قلب الملك حتى فاز به إلى حد جعله يعلن انضامه إلى الكنيسة السكانوليسكية . وسكته الشعب فى مادى الأمر يحماً منه أن هذه نزوة ملكية عابرة وارتكاناً إلى أن التجاوب الماضية قد محست وهماً منه أن هذه نزوة ملكية عابرة وارتكاناً إلى أن التجاوب الماضية قد محست الملك . على أنهم لم يليثوا أن فو جثوا بأن الموضوع خطير لأن الملك أعلن انضامه إلى كنيسة رومية . وزاد على ذلك بأن رحب بمنديز البطريرك الموفد له منها . الما كاخذ منديز يعامل الاحباش المحافظين على أنهم وثنيون بأن أغلق كنائسم . أما عن قبلوا الانتشواء تحت زعايته فقد حقيم كليهم إعادة معمود يتهم ، كاحتم إعادة معمود يتهم ، كاحتم إعادة كله إلا إلى قيام ثورة عارمة ، وساند المطران الفيطى الشعب فى ثورته معلنا كله إلا إلى قيام ثورة عارمة ، وساند المطران الفيطى الشعب فى ثورته معلنا الحرم على كل من يخرج على العقيدة الارثوذكسية . وعندها قامت حرب أهلية الحرم على كل من يخرج على العقيدة الارثوذكسية . وعندها قامت حرب أهلية

المطران المنت لسي كرامة الاستفية وجرى مع من و في م ٣ ب فالحسال (١)

وعي الواضع أل الله تعال أول القيط الماطين المقاب على عدًا الأعراف

مرة أخرى استمرت ست سنوات راح ضحيتها العسدد العديد من الشعب. فتكررت المأساة : مأساة الحرب مين الإخوة التي أشملتها المطامع الرومانية (١١.

٣٦ - وبالطبع دعم البابا المرقسى أبناء المتمسكين بعقيدتهم فازدادوا ثباتاً فكان صمود الثابتين على أر ثوذكسيتهم فى المك الفترة صموداً على جبهة بن الجبهة الاولى فى مصر فى وجه البطش التركى، والجبهسة الثانية فى الحبشة فى مواجهة المناورات الكاثوايكية . وفى المك الفترة بالمذات تم النصيد لابناء الكنيسة القبطية على الجبهتين .

و بعد أن نجح الانبا مرفس الحامس فى قيادة دفة الكنيسة بحكة مدى إحدى عشرة سنة انتقل إلى بيمة الابكار . و بعد الصلاة عليه فى كنيسة السيدة العدراء بحارة زويلة ــ مقر رياسته ــ نقسلوا جثمانه الطاهر إلى دير الانبا مكارى الكبير بهرية شيهيت ١٦١.



٤٦ - ومع أن التنظيم المسدق الذي كان موضوعاً العمل به في مصر كان شدر جا ليضمن تدرجمه استقرار الاحور إلا أن طريقة تنفيذه أمناعت قبت تماماً. لان كل طبقة من المسئولين كامت بمثابة الجماحيس على الطبقة التي تلبياً في يكل مناسة . فالصناجق أو حكام الإقليم كان تتربّ عس بها و تنفض عليها في كل مناسة . فالصناجق أو حكام الإقليم كان المسئولين عليها و تنفض عليها في كل مناسة . فالصناجق أو حكام الإقليم كان المسئولين عليها في كل مناسة .

<sup>(</sup>١) يعقوب تخله روفيله س ٢٥١ سـ ٢٥٢ قاموس السير المسيحية ج ١ ص ١٩٨٠.

#### هـ الأنبا يؤنس الخامس عشر

70- في الحبشية وفي القيس 27- رحلتان راعويتان 77- خطية مزدوجة

۳۲ – وفاق روحی ۳۳ – عطف ونزاههٔ ۳۲ – استبداد تصاعدی

#### المالية المالية

٣٧ - وكان يميش في ملوى إذ ذاك رجل اسمه يؤنس عفيفاً عالماً بالمكتب الروحية، لم يلبث أن ترك بلدته واتجه نحو دير الآنبا أنطونى العظيم حيث تزهين. وقد عاش عيشة نمو فيجية إذ عرف فيه اخرته نقارة القلب والحبة الملتبة المكنيسة والتقوى والورع. وانتشر عبير فضائله في ربوع مصر. فلا عجب أن انجهت إليه الإنظار يوم أن شغرت السدة المرقسية ، ولكن العجب في سرعة تنفيذ الرسامة فعملت الأساقنة زمام الكنيسة بعد سبعة أيام فقط من نياحة سلفه إذ قد تحت شعائر رسامته يوم الاحد الموافق ١٥ / ٩/ ١٦٢١ م باسمه الرهباني فأصبح بذاك الانبا يؤنس الحامس عشر البابا الاسكندرى التاسع والتسعين .

٣٣ ـ ولقد تمييز هذا الآب بعطفه الشديد على السكهنة ، وبنزاهته الشامة . ومرزاهته الشامة . ومرزاهته الشامة . ومرزاهته الشامة . ومرزاه ولم يكن يظلم انساناً مهما بلغت ضعته . وهذا الانصاف الدقيق جعل شعبه بطلق عليه لقب والقاضي العادل . .

٣٤ - ومع أن التنظيم المسدن الذي كان موضوعاً للممل به في مصركان مدر جاً ليضمن تدرجه استقرار الامور إلا أن طريقة تنفيذه أضاعت قيمته تماماً. لان كل طبقة من المسئولين كانت بمثابة الجماسوس على الطبقة التي تليها متربّس بها و تنقض عليها في كل مناسبة . فالصناجق - أو حكام الاقليم - كان عليهم الاشراف على الري والزراعة وإقامة الجمسور الضرورية ، كا كان عليهم

حماية الفسلاحين من عبث العربان . وكان جيمهم من المماليك الذين لايدركون معنى المسئوليسة ولا يهمهم غير ابتزاز الأموال التي بجمعونها ليستمتعوا بها في الفاهرة تاركين الامور لنو ابهم - السكشاف . وكان الهم الاكبر السكاشف الاثراف على جمع الاموال الاميرية ومراقبة جامعيها . وجمع هذه الاموال كان من الواجبات الموضوعة على القبط . وليس من شك في أن الذي وكل إليهم هذا الواجب كان على جانب كبير من الدها . لان جامع المال مكروه حتى إن كان سهل المحاطة . واسكن كيف يستطيع الكاشف المشرف عليسه أن يتساهل والسكر باج مسلط فوق ظهره ؟ ثم المحاطة . واسكن كيف يستطيع الكاشف المشرف عليسه أن يتسام معه وهو بدوره تحت ضغط أهم جتى ( المماوك ) ؟ فكان الحمم إرهابيا لم يسكن عمدا الاحد أن يفك حلقاته المفرغة غير المماليك بأزاء الوالي - الباشا - الموقد من سلطان تركيا . لانهم كشيراً ما كانوا يتكثر أو نعده ، بل كشيراً ما تسببوا في عودته إلى بلاده .

ولم تسكن الأموال المفروضة على أصحاب الوظائف وعلى المزارعين بالضريبة الوحيدة التي كان يجب على الأقباط أداءها ، بل كان عليهم دفع الجزية أيضاً (أى ضريبة المفلوب الفالب) . وأحيانا كانت تضاف إليها ضريبة خاصة تعرف و بالحوالى ، - وهي ضريبة على الفرد (١١).

ومما زاد الطين بلة أن السنوات الأولى من القرن السابع عشر فاضت بالتمرد على الباشوات واحداً بعد الآخر بل لقد تحالف جند الباشا مع المماليك سنة ١٦٠٨ على الباشوات لعدم موافقتهم على فرض ضرائب تعسفية . إلا أن الوالى (الباشا) تمكن من ردع العصاة يومذاك (٢٠).

<sup>(</sup>١) الجيل ... عاربيخ مصر في العهد المثماني لحسن وثمان ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) النبان س ٦٢٠ . ١٠٠ ليالنيا في لنا يه يه مقا (٢)

وخلال كل هذه الاضطرابات ذاق القبط ظلما مضاعضاً: فسكشيراً ما كانوا يمنعونهم من بلزمونهم بالسير على الشيال ليتركوا اليمين لغيره ، وكشيراً ما كانوا يمنعونهم من ركوم الحيل ، وما هو أمر من هذا كلمه : كشيراً ما كانوا يمنعونهم من إقامة شمائرهم الدينية. والتضييق بكل أنواعه في العصر التركي كان لهدف واحد هو جمع المال ، فاذا ما استطاع القبط ـ أفراداً أو جماعات ـ أن يرضوا جشع الولاة بما يقدمونه من مال انفرجت الضيقة إلى حين ١١١.

٣٥ - وخملال هذه الفترة استمر الشعب الحبشى يعسانى الآمر" بن تتبجة لاستمرار نشاط الرهبان اليسوعيين الذبن أعمتهم رغبتهم فى السيطرة عن وجوب احترام كنيسة وطنية قديمة بناها القبط والاحباش معا بدمائهم وجهوديم وعبيهم.

ونما يجدر ذكره أن القدس كانت آنذاك تا بعد المدى كان لواليها السلطة المباشرة على المدينة المقدسة (٢٠) .

٣٦ - وبما أن قلب الآنبا يؤنس الخامس عشر كان ملتبها بحب السكنيسة فقد فاض بحب أولاد السكنيسة وبدافع هذه الحبية الغياضة ، وعلى الرغم من الفتن والفسلاقل ، استطاع أن يقوم برحلتين راعويتين خيلل بابو يسه التي قاربت العشر سنوات .

٣٧ ـ و بعد أن أتم و حلته الثانية ، وكان في طريق المودة رأى أن يبيت ليلة في أبنوب في بيت رجل اسمه ابن حويدة . وكان هذا الرجل من أثريا ، القبط في ناك المنطقة ، بمن زاغوا عن الحق إذ كان يمارس القسرى . فقصد البابا إلى بيته لينصحة و يردعه .

O

<sup>(</sup>١) موجز تاريخ البطاركة ليعقون جرجس وباشراف زاهر رياض - ٢ س ٧١ ٠

<sup>(</sup>٧) القدس عبر الناريخ لميخائيل مكسى س ٦٩.

وصما الآنبا يؤلس من ثومه في منتصف تلك الليلة لمسا أحس به من وجع شديد في بطنه . فطلب مركباً عند مطلع الصبح ركبها قاصداً السفر إلى مصر الممتينة فوراً . ولسكن الوجع اشتد عليه في الطريق إلى حد أنه قضى عليه فذهب به رجاله إلى البياضية حيث صلوا عليه ودفنوه في دير القديس أنبا بيشاى ويرى المؤرخون أن ابن حودة أضاف إلى خطيته جريمة القتل إذ دس السم لباباه في شرابه . فبدلا من أن يتوب عن الخطية التي و يخته عليها باباه ، أو حتى بدلا من الترام الصمت بأزاء وقار الموسخ ، اندفع مغريزته الشهوانية إلى قتدل خليفة مار مرقس و بهذه الجريمة الشنعاء أفقد القبط أنا رحيماً عادلا عباً (١١ . وكانت مادة رياسته تسع سنوات وأحد عشر شهراً واثنين وعشرين يوما .

٣٨ - وأحد المعاصرين لهذا البابا الساهر الذي راح شهيد واجبه ، هو الأنها بطرس مطران البهنسة ومن مآثره على شعب الكينيسة عبر الاجيسال المتهامة بتدوين القراءات الواجب تلاوتها كل يوم تبعاً للتذكار الذي تحتنى به البكنيسة يومذاك . والطريف أنه كتب هذه القراءات في قالب شعرى ولسكن بما يؤسف له أنها صاعت .

غير أن هناك مخطوطة بأقية ترجع إلى هذه الفترة ، وهى ذات طابع خاص وتتضمن مختلف الأجزاء وجزؤها الحامس رسالة للانبا مكارى الكبير أبى برية شيبت جاء فيها : و رسالة من الاب المسكرم أنبا مقار (الذي) سممها من ملاك الرب الموكل بالنفس وهو يو يخسّها ويبكسسها على فعل الحطايا . يا أحبساه المؤمنين بالله السلام . السلام لسكم . ومع كلام ملاك الرب المنفس الانسان الموكل بها لترتدع عن أفعالها الدميمة . .

<sup>(</sup>١) « تاريخ السكنيسة لأسقف فوه ٥ س ١٨٩ ،

و فاسخ المخطوطة هو أيضاً رسمام المصور المقدسة واسمعه أوريال ، وهو شماس وابن القس أبو المنسا . وفي الورقة ١٤٧ (ظهر ) ملحوظة تفيد أن المخطوطة وقف على كنيسة السيدة العسدراء المعروفة بالدعشرية . وكاتب الملحوظة هو الايفومانس غريال كاهن تلك الكنيسة الذي وضع عليها تاريخها وهو سنة ١٤٧٧ ش (١١).

القس يوسف الزير البرماوي: كان خادماً لمكنيسة مار جرجس بسرما، ويؤخذ من كتاباته أنه عاصر الباباوين: الآنبا يؤنس الخامس عشر وخليفته المباشر الآنبا متاوس الثالث . والشيء الوحيد الذي نعرفه عنه إلى جانب كهنو ته هو أنه كان كاتباً للامير غيطاس. وقد أخسرنا أنه وضع بعض كـــّاباته في بيته الحاص ويعطها في دار الأمير الذي كان حين يراه يكتب يدعه في عمله ولا يتمه منه ومن المنكفب المتبغية عنه عطوطة مجفوظة بالمنطف القبطي رقم ٢ ٢٩ مكتوبة بالقبطية والغزبية والتركية . وهذه المخطوطة .. مع كونها أبصالية . تتضمن صلوات البعضة أيضاً . ويذكر كاتبها أنه وضع هذه الصلوات ثبغاً للترتيب الذي أتبعه أنبا غريال بن تريك البابا الاسكندري السبعون . وثمة مخطوطة أخرى محفوظة بالكمنيسة في برما تشتمل على عدة أبصاليات بالمنتين القبطية والسية منها : أبصالية الشهيد العظم مار جرجس مرتبـة على الحروف الأبحدية القبطية توضح لنا إلى أى مدى كان القس يوسف بحيد لغته القومية ، أبصالية توسلية للعزة الإلهية . وقد وضع لهما مقدمة فيها شيء من الفكاهة ترغيباً للقماري. في مطالعتها . فقد قال . و أيصالية أدام ليس لها طالب وليس لهما راغب . رتبتها من شقاوتي بخصوص كتابق . . . وما ألجاني إلى هذا إلا كثرة فشارى وخفة

<sup>(</sup>١) عظوطة ٦٦ (٣٠ أدب ؛ محفوظة يمكعبة المتبعف القبطي .

عيارى وعدم اعتبارى . فأرجو باقارى تطلب من الله محو أوزارى ، وله أبضاً كتاب خاص باللقانات ضمنته مديحاً لقديسى برية شيبيت يترنم به زوار هذه البرية عند ذما بهم إليها . وهذه المديحة تباين لنا فصاحة القس يوسف و تفواقه فى الله الما . وهذه المديحة تباين لنا فصاحة القس يوسف و تفواقه فى الله الله المدينة .

وللآن لانعرف إن كان عمله عند الآمير عن اختيار أو اضطرار . ولمكننا نعرف أن الظاهر بيبرس أخلى طزف ابن كبر عند رسامته كانهنا على كنيسة السيدة العذرا. (المعلقة) . ولمكن قد يرفض غيره التخلى عن كاتبه حتى إذا أصبح كلمناً . على أية حال ليس لدينا إجابة قاطعة في هذا الموضوع الله .



تقيين اشتهرا بخوف الله وبالصلاح ، حيرا على تربيته فأعداد على التعلشن بعلوم الكنيسة وألحقاء بكشاب البلدة ١١٦ .

ولما بلغ من النباب تاقت نفسه إلى مياة الخلوة والتأمل في الإلميات ، وكلما اؤداد تفكيراً في الموضوع اؤدادت نفسه شوقاً إليه . فلما ملني عليه هذا الشوق ترك أهله و بلدته واتجمه نحو برية شيبت قاصداً إلى دير الاكبما مكارى المكبير .

<sup>(</sup>۱) هن مقال القدس أرمانيوس حبثى شنا البرماوى اشره بمجلة المحبة ـ العدد الرابع من السنة الح حاصة ـ أبريل سنحة ١٩٣٩ س ٢٩٨ ـ ٣٠٣ بمنوات و القس يوسف الزير البرماوى » .

# المعاب المتعروجة المتعاب المتعروجة المتعروجة الدراية المتعروبة ال

٣٩- ادراك صعيع للمساولية

٠٤ - سلام عابر فمؤامرة دنيئة

21 - ويازة مبروكة

٢٤- د رحمة السملام » (١)

27 - قحط و تخريب

١٤٠ حادث غاية في الغرابة
 ١٤٠ استتباب الامن في الحبشة
 ٢٦ - سماحة في غير كلها
 ٢٧ - زيارة رعوية للوجه البحرى
 ٢٨ - تطلع نسوي

٩٤ - مغيب رائق

٣٩- ووسط القلق والفوضى ، وأمام المباغتة المربرة التي هزئت الشعب من تردئي أحد أبنائه في هوة الحطية السحيقة ، أدرك الجميع بأن النفرورة الموضوعة عليهم هي أن يسارعوا إلى انتخاب الراعي الآعلي الذي يمسكن الناس أن يفزعوا إليه في شدتهم فدا الادراك الصحيح لمسئوليتهم إلى الإجتماع والتشاور: فدعا الاساقة الاراخنة وتبادلوا وإيام الرأى فيمن يختارونه. وفيا م يتشاورون أدعا الاساقة الاراخة وتبادلوا وإيام الرأى فيمن يختارونه. وفيا م يتشاورون أرشدم الوح القدس إلى راهب اسمه تأدرس في دير الانبا مكارى السكبير. وبالبحث تبدين لهم أن هذا الراهب ولد في طوخ النصاري بالمنوفية من أبوين تقيين اشتهرا بخوف الله وبالصلاح ، سهرا على تربيته فأنشآه على النملسي بعلوم المكنيسة وألحقاه بكشاب البلدة (١٢).

ولما بلغ سن الشباب تاقت نفسه إلى حياة الحلوة والتأمل في الإلهيات .وكلما افرداد تفكيراً في الموضوع ازدادت نفسه شوةا إليه . فلما طغى عليه هذا الشوق ترك أهله و بلاته واتجمه نحو برية شيهت قاصداً إلى دير الانبها مكارى السكبير .

<sup>(</sup>١) تعبير من تعبيرات القداس الإلهي .

 <sup>(</sup>٢) السكتاب اسم المدرسة التي كانت - خلال العصور الوسطى - ملحقة بالحسلية أو بالجاسع مركانت هذه المدارس مي الشائمة في بلادنا حتى أواخر القرن الناسع مير .

واتخذ من حياة هذا القديس العظيم نجمه الهادى الذى سار على ضواله . فدرب نفسه على النواضع وعلى خدمة الآخرين فى وداعة وعبة . ووجدد فيه الرهبان اخا عباً عطوفاً بمثلناً صلاحاً وملتها غيرة فانتخبوه ليكون رايساً عليهم ،ورجو امن البابا رساحته قساً فقمصاً . فزاده المكهنوت محبة وتفانياً . فلما استيعرض الاساقفة والاراخنة سيرة هذا الراهب القمص أجموا على انتخابه . فتمت رسامته يوم الاحد ٨ سيتمبر سنة ١٩٣١ باسم متاوس الثالث . وبذلك أصبح المئة فى سلسلة الباباوات المرقسيين .

وكانت الفترة الأولى لبابويته فترة من تلك الفـــرّات العابرة الممثلثة
 الاماً . فنعم الشعب بالصلاة و نعم البابا بتفقده شعبه ورعايته .

على أن السلام لم بلبث أن تبخر . ذلك أن نفراً من أخوان الدوء قابلوا الوالى - خليل باشا - وأوغروا صدره ضد الانبا متاوس بأن أفهموه أن من يقام بطريركا عليه أن يدفع رسماً معينا للوالى وبالطبع أخددوا على عاتقهم المبالغة فى مقدار هذا الرسم فزعم خليل باشا أن البابا المرقسي تجاهله شخصباً وتجاهل دفع المبلغ المفروض وأرسل يستدعى رجل الله .

وسمع بعض الآراخنة بهده المؤامرة المدبرة ضد أبيهم الروحى فسارعوا إلى القلعة وطلبوا الاذن في مقابلة الوالى فأذن لهم بالدخول. وتحدث إليهم من غير أن يطلب منهم استحضار الآنبا متاوس ـ لآن بركبته ومحبت الفائضة بالتواضع جعلت الله تعالى يسدل على ذاكرة الوالى ستاراً من النسيان فاكتنى بالتواضع جعلت الله تعالى يسدل على ذاكرة الوالى ستاراً من النسيان فاكتنى بالتحدث مع الآراخنة . وبعد أخذ ورد فرض عليهم غرامة مقدارها أربعة آلاف قرش وصرفهم مشدداً عليهم باحضار المبلغ المطلوب على الفور . وامتلاً الاراخنة غماً . ومن مراحم القدير على شعبه آنذاكي أنه حنن قاب رجل يهودى

فأقرضهم المبلخ لساعته على أن يسددوه له فى أقرب فرصة (١١. فشكره الأراخنة وقدموا السبح فله المتحنن الملكين الفلوب . وصعدوا لساعتهم إلى القلعة وقدموا لحليل باشا المال الذي طلبه .

13 - وبما أن الانبا متاوس الثالث كان ناسكا زاهداً فإنه لم يكن بملك من المبلغ المفروض درهما واحداً. فراى أن يستعدين بأولاده. وعلى ذلك ركب مركباً ساويت به في النيل جنوباً. فكانت زيارة بابوية معروكه الصميد إلتي فيها الآب الروحى الاعلى بأولاده وامتلات القلوب فرحاً بهذا اللقاء وقدم كل واحد ما في إمكانه مسائدة منه للانبا متاوس الذي رجع إلى القاهرة عتلها غبطة بأزاء في إمكانه مسائدة منه للانبا متاوس الذي رجع إلى القاهرة عتلها غبطة بأزاء تلبية أولاده لندائه.

٧٤ - وخلال هذا الانسجام الروحى وجد الموهوبون فرصة التعبير عن مواهبهم . ومن مخلفات هذه الفقرة كستاب مخطوط بتضمن صلوات البسخة المقدسة - قبطى وعربى - زينت صفحاته بالنقوش الدقيقة الملونة بشتى الآلوان والموهة بالذهب . أما الهوامش فحلاة بأشكال من الطيور والحيوانات الملونة أيضاً . وقد جاء في آخر هذا المخطوط لحمدة عن تاريخ الميرون وردت في آخرها هذه السكات . وان البطريرك مرقس الواحد بعد المئة وجد في سندة ١٣٧٠ المشهداء خسة أوعية زجاج مملوء من الميرون بحاصل السكنيسة بعد أن كانت متروكة من زمن بعيد ونقلت على يد البطريرك أنبا متى الثانى بعد المئة إلى الكنيسة (بحارة زمن بعيد ونقلت على يد البطريرك أنبا متى الثانى بعد المئة إلى الكنيسة (بحارة زويلة) ووضعوها بالحائط الشرق ٢٠٠ .

ومما يلفت النظر أن الشعب حين استمتع بالراحة عبر عن فرحته بهذا الهدوم

(۱) ببدو لنا هذا المبلغ منتبلا ولكن لا بد أنه كان باهظاً يوم ذاك وإلا لما امتلاوا

عُمَّاً ولمَا احتاجُوا إلى أن يقرضهم اليهودي المال المطلوب. (٣) مخطوطة رقم ٤٠٨ محفوظة بالمنجف القبطي بالحزانة رقم ٣٠.

فقال لنا أحد المؤرخين أن مصر زينت خمسة أيام للرخاء وحسن فيضان النيل مما أدى إلى رخص الاسمار (١١. فق عليها المثل الشائع: والدكمكة في يد اليتيم عجبة ،!

١٤ - على أنه من الواضح أن أيام الهدوء كانت عابرة إذ لم تلبث أن انتهت، وجاءت في أعقابها أيام من الشح والقحط. ولم يكن فيضان النيل ناقصاً فحسب بل هبطت مياهه فجأة أيضاً ١١٠ ومن المؤلم أن هذا الهبوط في منسوب النيل استمر سنتين فارتفعت أسعار الحاجيات ارتفاعاً باهظاً ، وعم الجوع بشكل مزعج فقضى على المثات من الناس.

وكأن هذه البلايا لم تكن كافية بل زاد عليها أنالوالى قصد إلى المحلة المكبرى فوجد بها كنيسة عظمى من الحم الهمارات القديمة ، كما وجد بها عدداً من المحكمة يؤدون فيها الشعائر كل بدوره . فاستعظمها على القبط وأمر بهدمها . ثم زعم أنه يستطيع أن يكفر عن جرمه هذا ببناء مدرسة مكان المكنيسة التي هدمها الله .

على أن التناغيم الذي وضعه الله للحياة المصرية هو تناوب الفيضان والهبوط فعاد اليل إلى وفائه بعد السنتين المريرتين وروى بغيضه الارض العطشي، فأعطت محاصيلها بوفرة ، وأعادت الطمأنينة إلى القلوب .

٤٤ - ثم حدث حادث غاية فى الغرابة يتلخص فى أن السلطان العثمانى أرسل إلى واليه فى مصر (واسمه أحمد باشا الكورجى) اثنى عشر ألف قنطار من النحاس ليسكها نقوداً ويدفع له مقابلها ثلاثمائة ألف مجبوب (الله فاذعن الوالى للاس واعد المعامل والعمال و بدأ يسطيهم النحاس شيئاً فشيئاً . ولسكن العمل كان مرهقاً إلى حد أن عدداً و فيراً من العمال مات من الاعياء . وحار الوالى فى أمره . فجمع

<sup>(</sup>١) النها في ص ٧١٨. (٢) التوفيقات الإلهامية س ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) الحكال ع ٣ س ٢٠ . (١) كان المحبوب إذ ذاك بمنابة الجنبه الأن .

في القلعة ذوى الشورى من الأمراء والقضاة. وعرض عليهم الموضوع. وأشار عليه أحد القضاة بأن يجبر المصربين على شراء النحاس بواقع تمانين قرشاً المقتطار وأقره الباقون على وأيه. وعسدها أنول الوالي وجاله بالنحاس يفرضون شراء على الجميع: أغنياء وفقراء. فأدى مذا إلى ضرر بالغ إذ قد اصطر الكشيرون إلى دفع أرزاقهم ، وتضاعفت المأساة بارتفاع الاسعار ارتفاعاً فاحشاً. ولمكن ما قيمة الشعب وآلامه في نظر من يستهدف مل عيوبه 1 إلا أن العجب العجاب هو أن السلطان حين علم بما حدث غضب على واليه غضبة جامحة فأفاله من ولايته اولما مثل بين يديه قال له في حدة ، لقد أرسلت النحاس إليك لتسكم عملة يتعامل ولما مثل بين يديه قال له في حدة ، لقد أرسلت النحاس إليك لتسكم عملة يتعامل أمر بضرب عنقه 11 الذي دهاك حتى ألقيت به عليهم فظلمتهم ؟ و وبعد عذا التحنيف أمر بضرب عنقه 11 ا

و وحدث أن تولى عرش الحبشة الملك فاسيلاوس سنة ١٦٣٧. و تلفت حوله فوجد أن الرهبان الكاثوليك ماز الوا على خطتهم من خطف أولاد الكنيسة الارثوذكسية . وامتلات تفسه غضباً على هؤلاء المارقين ، فأخذ يطاردهم . وأمر بمنع أى أجنبي من دخول بلاده ما عدا الراغبين في التجارة وكسب ألرزق . وبهذا الحزم أعاد الملك فاسيلاوس الامن والوحدة بين صفوف شعبه وانتظمت الصلة المقديمة بين السكنيسة الحبشية وأمها المكنيسة القبطية .

وما أن استقرت الامور حتى بادر الملك بارسالخطاب إلى البابا الاسكندرى يبلغه فيه بأنه قد نتى بلاده من دسائس الخائو ليك ويرجو منه رسامة مطران قبطى لهم و ولبي البابا متساوس هذا الرجاء غرسم مطراناً باسم مرقس وأرسله إليهم على أن المعاران واجه متاعب شديده في نلك البلاد رغم ما قام به الملك من جهد في سبيل التناسق الروحي .

 <sup>(</sup>١) النوفيقات الإلهامية ص ٢٢٥ \_ ٢٢٥ .

ثم نجح الملك فاسيلاوس في وضع حد لهذا التلاعب الروماني بأن وقع على معاهدة مع سلطان تركيا مؤداها أن يمنع الباب العالى مرور أى مبشر داخل الجزويت : « قوله لقد نجمت خراف أثيوبيا من أولاد آوى الفربرين بقوة عقيدة الرسولين القديس مرقس والقديس كبراس عامودى كمنيسة الاسكندرية . رتموا . هللوا . وافرحوا يا خراف أثيوبيا . . وتاريخ الكنيسة الحبشية من ذلك اليوم هو تاريخ كمنيسة صمت من جميع الوجوه أن تقاوم المبشـــــرين يعامهم ويوجعهم التوجيهات الروحية البناءة

٦ ٤ - و ترامت أنباء الاضطراب والشغب الطاغية على الحبشة إلى المصريين فذكر تهم ببطش الرومان كاذكرتهم ماستبداد الصليبين. والعجب في الأم أن القبط رغم هذه الذكريات الموجعة لم بأنقوا من اقامة بعض الرهبان المكائوليك في مصر وهذه الساحة المصرية وإن تسكن فضيلة مسيحية إلا أنها كانت في غدير محلها - فوداعة الحام بحب أن تقترن بحكة الحيات - لأن هذه السهاحة بعينها هي التي أطمعت الكاثو ليك وغيرهم من بعدهم في أبناء كمنيستنا المريقة

<sup>(</sup>١) مستشرق ألما في خاش في القرن السابع عفر - وهو أول أور في كتب تاريخ أثيوبا . وقد استرهد في كتابته بالا أنها جر يجوري مطرآن حبدي طلم . (۲) قاموس السير المسيحية ج ا س ٦٨٠ حيث جاء :

Ethlopia celebrated the expulsion of the Jesuits by an epigram given by J. Ludolph: "The sheep of Ethiopia have been deliverd from the hyenas of the West by the doctrine of the Apostles St. Mark and St. Cyril, the pillars of the Atexandrian Church. Sing, rejoice, and be glad, ye sheep of Ethiopia". The history of the Church of Abyssinia is, from that day, the history of a Church which has, to all intents and purposes, resisted foreign missions ... a treaty was made between the emperor and the Turks which prevented the missionaries passing into the country.

وبدأ والمحرى وبدأ وحلته بذهابه إلى طنطا ومنها إلى برما (١) .ثم قصد إلى طوخ مسقط رأسه وحين رحلته بذهابه إلى طنطا ومنها إلى برما (١) .ثم قصد إلى طوخ مسقط رأسه وحين سمع الاهالى بافتراب با باهم خرجوا بميماً لاستفياله فرحين مستبشرين ، والسّفوا له موكباً سار أمامه وخلفه : البعض يحملون الشموع الموقسدة والبعض الآخر المجسامر الملاى بالمبخور ، بينها حمل السكهنة صلبانهم ، وسار الكل وهم يترنجون بالصلوات والقسابيح الروحية . وما أن وصلوا المدينة حتى ذهبو إلى البكنيسة رأساً . وقد رجا شعب طوخ من با باه أن يبقى في وسطهم ، فأقام بينهم سنة كلمة يعلمهم ويوجهم التوجيهات الروحية البناءة .

مع و حدث أن كان سبت لعبازر - ذلك السبت الذي عرف فيه الناس سلطان فاديهم على الموت إذ قد دعا حبيه من القبر وأعاده إلى أختيه. فأقام الآبا متاوس المصلوات. وبعد أن سعد الناس بالصلاة معه وبتنباول الآسرار المقدسة من يده ، يحلب عند باب السكنيمة يستقبل زائريه وطالبي تعماله الروحية . ثم حالت منه التفياتة إلى وكن من أوكان السكنيمة فوجد به بعض الفيوة جالسات في خشوع ووقار . فيبال كهنته: ما الجافر لها ته النسوة على البقاء داخل الكنيسة محق الآن ؟ . أجابوه : . لقد تناولن من الآسرار المقدسة وهن لذلك يرغبن في البقاء داخل بيت الله صو تأ المكر لمة الآسرار ، فتنسهد مالروح وقال : . حقا إن البسوة يسمين لآن يسبقنا إلى الفردوس .

وما كاد يتفوه بهذه الكلمات حتى جاءه أحد الشيامية يقول: ويا أبي ١٣١ للبطريرك

<sup>(</sup>۱) ما زال هناك مخطوط پتضمن سيرة الشهيد العظيم مار جرجبي والآيات والمجالب القي جرت يواسطته وبناء أول كنيسة على اسمه يمصر في نواحي برما وتكريس هذه البعة في جونه (دون ذكر السنة) - مخطوطة ٢٤ رقير ٢٧ كانحنوظة بالمسكتية البابوية بالقاهرة . ٢ بوونه (دون ذكر السنة) - مخطوطة ٢٤ رقير ٢٧ كانوظة بالمسكتية البابوية بالقاهرة . (٢) هذا النداء « يا أبي » ببين لنا أن القبط لم ينادوا على رؤساء رهاتهم إلا بلقب «الأبوق» فهو الدليل على السلة الوثيقة الدالة على الحبة بينهم و بين باباوانهم . أماه سيدنا » فتمير دخيل لا نجده إلا في عصرنا الماضر .

- لقد اتفق جماعة منا على المذهاب لزيارة الآماكن المقدسة في السنة القادمة بإذن الله ، ونحن نرغب في أن تكون ضيفنا في هذه الرحلة المباركة ، . فأجابه الرسابا بصوت يسمعه كل من حوله : . ها هنا يكون قبرى ـ في هذه البيعة المقدسة . ولن ابرح هذا المكان لغيره . ثم قام ليستريح تفليلا كمادته . وصرف الناس بالبركة .

و بعد الطبيعى أن المحيطين به تركوه حين دخل غرفته الحاصة . و بعد فلبل دخل علبه تلبيده ليرى إن كان قد قام أم مازال مستيقظاً ، فوجد انه قد قام فومته الآخيرة و بعده رافداً على سربره و وجهه نحو الشرق و يداه على صدره على مئسال الصليب فحرج لساعته و أخبر السكهنة . فدخلوا ليتحققوا الاس و و بعدوا أنه فعلا قد تنبح بسلام وكان وجهه يسطع لامعاً كالشمس (۱۱) . فحملوه إلى البيعة وصلوا عليه و دفتوه بها ـ وهي على اسم الشهيد العظم مار جرجس .

وقد تنبح البابا متاوس فى شيخوخة صالحة بمد أن قضى حياة مليئة بالبر فى عشرة وثيقة مع الله (٢).

استمال عدم القوى . ومنى عدًا أنه وحم أمام الالسان الحق أن أن يختار طرق



لكان تاريخ كنيستنا كله طريفاً صاعداً عنداً من قد إلى قد . ولكن من المؤلم أن الانفهالات الساخنة والأغراض الشخصية تطفي أحياناً على هذه القيى الواعية فتقدها وعيها ، وأحياناً علمب السذاجة وتصديق الآخرين بلا تعيد ودورها .

### والما المنافق المنافق المنافق المناوس المناوس

١٥ - الظلم يشمهل الموتى ايضا
 ١٥ - اعطاء ما الله لقيصر
 ١٥ - العثور على آنية ملاى بالميرون
 ١٥ - نياحة البابا
 ١٠ - ابو دقن المنوف
 ١٠ - ابو دقن المنوف
 ١٠ - تصرانى السنجق

٠٥- حق الحرية ١٥- تصديق ساذج ٢٥- مسلك شاذ ٣٥- بذل وتضعية ٤٥- رهبان متمردون ٥٥- تصيف من اليابا

#### ٢٧- الحيط الذهبي المهتد

. ٥ - من الأمور ما يستوجب التريث ومحاولة استشفاف النتائج المترتبة عليها. وأهم أمر من هذه الامور انتخاب البابا المرقسي لأن عليه ستقع أعباء جسام ، وعليه يتوقف إلى حبد كبير استقرار الشعب القبطي . فهو الراعي الأول الذي بحكمته عملًا الفلوب إيماناً وطمأنينة،وهو الذي بسوء تصرفه يملأ النفوس شعوراً بالخيبة. والانتخاب هو القاعدة المتمشية مع أحكام الله . لانه تعالى قد منح الانسان عقلاً يفكر وقلباً يشعر وروحاً تتـــامل في بدائمه . ثم ترك الحرية للالسان في استعال هذه القوى . ومعنى هذا أنه وضع أمام الالسان الحق فى أن يختار طريق الحير أو طريق الشر . والانتخاب عرارسة فعلية لهذه المنحة الإلهية . ولو أن المستولين في السكنيسة في فسترة الانتخاب خلوا لي عقولهم وقلويهم وأرواحهم واستلهموا الروح القدس قبل التشاور وبعده وخلال البحث عن الراهب الصالح، لكان تاريخ كـنيــتنا كله طريفاً صاعداً عتداً من قنه إلى قمة . ولـكن من المؤلم أن الانفعالات الساخنة والاغراض الشخصية نطغى أحيـاناً على هذه القوى الواعية فتفقدها وعيها ، وأحياناً تلعب السذاجة وتصديق الآخرين بلا تمحيص دورها. و في الحالتين تكون النتيجة موجمة للسكمنيسة كلها، ولو أن الوجع الناتج عن الحالة الآولى هو ممرة النزعات الحاطئة في حين أنه ناجم عن نزعات طبية في الحالة الثانية.

والمسئولون في الكنيسة ليسوا الناخبين وحدهم بل ان الموضوع يمتبد ليشمل المرشحين فيتناسى البعض منهم فضائل الايثار والتواضع ووجوب تقدمة الآخرين تبمأ لوصية رب المجد إذ يخلبهم بريق الكرامة المسلازمة المسكرسي المرقسي. على أنه من مراحم الله أن مثل هذه النزوات الانتخابية كانت أقل عدداً من الانتخابات التي تمت في تعقسًل واتزان .

10 - ولقد كان الانتخاب الذي جرى بعد نياحة الآنبا متاوس الثالت تقييعة لتصديق ساذج . فقد سمع بعض الآساقفة والآراخنة أن منساك راهبها بهجورى المولد أنطونى الدير اسمه مرقس فضى سنى رهبئته فى الدرس والمطالعة حتى تمكن من العلوم الدينية والثاريخ السكندى . وكان بين أراخنة الشعب آنذاك رجل اسمه بشارة ذا كلة مسبوعة لدى الجميع فتلاقى مع زملاته الآراخنة وتشاوروا مسأ ورأوا أن يختساروا مرقس البهجورى فذهبوا إلى دير العظيم أنبسا أنطوتى وأحضروه إلى القاهرة . ولما وصلوا وافقهم الآساقفة مباشرة على اختيبارهم . وأقاموا صلوات الرسامة فى أيام الجنسين المباركة وبعد أنقضاء تسعة عشر يوما فقط على نياحة البابا الراحل الآراد وقد رأس الاحتفال بالرسامة أنبا خريستودوللو

<sup>(1)</sup> هذا أيضاً نجد فجوة في التواريخ . فبدس المؤرخين يقولون بأن الأنبا متاوس الثالث قضى أربع عشرة سنة وسنة شهور وثلاثة وعشرين يوماً في رياسته . ببنها يرى الأخرون أن المدة كالمت عشر سنين فقط . ولكن حتى لو فرضنا أن مدة رياسته كانت خس عشر سنية تكون رسامة الأنبا مرقس السادس فد تمت سنة ١٦٣٨ م ش . ولكن جدال البخارك الوارد في دليل المتحف القبطي يسجل رحامته سنة ١٦٤٧ . فكيف تكون رسامته قد تمت بعد نياحة سلمه بنسم عشرة يوما وأمامنا أربح سنوات ما بين نياحة الواحد ورسامة الأخر عمد الأخر على أن المهم بالنسبة لناريخ كنيستنا هو أن البا باوات تعاقبوا واحداً بعد الآخر حتى يومنا هذا سواءاً أجاءت رسامة الواحد منهم بعد نياحة سلفه عباشرة أو بعدها بفترة طاات يومنا هذا سواءاً أجاءت رسامة الواحد منهم بعد نياحة سلفه عباشرة أو بعدها بفترة طاات

أحقف بيت المقدس (١١) باسمه الرهباني ومرقس، ـ فأصبح البابا الواحد بعدالمئة .

وبين المعلم بشارة في مستهل بابويته . ومع أن هذا المعلم هو الذي رأس وفد الاراخنة وبين المعلم بشارة في مستهل بابويته . ومع أن هذا المعلم هو الذي رأس وفد الاراخنة الذين تسكيدوا مشقة السفر إلى برية الانبا أنطوني وقت الرغبة في انتخاب مرقس الانطوني \_ بل أنه هو الذي دعا إلى انتخابه قبل ذلك و تتج عن هذه الحصومة مقاطعة كل منها للآخر ا على أنه من نعمة الله أن أدرك الإثنان وجوب التصالح فتفاهما ولسيا خصومتها وعادت المودة تربطها .

و من كذلك حدث في النسبة الأولى لبابوية الأنبا مرقس السادس أن نزل سيل جارف على مكة حدم جدران السكعية . ولما كان عمال مصر لهم الشهرة الواسعة في الشرق كله فقسد ذهبوا لترميم السكعية بجهدهم وعرقهم . ويقول المؤرخون ان مصحب لم ترسل عمالها فقط بل أنفقت مالها أيضاً في سبيل هذا الترميم . فدفعت ما يساوى اليوم سنة عشر ألفاً من الجنيبات (٢) . وهذه ظاهرة أخرى جدايرة بأن نقف عندها لنسأملها قليلا . فصر في ذلك اللهد كانت فقيرة يعيش فلاحوها على السكفاف رغم كدحهم النهار كله ، ولا يستطيعون حتى التعبير عن آلامهم إذ لم يكن من ينصت إليهم ولا من يهمه انصافهم . وكان عمالها يتقاضون الأجور الهزيلة الفي بالسكاد تسد حاجياتهم ورغم هذا كله فقد انصرف من مال هؤلاء السكادحين المائشين في شظف وضلك سنة عشر ألفاً من الجنيبات ! ومثل هذا العمل يستشير المنقد الساخر الملادع من البعض الذن يرون فيه اهدار حق شعب مستكين ، بينها هو يستثير الاعجاب من البعض الذن يرون فيه اهدار حق شعب مستكين ، بينها الوحيات ومن التضحية و الآيتار .

 <sup>(</sup>۱) كتاب البشائر الأربعة المحقوظ بمكتبة كنيسة السيدة العذراء بمارة زويلة زقم ؟
 ننية ۲۶ عمومية لاهوت .

وه ولم بكد الانبا مرقس يشعر بالراحة لتصالحه مع المعلم بشارة حتى تمرك عليه بعض الرهبان برعامة راهب اسمه وقدسى ، ١١ . فقد اصدر البابا أوامره الرهبان بوجوب إقامتهم في أديرتهم وعدم خروجهم منها اطلاقماً إلا المضرورة المقصوى ومشل هذا الامريتفق مع القواعد الرهبانية والقوانين الكنسية ولكن هؤلاء الرهبان الذين تمردوا على باباهم اندفهوا وراء رغبتهم في الحروب متناسين تلك القواعد . ولم يكتفوا بالعصيان بل ذهبوا إلى الوالى وادعوا أمامه بأن البابا يضربهم ضرباً مبرحاً إلى حد أن البعض منهم يموت من جرائه 1 وطبعاً وجد الوالى الفرصة مواتية لأن يزج بالبابا في السجن . على أن الآب الساوى تدارك كنيسته فأيقظ ضمير الراهب قدسى ودفعه إلى أن يذهب إلى الوالى ويقر أمامه بأن التهم التي وجهها هو وأعوانه إلى البابا المرقسي لا أساس لها من الصحة أمامه بأن التهم التي وجهها هو وأعوانه إلى البابا المرقسي لا أساس لها من الصحة فرض مقابل ذلك يرجو الافراج عنه ، ولقد قبل الوالى أن يفرج عن البابا المظلوم واسكنه فرض مقابل ذلك مبالغ ضخمة غرامة على أكابر القبط ١٢١.

وه - وكان من المنتظر من الآنبا مرقس الذي عرف مدني الظلم أن يعمل في نزاهة وانصاف فيجنب أولاده الشعور بمرارة التحيزات الظالمة . ولكنه سلك مسلماً مضاداً وكما نما استثار فيه الظلم قوى الشر الكامنة في أعماق النفس . فقد قصد إلى الصعيد بعد خروجه من السجن مباشرة وقضى أر بع سنوات متنقلا في ربوعه . ولو أن تنقله كان افتقاداً ورعاية لمكان سبباً في الفرح والطمأنينة . ولكنه إنما تنقل ليفرض على كل من ينزل عليهم مبالغ من المال يحتم عليهم دفعها . وكان في تشدده معهم لا يتورع عن تعنيفهم بكلام غدير لائق و بخاصة لخروجه من فم (1) لم يذكر المؤرخون الدير الذي كان يعبش فيه هذا الراهب . ومما تجب ملاحظته أن اسم « قدسي » ليس من الأسماء النائمة الاستبال لدى القبط \_ راجع أيضاً ما جاء عنه في كناب ه الاديرة المصرية العامرة » لصوئيل تاوضروس السرياني من ٨٥ .

<sup>(</sup>٦) سلسلة . . ، س ١٠٧ س ١٠٨ ،

الراعي الأول الذي يحمل للشعب صورة المسيح . فضج الجميع منه : أساقفة وكمنة وشعباً . ورغم ما رآه و أحس به من تضجر عام فقد أمعن في تعسفه وفي اصر اره على أخذ المال الذي يريده.

٣٥ - وإلى جانب هذا الضنك الذي ملا قلوب القبط من باباهم فقد صدرت الأوامر المشددة من الوالى بأنه عنوع على أى قبطى أن يركب الحيسل، ولا حق لاى منهم أن يلبس طاقية حراء ولا مراكيب حراء، ولا أحزمة حراء، بل تمكون هذه كلما زرقاء اللون. ثم أمعن الوالى فى التثقيل على القبط با بطاله حقوق الوراثة واقامته نفسه وريثاً لمن يموت فيستولى بذلك على أموال اليتامى والآرامل والثكالى. ولكى يتسنى له أن يستولى على أكبر مقدار من الآرث كان يقتل رجلا أو اثنين يومياً حتى لقد قيل بأن عدد ضحاياه بلغ ألفاً ومائني رجل (١١ ا

٥٧ - وبعد انقضاء السنوات الأربع عاد الأنبا مرقس السادس من الصعيد دون أن يحاول اصلاح الجفوة التي أحدثها تصرفه بينه وبين أولاده. ولكنه حين علم أن المعلم بشارة انضم إلى المشخرين سمى إلى مصالحته شخصياً .

ومع أنه كان قد جمع أمو الاطائلة من أهل الصعيد إلا أنه لم ينفع بها شعبه إلا بمقدار مزيل للغاية . فقد اكتنى ببناء قاعة للصلاة واللجتماعات فوق بيعة السيدة العذراء بحارة زويلة . وقد طلب الارمن الارثوذكس من الانبا مرقس أن يسمح لهم بتكريسها و إقامة الشعائر الروحية فيها ريثما ينتهون من بناء بيعتهم في شارع بين السورين. فأذن لهم بذلك ٢٠١. وهذه القاعة لا تزال موجودة الآن تستعملها الراهبات المقمات بالمدير الملحق بتلك الكنيسة .

0

<sup>(</sup>۱) الشهابي ص ۷۲۲. (۲) كتاب البسخة ۲۱۲ طقس المحفوظ بالمتحف القبطي.

ه - وقد عثر هـــدا الدار على حس أوانى من الزجاج ملاى بالمهرون في الدور العلوى من بيعة السيدة العذراء بحارة زويلة ، كما عثر على زقاين يحتويان المهرون أيضاً . فرفع الاوانى كلها من مكانها ووضعها على رف واقع فوق مدفن الابها يؤلس الثالث عشر فى البيعة المذكورة (١١).

و احتفل المسلمة عليه في كنيسة الشهيد العظيمة من سنة ١٩٥٧ واحتفل الاساقفة بالصلاة عليه في كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس (أبي السيفين) بمصر المسيقة حيث دفنوه إلى جانب بعض من أسلافه في المقبرة الحاصة بهم ١٢١.

وضع المتوفى . وصع المتوان و التاريخ الحقيق المقيل المقيل والنوبة والحبشة ، و . ضمنه تفصيلات عن حالة القبط الإجتماعية والروحية ، وقدد من دفاعاً منطقياً عن عقيدتهم الارثوذكسية . ثم قارن بعد ذلك بينهم وبين غيرهم من المسيحيين في مصر . ومع أنه أورد هذه المقارنة إلا أنه وضعما في أسلوب من الآدب واللياقة .

وليس بعجيب أن كتبابه هذا موجود الآن بمكتبة جامعة أوكسفورد بانجلترا شأنه في ذلك شأن العديد من كتبنا الموجودة في مختلف مكتبات العمالم، تشهد بأسلوبها وترتيبها لدقة مؤلفيها وشدة حرصهم على العقيدة وعنايتهم بتوصيلها إلى شعبهم . وما كان ليخطر على بالهم أنها سنكون رسالة إلى شعوب بعيدة ـ ولكن هكذا سمح الآب السهاوى ، ولقد طبع وترجم كتباب أبو دةن إلى اللاتينية سنة مكذا سمح الآب السهاوى ، ولقد طبع وترجم كتباب أبو دةن إلى اللاتينية سنة ١٩٧٥ ، وإلى الاتينية سنة يم طب

<sup>(</sup>۱) جاه الحديث عن هذه الأواني في سيرة الإنبا متاوس الثالث .

در عن المغرب والثالث وقدر ما أراحة وبالأت يدفورا وبند فيضواد للطباقيا الأوي، ألا

The true history of the Jacobites of Cophtes of Algypt,
Lypia, Nubia & c.

ومما أورده أبو دةن في كتتابه أن القبط الذين كانوا في خدمة الدولة استمتعوا بالامان على أنفسهم وعلى أولادهم وأموالهم، وكان الامراء يعاملونهم بكل تسامح. أما الرهبان الاقباط فأكثر نسكا وتقشفاً من الرهبان الاوربيين وأدق ممارسة للتعليم والشعائر الروحية. وهذا هو الحال بالنسبة للراهبات أيضاً، فهن منقانيات في العبادة، ولهن عدد من الادبرة في مختلف المدن على مقربة من الكنائس.

كذلك تكلم عن الوسائل الشائمة في إدارة شئون الكنيسة ، والنظام الذي تقوم عليه شعائرها ، ثم المعارسات الحناصة بالزواج وغيره من الأمور الشخصية . ومختصر دفيق لطقس رفع البخور وتقديم الحمل والقداس .

وانتقبل بعد ذلك إلى الحديث عن مهارة القبط في صياغة الجوهرات وفي على عليه الصناعات من الحدادة والنجارة والخياطة وعمل الاحذية ، ومن الحفر على الحثيب والحديد والجلد ، إلى جانب حذقهم الهندسة المعمارية والفلك والحساب وكانوا يهتمون الاهتمام كله بتعليم أولادهم في مدارسهم الحاصة الملحقة بالكنائس حيث كان الاولاد يتعلمون القراءة والسكتابة والحساب والجفرافيسا واللغتين القبطية والعربية والعلوم الدينية . ونما يشهد لابو دقن بنزاهشه في تسجيل وقائع الحياة في أيامه أنه قال بأن تعليم أولاد الاقبساط كان سطحيساً إذا قيس بتعليم أولاد الاقبساط كان سطحيساً إذا قيس بتعليم أولاد الاوربيين .

وقد ذكر أبو دقن أيضاً أن القبط كانوا يميلون إلى زيارة الأراضي المقدسة المتبرك بها رغم ما كان يلازم السفر من مشقات ومخاطر وكان على كل فرد يرغب في هذه الزيارة أن يدفع ضريبتين : الأولى وقدرها ممانية ريالات يدفعها عندما ينوى السفر، والثانية وقدرها أربعة ريالات يدفعها عند دخوله المدينة المقدسة (۱)

<sup>(</sup>۱) أمنين القيم القيم الما ١١٩ - ١٢٠ -

وكان على باب القيامة محصلون لأخد الضريبة من المقدسين و تسمى الخفر و يأخد الشخص مقيابلها تذكرة مختومة كإيصال يقيدمها عند دخوله إلى كسنيسة القيامة . وكان جباة هذه الضريبة حريصين إلى حد أنهم كانو يدخلون الناس من باب لا يتسع إلا للدخول واحداً فواحد (١١) .

ومما يؤسف له أن هذا السكتاب الذي وجد من يترجمه إلى كل من اللاتينية والانجليزية ، ومن ينشره في هولانده ، لم يجد من يبحث عنه ويعمل على نشسره في بلاده وبين مواطنيه الحقاً أنه و ليس لني كرامة في وطنه ا ١٢١ .

۱۹ - وكان هناك قبطى آخر عن عاصر أبو دقن اسمه المصلم عوض القبطى يعمل كانباً في ديوان الوالى . وكان مشهوراً بين الجميع بلقب خاص هو «نصرانى السنجق» . وقد مات هذا الكانب مسموماً (۱۳ لان التمصب التركى الاهمى جملهم يزعمون أن اضطهاد القبط يؤهلهم للجنة (۱۹) .

٣٧ - على أن الحيط الذهب المنبيء بوجود الشمس خلف السحب القائمة لم ينقطع أبداً. فنجد ومضة خاطفة نلمح خلالها أن من كانوا مكرسين جهودهم لمجد الله حتى وسط هدده الحداك المدلهمة. فني الحزانة حرف ٨ : ١٦٦٥ كتاب الاربعة أناجيل باللغة العربية وبه صحائف محلاة بنقوش بمساء الذهب وبألوان عملانية وه. وما المناه الدهب وبألوان عملانية وه. وما المناه الدهب وبألوان عملانية وه. وما المناه الدهب وبألوان عملانية وه. وما المناه المناه المناه المناه المناه الدهب وبألوان عملانية وه. وما المناه الم

<sup>(</sup>١) ديمتري رزق: قصة الأقباط في القدس ص ٤١ .

<sup>(</sup>۲) يعقوب نخــ دوفيلة س ٢٠٤، دائرة المعارف القبطية لرمزى تادرس ج ١ س ٠٠ ـ ١٠.

 <sup>(</sup>٤) موجــز ثاريخ بطاركة الاحكندرية ليعقوب جرجس وأشــراف زاهر رياض
 ج١٧ ش ١٧٠ ليشيان بريفاه ١٠٠١ ـ ١٠٠١ يليقا ساهنا المشاد شاه مند (١)

كذلك توجد مخطوطة أخرى تتضمن الصلوات السبع في نهرين: قبطى وعربى في جزابها الأولى أما جزؤها الثانى فيتضمن صلوات البسحة المقدسة . ومن نعمة الله أن ناسخها هذه المرة قد ترك لنا اسمه وهو القمص يوسف بكنيسة السيدة العذراء بحارة زيلة (۱).

ردا و خداه آن هذا الدكتاب الذي وجد من مرجه إلى كل من اللاتينية والانهارية عربي بندر من هذا الله المراه و الدره و المراه الله المراه و المراه الله المراه و المراه الله المراه و المراه المراه المراه و المراه المرا

<sup>(1)</sup> وعلى دن : عن الأقباط ل القدر ص 11.

س مه \_ ١٥ .

<sup>(7)</sup> ald ... will - 711.

ين موجد المسلم المعلى ١٥٠ ـ ١٠٠ طفس ـ وتاريخوا مها توريد من الماريخوا مها والماريخوا مها الماريخوا مها ماريخوا مها الماريخوا مها ماريخوا ماريخوا

# بسها الخدالانبا متاوس الرابع الما يا الانباء

۷۰ - اهوا، ونزوات ۷۱ - لبات في وجه الضيق ۷۲ - النفوذ الروحي للبابا

۷۳ ـ حادث له رهبته ۷۶ ـ الانطلاق من الجسد

ه۷ ـ شهادة راهب دومیلیکائی

٧٦ \_ معجزة لا يقونة الملاك ميخائيل

24 - القوة على الا فاقة

ع ٦٠ - نشأة جرجس

٦٥ - رهبنته بدير البرموس

٦٦ \_ قنديل مضاء فوق راسه

٧٧ - القيادة في تؤدة واتزان

٦٨ - حريق يليعه وباء

٦٩ - نقل المقر اليابوي الى حارة الروم

٩٣ - يتميز النصف الثانى من القرن السابع عشر باستعادة المماليك لنفوذهم إذ قد بجحوا في أن يجعلوا الوالى - عميل السلطان التركى - تحت رحمتهم . لأنه رغم كونه مندوب الباب العالى (۱) إلا أنهم كانوا حكام الاقاليم ، ومقا بلكونه و الباشا ، كانوا هم و البكوات ، وقد أدى استردادهم السلطة وتلاعبهم بالحاكم العام إلى إضعاف الحزانة وإلى ازدياد التدهورالزراعى والتجارى والصناعى ١٧٠ فاتسمت الحياة العامة بعدم الاستقرار . فلا عجب إذن أن القبط لم يسادروا إلى الاجتاع والتشاور . ومما ضاعف في تراخيهم أن الحبيسة التي كانت قد ملات نفوسهم من مسلك البابا الراحل كانت لا تزال مسيطرة عليهم .

على أن الله فى شامل رحمته قد منح الانسان القوة على الإفاقة من كل الصدمات و بالتالى على مواجمة ما فى حياته من مسئوليات رغم كل ضبق و كل حزن . وهذا ما حدث للاساقفة فى تلك الفترة إذ أنهم انتبهوا إلى وجوب المبادرة إلى انتخاب ألراعى الاول بعد أن كانوا قد جاروا الشعب فى تراخيه . وحين تنبهوا تبدادلوا الراى مع الار اخنة إلى أن أقنعوهم بضرورة البحث فى اتزان والضراعة فى حرارة

<sup>(</sup>١) تعبير للكناية به عن سلطان تركيا .

<sup>(</sup>۲) «العالم الأسلام » (بالانجليزية) ج ٣ آخر امبراطورية أسلامية عظيمة لكيسلينج وباجلي وباربور وتريمينجهم ، وبرون وسبيور وهارتل س ٧ ه .

كى يرشدهم الآب السمارى إلى الراهب الجدير بهذه الرياسة الروحية الساميسة . وحكذا بدأ الاراخنية بدفعة من أساقفتهم ببحثون عن الراهب الذى يتوسمون فيه الرعاية الرشيدة . وعلى الرغم من أنهم كانوا يبتفون تعويض الوقت إلا أنيم انقسموا فريقسين : فريق ناصر القمص جرجس رئيس دير السيدة العذراء (البرموس) ، وفريق ناصر أحد رهبان هذا الدير عينه وهو القبص يوجنها . ومرة أخرى تجلت مراحم الرب الحنون لان الفريقين لم يلبثوا أن تفاهموا وانفقت كلتهم على انتخاب القمص جرجس ، ففرحوا بهذا الانفاق .

عه - ولد هذا الراهب من أبوين تقيين يعملان بمقتضى تعاليم الرب فيكثران من الصدقات ومن المساهمة في البكسائس وأعمالها . وكانا من أغنياء مير الداخلة ضمن كرسى قسقام بـ منطقة الدير المحرق .

وكان جرجس واحداً من ثلاثة أخوة ذكور . إلا أن أخويه انصرفا إلى الاشتفال بالزراعة ورعاية المواشى . أما هو فقد توسم فيه والداه الذكاء والرغبة في تحصيل العلم فأرسلاه إلى كَــُتاب بلدتهم . فتعلم القراءة والسكتابة والحساب والاهم أنه تعلم الالحان السكنسية وتدرب على قراءة السكتاب المقدس وغيره من كتب البيعة . وقد وهبه الله بصيرة نافذة فكان يفسر آيات السكتاب المقدس والطقوس اسكل من يسأله عنها .

وه - فلما بلغ أشد أخذ يفكر في هذا العالم وأباطيله وسرعة زواله ، وبالثالى اخذ يفكر في أن لنا وطنا سماويا باقيا . فقال لنفسه : و لمباذا لا أعيش منذ الآن في ذلك الوطن السماوى ، ؟ وحين وصل به التفكير إلى هذا الحد قام لفوره وقصد الى برية شبهيت حيث ترهبن بدير البرموس . وعاش في ذلك الدير ست سنوات وهو يحاهد وبسعى إلى استكال نفسه و تهذيبها . وامتلات نفسه فرحاً وسكينة .

وبعد هذه السنوات الست رأى والديه فى حلم ووجد الحزن مرتسها على وجهيه-ا بسببه لانها لم يكونا يعلمان بترهبه والزعجت نفسه لهذا الحلم فاستشار كلبار الآباء فى الموضوع . وأشاروا عليه بوجوب الذهاب إلى والديه لتطعينها لان الله أوصى بأكرامها .

فغادر جرجس الدير وذهب إلى بلدته و إلى بيت أبيه. فتهلل الجميع لرؤيته . ثم حادل أبوء أن يثنيه عن الرهبنة باقستراحه الزواج . فلما رأى جرجس ألحاح أبيه هرب من مير وعاد مسرعاً إلى الدير دون أن يخبر أحداً . ولما اختنى هذه المرة أدرك أبواه و بقية أهله أنه إنما عاد إلى الدير ، فرضوا بذلك . أما الرهبان لحين رأوه تهللوا لمودته .

وعاود جرجس جهادة الروحى. فماش بمخبة والخلاص لمكل أخسسوته .
ودرب نفسه على خدمتهم روحنا وجسديا ، وعلى قشاء كل الحتياجاتهم قبادلوه
محبة بمحبة وانتخبوه ليكون رئيساً عليهم وقساً اللهم . فازداد معهراً وتقشطاً
وسمياً نحو السكال ، وضاعف عنايته بأخوته .

77 - وحين اتجهت إليه الانظار للرهاية العليا كان مقيماً في طوخ النصارى ليشرف بنفسه على عبربة الدير لتموين ساكنيه . فذهب إليه مندوبو الاساقفة والاراخنة وكاشفوه برغبتهم . ولسكنه شكرهم معلناً لهم رفعته معتبذراً بسمو هذه البكرامة . فوجهوا أنظارهم صوب القمص بوحنا الذي كان مع رئيسه إذ ذاك ، وكان هو أيضاً مشهوداً له بالسعى المتواصل نحو البكال . على أنهم اختلفوا في بينهم فتركوا طوخ النصارى وعادوا إلى القاهرة .

<sup>(</sup>١) تاريخ البطاركة النمس مختودة البرموسي م ٧ س ١٠٠١ ـ ٢٠٠٠ الله

وفى القاهرة أخذوا يستعيدون معاً كل ما جرى بينهم وبين كل من الراهبين اللذين قابلاهم . وعندما استقر الاجماع على أن جر جس هو الرجــل الذي يصلح لهم . فأو فدوا مندو بين عنهم من كبار الكهنة وأعيــان الشعب يصحبهم بعض الجنود. ولما وصل هؤلاء المندوبون إلى عزبة الدير وجدوا أن جرجس ما زال بها فألق الجند القبض عليه لانه أصر" على الرفض ، واستصحبوه معهم عنوة واقتدار آ كما اقتادُو القمص يوحنــا أيضاً . ولما وصلوا إلى القاهرة أودعوا الراهبين بيت الوالى حيث ظلا شبه سجينين ثلاثة شهور آ وكان الجند يحرسون الجناح الذي يقيمان فيه ﴿ وَفَى لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالَى شَاهِدَ الجَنْدُ الذِّينَ عَلَيْهِمْ نُوبَةِ الحَرَّاحَةَ كَأَن قنديلا مضيًّا يسطع قُوق رأس القمص جرجس. قدهشوا لهذه الظاهرة. وفي الصباح أخبروا فإخذوه من بيت الوالى وذهبوا به إلى كنيسة الشهيد العظم مرقوريوس (أبي السيفين)حيث أقيمت عليه صلوات الرسامة في يوم الآحد ٣ ها تور سنة ١٣٧٦ ش بامع متاوس الرابع أو متاوس الميرى. فأصبح البابا الاسكندرى الثاني بعد المئة وكان يوم رسامته يوماً له رنة الفرح في كل البلاد المصرية . فقد تهلل القبط لانهم وجدوا أخيراً الآب الذي يسهر عليهم ، وفرح مواطنوهم معهم (١١).

٧٧ - وكان المقر البابوي لايزال في كنيسة السيدة المذراء بحاره زويلة فأقام فيها الآنبا متارس. وحالما تسلم مقاليد السكنيسة اخذ ينظر في الاحسكام الشرعية وأثرها في أمور السكنيسة، كما أخذ يسوس الشعب ويدبر أحواله في تؤدة والزان ومن مراحم القدير أن السلام كان سائداً وقنذاك

وقد ظل البابا متارس على تواضعه لجم فلم يقبل أبداً أن يجلس على السكرسو

<sup>(</sup>١) سلسلة . . الحلقة الراحة لكامل سالح تخله من ١٠٠ - ١٠٠ ه (١)

البابوى في الكنيسة بل كان يكتنى بالوقوف جانبه . كذلك دأب على افتقاد البابوى في الكنيسة بل كان يكتنى بالوقوف جانبه . كذلك دأب على افتقاد اليتامى والارامل ، وعلى زبارة المرضى والمسجونين ، وعلى العنابة بالرهبان والمنقعطين . فوجد الجميع فيه أبا عطوفاً مدركا لمستولياته .

٦٨ - ومع أن السلام ظل مستقباً إلا أن حريفاً هائلا شب في جهة باب زويلة واستمر أياماً مثنالية . فقسبب في قتل للشات من النماس وتخريب عدد كبير من العمارات ١١٠.

ولم يكد الناس يفلحون في الخماد النار واستخلاص بعض الأشخاص والمتساع من لهيبها حتى انتشر وباء مفزع وصفوه بأنه , الحسريق ، لكثرة ما أهلك من النساس .

وقد رأى الانبا مناوس الرابع أن ينقل المقر البابوى إلى كنيسة السيدة المغذواء بحارة زويلة الروم وانتقل إليها بالفعل. فيكون عدد الباباوات الذين أفاموا في كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة إثنا عشر بطريركا: ابتداءاً من الانبا يؤنس الشامن البابا الاسكندري التسعين إلى الانبا مرقب السادس البابا الاسكندري الراحد بعد المئة.

وأعقب الحريق والوباء اضطهاد مضاعف. لأن الترك بدأوا يعاملون القبط تبصا لاهوائهم و نزواتهم الطارئة ، فكانوا يغلقون الكتائس و يمنعون الصلاة فيها ، ثم يغلقون أبواب المنازل الحتاصة . فإن أراد قبطى الحروج من بيته فرض عليه الجند المحيطون به مبلغاً من المال ليأذنوا له في الحروج !

ثم حدث أن ذبح الجنود الترك امرأة خليمة في المدينة وألقوا بحثتها بعيداً عن

<sup>(</sup>١) التوفيقات الإلهامية ص ٤١ ه. الدارة - ١١١ - ١١١ .. مع المام الما

بركة الأزبكية . ورأى كبير حفظة الامن الفرصة مواتية فأمر باغلاق جميع بيوت القبط المتاخمة للمنطقة . وفرض غرامة الفيلة عليهم إن هم شاءوا أن يحصلوا منه على الاذن بفتح أبوابهم والحروج من بيوتهم . فلما سألوا عن السبب في هذه الفرامة الجابهم بأنها ثمن الدم المهدور ا

٧١ - كذلك كان القبط كلهم حتى سنة ١٩٦٤ م يدفعون ضربة مو حدة ، ولم يكونوا مضطرين إلى أن يدفعوها لحزينة الوالى : فسكان البعض منهم بدفعها المساجد ، والبعض يدفعها الشيخ البكرى (لسكرنه سليل أو سكر العديق) . بينها يدفعها فريق ثالث لبعض العظماء الذين كان بطلق عليهم لقب والسادات ، والضريبة المدفوعة لمختلف الجهات كان اسمها والآلزام الشرعى ، في حين أن تلك التي يدفعونها لحزينة السلطان كانت تعرف باسم والتزام السلطان الاعظم ، وكان التوع الأول عنتيل القيمة في حين أن الثاني كان ثقيلا ، كذلك كانت السكفور والضيع المختلفة تشترك في دفع الضريبة لذلك كانت عقلفة القيمة نبعاً لنسبة القبط العائمين فيها وكان الملتزم يحدد مقدارها فكان في العادة يطالب الفقراء بأقل عما يطالب به الاغتياء . فكانت ضريبة فيها شيء من العدالة .

أما في سنة ١٦٦٤ فقد قرر الوالى توحيد الضريبتين وجملهما واحدة ماسم السلطان محتبًا على الفقراء أن يدفعوا ما يدفعه الآغنياء. فيسأخذ هو كل المبالع ويسدد منها ما يخص المساجد والسادات وبودع الباقي في خزينة السلطان ليتصرف هو فيه قبل إرساله إلى ولسيه . وهذه الخطة وضعت فقراء الفبط في وقف شديد البؤس والصنك \_ فكانوا كثيراً ما يضطرون إلى الهرب والاعتصام بالجبال وقت حصور الملتزمة لان الذي لايستطيع الدنع لا يجد غير السكر باج (السفير أنه رغم

<sup>(</sup>١) سلسلة . . . س ١٣١ - ١٢٢ ، السكاف . . ج ٣ س ١٩٤ . ا

هذا كله لابدكر لنا المؤرخون أن الارتداد في هذه الفترة كثر على عكسما حدث في بعض الفترات المملوكية ، ويبدو من هذا الواقع العجيب أن الاغراءات أقوى عملا من الضيفات . فحيثًا كان سلاطين المماليك يعرضون الجاه والمال والحظوة كان عدد الذين جحدوا إيمانهم كثيراً . أما الاضطهادات فرغم قسوتها لم تفعل إلا فعلا ضيلا بالقياس إلى ضراوتها وبالقياس إلى العسد الذين هو "تهم الرتب العالمية .

٧٧ - على أن وداعة الآنما متاوس وحنانه حفظا ميزان الأمور وكان لهما أثر بعيد في النفوس وبدأ هذا الآثر في مناسبات عدة : منها أن أحد القبط رغبة منه في النزلسف الوالى ذهب إلى بيت الجوالى ووضع على إحوته المسيحيين ميلغاً ثقيلا بالاضافة إلى الضربية المفروضة عليهم، وفي ضيفتهم وفعوا شكواهم إلى باباهم. فأرسل في طلبه وعاتبه ثم نهاه عن الشر الذي يعمله . فلم يفد العتاب ولا النهي . وعندها أصدر عليه الحرم ، وبدا أثر هذا الحرم البابوي إذ لم تمض غير مسدة قصيرة حتى مات هذا الرجل شر ميتة (١٠).

كذلك حدث أن ذهبت امرأة إلى الآنبا متاوس تشكو إليه من أن زوجها هجرها واتخذ لنفسه زوجة أخرى. فاستحضر البابا الاسكندرى الرجل وزوجته الثانية وأفهمهما بأن زواجهما باطل لآن المسيحية لا تسمح بالطلاق ولا بالزواج الثانى المترتب على هذا الطلاق إلا لسبب واحد هو الزنا ، فكيف تجرأ الزوج على أن يسلك هذا المسلك الخاطىء ؟ وبعد هذا التوضيح أمر البابا بالفصل بين الرجل وبين زوجته الثانية فقالت المرأة : «كيف يمكن هذا وأنا حامل منه ؟ ، أجاب البابا في هدو ، وحزم : وإن السيد المسبح هو الذي يفصل بين الحق والباطل .

<sup>(</sup>۱) سلسلة .. س ١٠٦١٣٠ يه ... والما ١٦ - ١١١٢ والمؤيد ١ (١)

وثركهما يخرجان من عنده من غير أن يتفوّه بكلمة أخرى وفيا هما خارجان فوجئت المرأة بسقوط الجنين من بطنها . فأدرك الاثنان قوة الصلة التي تربط الانبا متاوس باقة لانه تكلم . كن له سلطان ، ، كا أدركا أيضا مدى الشر الذي اقترفاه وانفسلا عن بعضهما وعاد الرجل إلى زوجته الاصيلة . وأحس اشعب بالاحاسيس عينها التي كمانت تسيطر على الناس أيام أن كان الرسل يعملون بقوه فاديهم : أي أنهم امتلاوا خوفا وبجدوا الله (1).

٧٧ ـ وذات مرة سطت الحماقة على بعض الفوغاء فاستثارت فيهم الرغبة في هدم كمنيسة الشهيد العظيم مرقور بوس (أبي السيفين)، ولمكي يصفوا على رغبتهم قوة القمانون ذهبوا إلى الديوان وجعلوا الوالى يعمين لهم أغا ليشرف على حملهم الآثم . وبلغ الآنها متاوس أخبار هذا التآمر فامثلاً قلبه حزناً وقضى ليلته ساهراً صارعاً في حرارة مستمطفاً الآب الساوى ليتدارك شعبه ويحفظ له هذه المكنيسة الفخمة من الحراب . وقد اقترنت ضراعته باستشفاعه بالشهيد القديس صاحب الكنيسة .وكان الراغبون في هدمها قد نجحوا في استصحاب الآغا وبعض الجنود وذمبوا جميعاً إلى المكنيسة . ولما وصلوها كان المساء قد أمسى . فرأوا أن ببيتوا إلى جوارها ليبدأوا عملم في الصباح الباكر . وبينها هم ناتمون سقط عليم حائط المذول الجاور فقتلتهم كلهم . فلما أصبح الصباح ورأى الناس ماجرى امتلات قلوبهم رهبة ولم يحسر أحد أن يتعرض المكنيسة . أما البابا المرتسي فقد رفع صدلاة الشكر نة الذي بدد مشورة الحق كا بدد قد يماً مشورة أخيتوفل ٢١٠ .

ولم يقف جهاد البابا عند اعلانه المبادى. المسيحية صراحة ولا عند ردعه الحطاة بل أنه قد شاء أن يدعم العقيدة الار اوذكسية في الفلوب فكتب رسالة

<sup>(</sup>۱) شرحه ص ۱۴۰ - ۱۴۱ ، أحمال ۱۱: ۱۲ .

<sup>(</sup>٢) ٢ صوليل ١٠ : ٢١ - ٣٤ ، سلسة ... ص ١٢١ .

عن حقيقة الوجود الإلهى في سر الالخارسةيا . وقد صاغ رسالته هذه في تعبيرات شرقية صافية توضح الإيمان تبعماً التعليم الار الوذكري بحيث سبح حولها سياجاً يحفظها من التفسير التالكانو ليكية من جهة ومن السكالفيفية (١) من الجهة الاخرى (١٤).

γ - و بعد انقضاء أربع عشرة سنة وثمانى أشهر على بابوية الآنبا متاوس الرابع تاجر خلالها بالوزنات التى تسلمها من ربه مضى إلى مقبرة الباباوات بكنيسة أبى السيفين وصلى ثم قال بصوت مسموع: وانفتحى واقبلينى لاسكن مع أخوتى، وبعدد أيام مرض وعلم بالروح أنه مرض الموت. فأرسل فى طلب رئيسة دير الراهبات بحارة الروم وسلمها كل ما عنده وقال لها: واحتفظى بهذه الامائة بكل حرص، وسلمها لمن يأتى بعدى لانها وقف على الكنيسة، ثم بعث بعدد ذلك بخطا باته إلى الاساقفة يوصيهم برعية المسيح له المجد. و بعد هذه التوصيات انتقل بسلام إلى العالم السلوى. وكانت نياحته فى قلابة ملاصقة لكنيسة الشهيسد العظيم أبى السيفين. و تجمع الاساقفة والكهنة والشعب الصلاة عليه، ولمكن الوائى لم يأذن لهم بدفته إلا بعد أن أخذ منهم أمو الاطائلة.

وقد حزن عليه الشعب حزناً عميقاً لأنه كان أباً عطوفاً رحيماً . ودفنوه فى المغارة المخصصة للباباوات تحت هيكل كنيسة أبى السيفين ١٣١ .

وفى تلك الفترة زار مصر راهب دومينيكانى اسمه فانسلب . وعند عودته كتب كتاباً بعنوان ، تاريخ الكنيسة القبطية ، وكتابه شمسادة رائعة للقبط ، لذلك وجب افتباس بعض ما جاء فيه لغرى منه شهادة ، الذين هم من

<sup>(</sup>۱) هو زميل للوثر ثار معه على السكنيسة السكانوليكية وألف فرعاً من الغروع البروتستانتية .

البروتستانتية . (٣) سلسلة . . س ١٣٢ ، مخطوطة طنس ٢٨٩ ، وطنس ٢٤٦ ورقة ١٦٠ (وجة ) يمكنية دير الأنبا أنطونى .

خارج، عن جدودنا الذين عاشوا في فترة من أحلك فترات تاريخ مصر العام ١١٠. وفي رؤيقنا لتصويره يجدر بنا التمن ـ فلا نكتني بقراءة عابرة ولاحتى بالاعتزاز بقوميةنا بل يليق بنا أن نجعل من مطالعتنا حافزاً بدفه: الله الاعام، ونقطة استناد تساعدنا على انطلاقة حماسية نحو ذلك السكال الذي وضعه أمامنا سيدنا له الجهد.

قال الآب فانسلب: . أن البطريرك القبطى له الرياســـة أيضاً على أثيوبيا والنوبة والمدن الخس وقبرص كـذلك لآن القديس مرقس قد بشر تلك الجزيرة ... والقبط يوقرون الأماكن المقدسة أشد التوقير . . . وهم يرون أنه من الضرورى أن تبكون السكمنيسة مزدانة بمختلف وسائل الجمال ، ويوقدون الشموع والثريات أثناء الشعائر الدينية لأن الكنيسة رمزللساء والنورالموقد جاره إلى النجوم ... وإن سئلوا لماذا لا يستعملون غير زيت الزيتون في الـكنيسـة أجابوا أن ذلك يرجع إلى أن هذه الشجرة هي الوحيدة التي نجت من غضب الله أثناء الطوفان، وهذه النجاة تتضمن سراً عظيماً ...كنذلك بعتقدون بأنه يجب وضع الآيقو نات في الكنيسة لأن مثل هذه العادة قد تسلموها من المسيحيين الأول. وهم يحتفظون بها فى كـنائــهم أمام أعين المؤمنين لــكى يستثيروا تعبــــــدهم ويهيئوا لهم الفرص ليتذكروا بأكثر جلاء الاشتخاص المقدسين الذين تمثلهم تلك الصور . وثمة صورة هي صورة السيدة العذراء تحمل طفلها الحبيب بين فتراعيها رسمها القديس لوقا بناء على طلبها شخصياً . وهذه الآيتمو نات التي عندهم قد وجدت فيهـا كلها صفة عدوحة للماية هي الوداعة والاحتشام فهم يصورون السيدة العدراء على رأسها طرحة وعباءة تفطيها كلها بحيث لا يتعرىجز ممنجسمها ولامن صدرها، ويصورون ابنها على نفس النمط . . . وهذا درس لنا ممشر المبشرين يجب أن (۱) سلسلة ... ص ١٢٥ - ١٢٠ · بالنادر الأسالطون.

نهمل به ولا نمرض صوراً السيدة العذراء يبدو فيها صدرها مكشوفاً وهي عسكة بابنها العارى تماماً ، لأن مثل هذا التصوير يعثر المؤمنين والترك أيضاً الذين كشيراً ما يدخلون كمنائسنا ويسخرون من دينسا . والقبط لا يضعون أية صورة في الكنيسة قبل تكريسها بالميرون وإقامة صلوات خاصة بذلك ... وإليكم الاسراد التي يعتقدون أن المبخرة تتضمنها : ان السلاسل الثبلاث التي تتدلى منها وللصفوعة من ذات العدن ترمز إلى أن الأقانيم الثلاثة من جوهرواحد ، وغطاء المبخرة رمز لقبة الساء ، وطرفه المثنى إلى أسفل يرمز إلى نزول ابن الله في سم التجسد ، واستدارة المبخرة تشير إلى الحشا البتولى الطاهر، والفحم صورة للجسد الانساني المذى اتحذه ابن الله من السيدة المذراء ، في حين أن النار الملتهبة في الفحم رمز إلى اتحاد الطبيعتين الإلهية والإنسانية في المكلمة المتجسد ... وهم لا يركمون بعد التناول ولا يقومون بأية انحناءة في ذلك اليوم لأن الركوع والانحناء علامات الحقارة ، والمتناول الذي هو شخص ذاك الذي انتصر على الشيطان وجهتم يسبب الحقارة ، والمتناول الذي هو شخص ذاك الذي انتصر على الشيطان وجهتم يسبب بالنفس في ذلك اليوم أن تؤدى أي عمل يدل على الحزن أو على الحقارة .... النفس في ذلك اليوم أن تؤدى أي عمل يدل على الحزن أو على الحقارة ....

و بعد الحديث عن معتقدات القبط وصف بعض الاشخاص الذين رآم والأماكن التي زارها . فقال عن أنبا ميخائيل أسقف الفيوم أنه رجل شريف مشهور بالعلم والتقوى وعلى جانب كبير من التواضع إذ قد ارتضى أن يقف معه في بيته عدة أيام أوضح له خلالها معتقدات الكنيسة القبطية وطقوسها ...

ثم زار فانسلب مدينة سنورس. وبعد أن استراح في بيت العمدة واستمتع بضيافته ، زار المكنيسة المكرسة على اسم الملاك ميخائيل. ومع أن الفقر بدا عليها إلا أنه لاحظ في ركن منها قطعة من الحجر مربعة الشكل محفور عليها ثلاث أيقونات صغيرة : الأولى لرئيس جند السهائيين ميخائيل، والوسطى السيدة العذراه

حاملة أبنها على ذراعها ، والثالثة لرئيس الملائكة روفائيل وقد حفر أسم صاحب الصورة : كل تحت صورته .

ثم انتقل فانسلب بعد ذلك إلى منطقة تبعد مسيرة ساعتين عن الفيوم لويارة دير باسم ، دير الخشاب ، وكان مذاك خرباً لم يبق منه غير كنيسته المسكرسة باسم رئيس الملائكة غبريال . وهي كنيسة غاية في الابداع منقوشة كلها بصور تاريخية من المسكتاب المقدس أو القديسين ويرتفع سقف صحن المسكنيسة على احمدة مبنية من الحجاره ، وتحت هذه السكنيسة كنيسة أخرى لم تعد تشعمل المصلاة ، وقصة هذه المسكنيسة على جانب من الطرافة: فقد بناها همس اسمه أور ابن أبرسيت الساحر المعروف ، وأم أور هي بنت ملك المشرق . ثم ترك أور السحر الذي تلقنك عن أبيه وآمن بالمسيح له المجد ، وسار في طريق الصلاح والتقشف إلى حد أنه أصبح أسقف الفيوم . ولانه وصل إلى در جة سامية من الروحانية والتقوى بني السكنيسة التي وضعت أساسها وأساس مذبحها السيدة المسدراء بنفسها ؛ والتي خطط رئيس الملائكة ميخائيل خورسها وباقي أجزائها .

و تحدث فالسلب بعد ذلك عن دير الست دميسانه الذي زاره في أسبوع تذكارها ( ١٧ - ٢٠ ما يو ) فقال : و أن كنيسة الست دميانة شهيرة ، وقد أقيمت في سهل منبسط مقسع خصب ... ويحوى بناء هذه السكنيسة على خمس وعشرين فية تجمل منظرها من بعيد جبلا جداً على الرغم من عدم انتظام وضعها واختلاف

أحجامها . والكنيسة من داخل ليست تامة البناء وليس بها غـير هيكل واحد مبيض بالجير وهو الذي يتم فيه الظهور و الطيفتي .... والهدف من بناء القباب هو تزين المبانى من الحارج واضاءة الكنيسة من الداخل ، لآن في كل قبة كورة أو كورتين يتسرب منها النور . ويعتقد المصريون ـ قبطا ومسلمين ـ أن القديسة دميانه تظهر في قبة كنيستها مدة أيام العيد الثلاثة ... ، 111.

هذه مقتطفات عابرة الحشاب فانسلب يقدم لنا تقييما مشرفاً المقبط في الفترة التي زار فيها بلادنا الحبيبة.

٧٦ - ومن الحوادث العجيبة التي جرت في أيام البابا متاوس الرابع المعجزة التي حدثت بخصوص أيقونة لرئيس المسلاكة ميخائيل . وتتلخص في أن القبط يحتفظون بأيقونة لهذا الملاك الجليل في السكندسية المرقسية بالاسكندرية . ويقول التقليد أنهذه الايقونة من رسم القديس لوقا البشير . وقد حدث أن تمكن البندقيون من سرقة هذه الايقونة وحاولو الابحار إلى مدينتهم . ولسكن كانت تقوم في سبيلهم المراقيل كلما حاولوا الابحار . فتيقفوا من أن سبب التعطيل ليس سوى هذه الايقونة وبالتالي رأوا وجوب إعادتها إلى مكانها في كنيسة مار مرقس .

وانتشر خـبر هذه المعجزة ، وسمعـه عربان المنطقة المتــاخة للاسكـندرية . فزعموا أنهم يستطيعون الظفر بهذه الايقونة وبيعها للفرنجـة . فذهب نفر منهم

<sup>(</sup>۱) من كتاب فانسلب من النسخة المحفوظة في مكتبة نيويورك العامة في القسم الحناس بالدراسات الشرقية . ويقول السكانب الفرنسي ديهرين في كتابه «مصر التركية» على س ١٩٧ بأن فالسلب تمكن من المصول على ما يقدر بالاتجائة مخطوطة حملها معه عند عودته إلى بلاده . والاشارة إلى ظهور الست دميانة تبين أن فانسلب رفسم كونه راهب يفتسي إلى السكنيسة السكانوايكية التي تؤمن بظهور القديسين في مختلف المناسبات \_ رغم هذا فهو يصف الظهور بهكمة « يعتقد المصربون » كأنه يتشكك في مثل هذا الظهور ا

ذات ليملة وكسروا باب الكنيسة ، ودخلوها ، وانتزعوا الآيقونة من مكانها، ومسوا بالحروج ، وإذ بهم لا يستطيعون حراكا ، فامثلات نفوسهم رهبسة وأعادوا الآيقونة إلى مكانها وخرجوا مسرعين، وقد رأى فانسلب هذه الآيقونة وتحدث عنها بإعجاب إلا أن المؤرخ كامل صالح نخسله حين قصد إلى الكنيسة المرقسية بالاسكندرية لرؤيتها سنة ١٩٤٤ لم يجدها وقيل له بأن هناك أيقونة أثرية لللاك ميخائيل في كنيسة مار مرقس برشيد . فلما ذهب إلى الكنيسة المشار إليها وجد بالهيكل القبلي تجويفاً يتصمن أيقونة أثرية عجبة لرئيس جند السهائيين تصور النصف الآعلى من جسمه فقط . وهي مثبتة داخسل التجويف بطربقة تحول دون سرقتها .

C

وقد يسأل معترض: وما صلة كنيسة رشيد بكنيسة الاسكندرية ؟ وما الداءى إلى الزعم بأن أيقونة رئيس الملائك ميخائيل المثبتة في نجويف بهبكل السكندرية ؟ المرقسية برشيب هي بعينها التي كانت في السكنيسة المرقسية بالاسكندرية ؟ والاجابة متيسرة وهي أنه حين دخل نابليون بونا برت الاسكندرية هدم كنيسة مار مرقس ومنارتيها الحصينتين خشية أن يعتصم فيها الانجليز وهم يطاردونه . ورأى السكهة الاسراع إلى انقاذ ما يمكن إنقاذه لحملوا الايقونات والاواني والسكندريين والسكندريين مرقس برشيد \_ و بخاصة لان القبط السكندريين تركوا مدينتهم وذهبوا هم أيضاً إلى رشيد ريبا تستقر الامور .

ومع أن الآفياكيراس الحامس (البابا الاسكندري الرباب) قد أعاد السكتب والآوانى إلى السكنيسة المرقسية بالاسكنندرية إلا أنه ترك أيقونة رئيس جند السمائيين ميخائيل في مكانها حرصاً منه عليها (۱).

لحقاً ما أعجب تاريخ كـنيستنا القبطية وما أكثر ما صنع الله من عجائب خلالها 1 (١) سلسلة ... ص ١٢٧ ــ ١٢١ .

## و يتجدد مثل النسر شبابك ه(١)

| to the state of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٢ - غرامة لقيلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٧٧ - الاجماع على الراهب القس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٩٣ - استرواح عبير القديسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الراهيم الأراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩٤ - تعمير دير ا نبا بولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧٨ - الانزوا، في الدير بهدو.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ه ۹ – تقديس الميرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧٩ - الرسامة البابوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩٦ - ظاهرة غالا القلوب ذعرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · A - زيارة راعوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۹۷ - معارك دامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨١ - القحط والجوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٩٨ - المواهب الإلهية للبابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٨٧ - عودة السكالوليك إلى التلاعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩٩ - تا عين « السرب السلطاني »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٨٧ - موجمة من الشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٠٠ - زيارة الأراضي المقدسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٨٤ - زيارة دير الأنبا النطوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٠١ – حمل الذخيرة المقدمة للمرضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٥ - العمل البنائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٠٢ - ١ راخنة ممتازون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٨٦ - تزلف روماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٠٣ - ١ سقفان متيقظان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٨٧ - محاولة من ملك فرنسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٠٤ - عهودات لها قيمتها<br>١٠٥ - وباء فتسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٨٨ - توجيه السهام للعبشية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ه ١٠٠ - وباء فتباك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٨٩ - ولبيت القدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٠٦ - جهود ناسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٩٠ - و با. مزعج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۰۷ - «قوتی ف الضمال تکول» (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۹۱ – صاوات مثمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| THE R. LEWIS CO. LANSING THE PARTY AND PROPERTY AND PROPERTY AND PARTY AND P | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |

٧٧ - كانت النفوس هادئة مطمئنة رغم ما ملاها من حزن لأن البابا الراحل كان أباً عطوفاً حقاً. وهذا الهدوء النفسى جعلهم يجتمعون ويتشاورون من غير إبطاء . ودفعهم تشاورهم إلى ايفاد جماعة منهم إلى دير كوكب البرية الآنبا اتعلونى المظيم . ولما وصل هذا الوفد والتتى بالشيوخ من الآباء وأطلعهم على السبب لهذه الزبارة شهد هؤلاء الشيوخ للراهب القس ابراهيم . ففرح الجميع بما سمعوه عنه واستصحبوه معهم إلى القاهرة .

٧٨ - ولقد كان هذا الراهب من أعالى طوخ النصارى واسمه ايراهيم : وكان

 <sup>(</sup>۱) مز ۱۰۲: ٥ ـ هكذا تغنى المرتل ف المزمور المئة والثالث ، وهكذا حقق الله هذه الأنشودة الكنيسته القبطية في البابا الاسكندري المئة والثالث .

عرب الله المراه الفي الراهي عبر اللي عبد الورد المرد ويو المرد الورد المرد ويوال

أبواه بارين يعيشان فى خوف الله وتحبته ، فربياه التربية المسيحية التى يؤمنان بأنها الطريق الموصل إلى الحياة الكاملة . فلما بلغ أشد اشتفال صرافاً . وبعد سنين أخذ يناقش نفسه عن هذه المهنة التى يشتفال بها . فرأى أن التعامل بالمال لا يتفق تماماً وسعيه نحو المكال المسيحى . فقد يظلم غيره عمداً أو سهواً ، أو قد يضطره و الميسه إلى التعنييق على الناس وهو يعرف فقرهم . فإن هو استمر في هذه المهنة فسيقع حتماً فى خطايا كشيرة ولو على الرغم منه . وفى نقاشه مع نفسه بهذا المهنة فسيقع حتماً فى خطايا كشيرة ولو على الرغم منه . وفى نقاشه مع نفسه بهذا المنطق استقر رأيه على أن خير طريق ينتهجه هو أن يترك هذه الوظيفة ويوزع كل ما لديه ويذهب إلى الدير ، و بخاصة لان أبويه كانا قد انتقل إلى الفردوس كل ما لديه ويذهب إلى الدير ، و بخاصة لان أبويه كانا قد انتقل إلى الفردوس فلن يكون هناك من يعترض طريقه .

وما أن سيطرت عليه هذه الافكار حتى نفذها لساعته . فقاده الروح القدس إلى الذهاب إلى دير القديس أنطونى أبى الرهبان . وهنساك قضى أيامه فى دراسة المكتب الكنسية وفى عارسة الفضائل المسيحية ، كما عاش فى زهد تام وفى عبة أخوته . فلما رآه الآباء متحلياً بكل هذه الصفات بادلوه محبة بمحبة ورجوا من الانبا متاوس الرابع أن يرسمه قساً عليهم . وقد تمت رسامته فعد لا فى كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة ، واحتفظ فى رهبنته وكهنوته باحمه الاول وابراهيم . فايزداد نسكاً وإنضاعاً وتعبداً عا جعل صيته يشيع خارج أسوار الدير المكبير . فلما انتقل الانبا متاوس إلى الاخدار السمائية ذهب وفد الاساقفة والاراخنة إلى فلما انتقل الانبا أنطونى كما ذكرنا واستصحبوه إلى القاهرة وقدموه إلى المجمع المقدس الذى بارك الاختيار ١١٠ .

<sup>(</sup>۱) بذكر المؤرخ كامل سالح نخلة بأنه حين افترح شيوخ الآباء النس ابراه يمرأى الوفد الشهي أن يختار معه بسضاً من إخوته الرهبان . ثم قرروا وهم في الدير إقامة ثلاثة قداسات متنالية يمارسون بسدها القرعة الهيكلية استرشاداً بروح الله . وفعلا صلوا قداسات ثلاثة وفي كل مرة كان اسم «القس ابراهيم» هو الذي تحدله الورقة المسحوبة من بين الاسماء الموضوعة 

كل مرة كان اسم «القس ابراهيم» هو الذي تحدله الورقة المسحوبة من بين الاسماء الموضوعة 

■

۷۹ ـ و لقد تمت و سامته فی ۹ برمهات سنة ۱۳۹۷ ش باسم یونس السادس عشر ـ و امتلات القلوب فرحاً و استبشاراً برسامته ۱۹۱۰.

م. و بعد الرسامة أقام البابا يؤنس شمائر القداس الإلمى فى كمنائس القاهرة تبماً لما قضى به التفليد . ثم رأى أن يتفقد شعبه ويعرفه و يعرف أحواله عباشرة إن هو شاء التوفيق فى توجيه وحسن قيادته . فبدأ برحلته فى الصعيد ووصل لفاية أسنا حيث تبرك بزيارة المكان المحفوظ به أجساد الصدية بن هناك . فكانت زيارة كلما بركة تعرف فيها الشعب براعيه الآول ووقف هذا الراعى على حالة شعبه وحاجياته . وبعد أن منحهم البركات الرسولية تركهم وقداز دادت نفوسهم إيما فا وطمأنينة . ثم عاد إلى القاهرة حيث قضى بضعة أيام رأى بعدها أن يستكل زيارته الراعوية . فأخذ يقنقل في ختلف أقاليم الدلتا إلى أن وصل للاسكندرية . ففرح بزيارة المدينة التى كانت أول مكن هبط فيه مرقس الرسول فتلقت عنه بشرى الحلاص - ثم صارت موضع استشهاده ومثوى رفاته، وما أن وصل البابا فلى الاسكندرية حتى قصد لفوره إلى الكنيسة المرقسية حيث أقام الصلوات و قال بركة الكاروز العظيم . وتجمع الشعب كله فى الكنيسة متهللا به . وبعد الصلاة زود الشعب بنصائحه ومنحه البركة الرسولية ثم قفل راجعاً إلى القاهرة .

الثم أخذ نفوذ المماليك يتزايد وسطوتهم تمتد إلى أن أصبحوا هم الحسكام

على المذيح . فلما وجدوا أن اسمه هو الذي برز بعد كل من الثلاثة قداسات تيقنوا أنه هو المختار من الله . أما الراهب شنودة الصواسي البراموسي فلم يذكر في النسخة التي خطها بعد نقلا عن النسخة المحفوظة بديره أنه قد اجريت هذه القرعة ، بل قال أن الوفد الذي وصل إلى الدير قبل تزكية الآباء من قبر تردد ومن غير الالتفات إلى أي راهب آخر . أنظر سلسلة تاريخ البطاركة الحظوط القمس تاريخ البطاركة المخطوط القمس شئودة البرموس ج ٢ م ٣٠٠ ه .

<sup>(</sup>١) سنكسار دير القديس أنطوني رقم ٣٤٣ طقس ، التوفيقات الإلهامية س ٤٤٠٠ .

الحقيقيين للبلاد ، لجملوا من الوالى الموفد من الباب العالى العوبة أشبه بالدمية المتحركة يوجهونها كيف شاموا . على أنهم حافظوا على استتباب الآمن فظل المجتمع هادئاً يعمل كل فرد في مهنته أو زراعته .

٨١ ومن المؤلم أنه وسط هذا الاستقرار الاجتماعي جاء فيضان النيل ناقصاً
 للغاية (سنة ١٦٨٦ م). والنتيجة الحتمية لهذا النقص هي القحط والجوع وبالتالي
 إنتشار الوباء فعم الضيق وتضامل عدد السكان (١١).

مرح وبها أن الميوان الاجتهاعي والنفساني قد أختل فقد و جـــد الغربيون الفرصة سائحة المتدخل في الآراضي المقدسة . فحاولوا التآمر ضد الآر أوذكس بالسعى لدى البلب الممالي كي يحصلوا على امتيازات تعطيهم الحق في السيطرة على بعض المقدسات. وكرروا مساعيهم ومؤمراتهم عـــدة مرات . ولمكن شيخ الاسلام في فلسطين أصدر فتوى قلل فيها . وانه ايس حقاً مشروعاً ولا من مبادئ السلامين الشريفة أن تداس فرامانات السلاطين العظام فتعطى مرارات الآر أوذكسيين الغربيين ... (١٢).

مه ـ ومما زاد الطين بلة أن طفت على الوالى موجة من الشر فأصدر أو أمره بأن يعلق كل قبطى جلجلين فى رقبته عند دخوله إلى الجمام وأن يلبس عمامة سوداء، وأن لا يرتدى المسلابس المصنوعة من الجوخ أو الصوف . أما المرأة القبطية فإن شاءت الحروج فليس مسموحاً لها بأن تأثرو بمتزرة بيضاء بل تستعمل المسازر السودا، فقط .

واحتمر الضيق الاجتماعي والقحط الزراعي سنتين. فأبدى الانبيا يؤنس

<sup>(</sup>١) مصر والهلال الحصيب لهوات ص ٨٨.

<sup>(</sup>۲) و القدس مبر التاريخ » لميغائبل مكسى س ۷۶ نقلا همــا أورده عارف باشا في كفايه ه عاريخ القدس » .

السادس عشر عطفه على النقراء والموزين بالتنقل بينهم لمواساتهم ومعاونهم .
وفي الوقت عينه ناشد الاغتياء أن يساهموا معه في مساندة الحواتهم الاقل حظاً منهم فسارعوا إلى تلبية ندائه ، أو على حد تعبير أحد الآباء . . . . كان المعلمون الآراخة بمصر يتغايرون في الصالحات وفي أعمال الرحمة . (١) ولما كانت المحنة الفرصة التي ينتهزها السكانوليك فقد بني الفرنسكان آنذاك ديراً بلسم القديسة كانرين في الاسكندرية (١٠).

الذين عاش معهم أيام رحبت في دير الانبا أنطوني . خصد إلى الدير قبل عيمد الذين عاش معهم أيام رحبت في دير الانبا أنطوني . خصد إلى الدير قبل عيمد الميلاد بأسبوع وعاش المكل في انسجام روحي بديغ إلى ما بعد عيد النطاس بخسة أيام .

مه - وحين عاد البابا المرقسي وصحبه إلى القاهرة بدأ عمله البنائي . فقد وجد أن البيت الملاصق لكنيسة السيدة العذراء بحارة الروم لا يتسع لآن يكون داراً بابوية وبخاصة لآن الكاهن وعائلته يقيمون به . ولم يكن للانبا متاوس الميرى (سلفه المباشر) فسحة من الوقت لآن يوسعه أو يبني غيره إلى جواره . فرأى أن يقوم هو بهذا العمل الضروري . فبني و القلاية ، (۱۳ البابوية وأوقف عليه المرتبات والآوقاف المصرف منها على ما يحتاجه المقيمون فيها وعلى المصرفات اليومية (۱۵ العبرائب لبيت المال سنويا اليومية (۱۵ العبرائب لبيت المال سنويا

رم التر السر الأول من الكتار التار من الكتار التار من المنافق من المنافق من المنافق من الكتار التار من الكتار التارك

ـ (٢) جرجس سلامة و تاريخ التعليم الاجنبي في مصرا ٥ مي ٧٣ .

 <sup>(</sup>٣) هذا هو التبير في كل المحطوطات القديمة عن الدار البها بوية إذ ظل البها باوت على تواضيم الرهباني ولم يبنوا يبوتا ضخمة فخمة ، بل كانت بسبطة وإن كانت فسيحمة التسع لهنيوفيم أو لمن بأتون البهم من الاساقفة والرهبان المبيت عندهم.

<sup>(</sup>٤) سنكار دير الإنبا أنطوني رقم ٣٤٣ طنس و عالت يا معلد مد سادا ي

ثم حدث سنة ه ا ١٥ ش (سنة ١٩٨٩ م) أن أراد الشهاس المبارك المعلم لطف الله أبو يوسف المذهاب إلى الآستانة (١١ مع استاذه الملحق بخدمته و وقبيل سفره أعطاه الآنبا يؤنس وبعض الاراخنة عسدداً من النحف القيمة والهدايا الثمينة ليقدمها إلى سلطان تركيا و يراجو منه رفع بيت المال عن كنيسة السيدة العذراء بحارة الروم وملحقاتها . فحمل المعلم لطف الله الهدايا ، وقدمها إلى السلطان ، ونجح في أن ينال منه الاعفاء المطلوب ١٢١ .

٨٠- وحدث سنة ١٩٩٤ م أن تم طبع الترجمة العربية المتضمة لما جرى في يحمع خلقيدون المشتوم. وقد ترجمها الراهب الفرنسيسكاني فرانسوا ماريا دى ساليم الذي كان الحبر الروماني قد عينه رئيساً للارسالية الفرنسيسكانية بالصعيد . وقد رأى هذا الحبر أن يقدم لهذا السكساب بإهداء إلى الآنها بؤنس السادس عشر ذكر فيه أن هذا البابا الاسكندري هو خليفة مار مرقس الرسولي (١٠) . وبما أن هذا السكتاب حمل إهداء المخليفة المرقبي فقيد قدموا له نسخة هدية ، مستهدفين من هذا الإهداء وتلك التقدمة التوصل إلى جعمل البابا الاسكندري يعلن ولاء البابا رومية . لانه ـ في تلك السنة عينها ـ لم يكتف الحبر الروماني بإقامة ارسالية فرنسيسكانية في الصعيد ، بل أمر بتأسيس الارسالية اليسوعية في مصسر . والارساليتان لم يكن لهمها من هدف في بلادنا غير التدخيل في شئون الكنيسة والارساليتان لم يكن لهمها من هدف في بلادنا غير التدخيل في شئون الكنيسة

<sup>(</sup>١) عي القسطنطينية قديماً ، والاستاذكناية عن الامير المبلوكي الذي كان يخدمه .

<sup>(</sup>٣) كتاب رقم ١٢٨ طقس. المحفوظ بمكتبة المتحف القيعلى.

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل الأول من الكتاب التاني من « قصة الكنيسة القبطية » جزء ب الحاص بمجمع خلقيدون والواقع أن هذا الكتاب المطبوع في رومية والذي هو ترجمة للنصوص اللاتينية المحفوطة بمكتبة الفاتيكان هو شهادة بديمة لار توذك إلى الكتابة القبطية وآبائيا . ويؤسفني أن أقول أنه لو كان الوهي الكسنسي فينا مشحوذاً لكنا طبعناه بحذافيره في بلادنا ، ولكنا أهدنا طبعه كلا نفذ لان المثل يقول « والنصل ما شهدت به الاحداء » مركباب مجمع خلقيدون شهادة صريحة بغضل الكنيسة القبطية .

الفبطية وخطف من يستطيمون خطفه من أبنائها وبنائها الومسا يحب ذكره بالاعتزاز أن قبط القرن السابع عشر لم ينخسد عوا ، وظلوا على ولائهم لكنيسة الشهداء أجداده . وهذا ما قرره قنصل فرنسا ـ مسيو ماييه ـ سنة ١٦٩٦م إذ كتب يقول : وإن عدد المؤمنين ، صنيلا لا يتعدى أولئك المولودين من والدين كنثوليك أو أولئك الذين تفذوا منذ نعومة أظفارهم بالتعاليم المكاثوليكية . . . وثمار الجهود المبذولة بسخاء وعن سعة من المبشرين الفرنسيسكان واليسوعيين تنتهى إلى العمل على الاحتفاظ بيضعة المكاثوليك القداى من العدوى الحطيرة المناذج العامة . . . و 11 .

٨٧ - ثم سعت السياسة بدورها إلى تدعيم هذا الندخسّل فى أمور السكنيسة القبطية وذلك بأن أرســـل الملك لويس الرابع عشر عن طريق قنصله فى مصر يعرض استعداده لتعليم ثلاثة من أبناء القبط على حسابه الحساس فى باريس ،

<sup>(</sup>۱) كتاب تاريخ كنيسة الاسكندرية لجورج مقار ( بالغرنسية ) ص ٢٣٦ - ولا بد من القول بأن الاقباط في القرن السابع عشر كانوا أكثر وعياً بتراثهم وأشد تمكاً بعيدتهم من سلالنهم في القرن التاسع عشر ! فقد صدوا في وجه الافراءات وغم الضيقات والاضطهادات التي كانت تنصب عليهم باستمرار . بل لقد بلغ بهم الوعى إلى الاستبلاء على الكنيمة التي أنشأها الغرنسيكان عمر العتيقة سنة ١٦٩٨ م وطرده منها . ومما تجب الاشارة إليه أن مؤلاء الاجانب رضوا شكوام إلى الوالى الذي أقر البابا الاسكندري على تصرفه وأعان أنه مو وحده صاحب الحق في الانفراد بشئون كنيسته . راجع ناريخ الامة القطية \_ الحلقة الثانية للمنافقة الثانية المنافقة التانية التعليم في مصر

<sup>&</sup>quot;Le nombre des fidèles se reduit à un petit nombre de Catholiques, nés des parents Catholiques, ou qui avaient été nourres dès leur enfance dans les sentiments de l'Eglise R maine... Le fruit de tant des peines (prodiguées par les missionnaires franciscains et Jesuites) se reduit ordinairement à preserver quelques anciens Catholiques de le dangereuse contagion de l'exemple général ".

ولمكن عرضه هذا لم يلق غير الرفض الإجماعي ١١٠ . وهنا أيضا نسمع بعض الساخرين يهزأون بالقبط لرفضهم هذه الفرصة و الدهبية ، - يهزأون بقولهم إن الجهلة لا يرغبون في العسلم ، فهم رفضوا لا نهم يحبون الجهل الذي هم فيه ١ أما المتمعنون في هذا الرفض - و بخاصة المطلمين على تاريخ المكنيسة القبطية - فيعرفون تمام المعرفة أن العلم كان دا مما هدفا أسمى في نظر آباء هذه المكنيسة العريقة يشجعونه بكل طاقاتهم - فرفض القبط لعرض الملك الفرنسي هو نفس الرد الذي قاله رب المجد الشبطان حين أجاب و لا تجرب الرب إلهك ، ١١٠ ، فهو ليس وفضاً لفرصة ذهبية و إنما هو رفض التمرض المضفط الذي لا بد من أن يحدث على من يقبل هذا العرض ، وللاغراء الذي سيقع تحته بلا هو ادة لكي يسترك كنيسته القبطية هذا العرض ، وللاغراء الذي سيقع تحته بلا هو ادة لكي يسترك كنيسته القبطية العربيةة و بنضم إلى كنيسة غريبة عن مصر قومية و عقيدة .

مه - ولما رأى السكانوليك أنهم فشلوا هذا الفشل الذريع فيما يتعلق بالقبط وجهوا سهامهم من جديد نحو الحبشة أملا فى أن يصيبوا شيئاً من النجاح. واقترح اليسوعيون على الملك لويس الرابع عشر أن يرسل إلى تلك البلاد طبيبا اسمه دورول ليستطيع بخدمته الطبية أن يستميل إليه الملك ومن ورائه الشعب. ونفذ الملك الفرنسي الاقتواح وبعث بالطبيب المطلوب فأخذ دورول معه ترجمانا سوريا أسعه الياس. وسافر الاثنان معا حنى وصلوا إلى سنتار بالسودان وهناك قبض عليهما السلطان . ثم سمح لاليهاس بالسفر ولكنه احتجز دورول عنده قبض عليهما السلطان . ثم سمح لاليهاس بالسفر ولكنه احتجز دورول عنده كرهينة . واستطاع الياس أن يقابل الملك تدكلاهيانوت ابن الملك سجد . ووافق هذا الملك الحيشي على بحيء دورول إكراماً الملك الذي أرسله . وكتب خطها با

ansaratinullese Judea sa Lastinast 19, ٦١٨٥٤٤٩٩٧١ ووالسالة ويعدونه

presenter quelques anciens Catholiques de la langueuse patagion de l'excemple général ".

مده المقدسات في حيازة اليونانيين ، ولسكن السلطان المتركي رفض هذا الطلب من السلطان أعطاءه الحق في بغض السلطان المقدس ، وكانت مذه المقدسات في حيازة اليونانيين ، ولسكن السلطان المتركي رفض هذا الطلب وأعلن أنها الميونانيين منذ إنشائها (٢) .

ومن هنا ندرك أن النوايا كانت متجهة إلى فرض سيظرة الكاثوليك على هذا الشرق العربق ، فسموا إلى التغلغل فيه عن طريق ثلاثة ميادين هى القدس والحبشة ومصر . ولكنهم في هذه الفترة التي نزعم أنها مظلمة فشلوا في الميسادين الثلاثة . وهكذا تبخرت أحلامهم وضاعت أدراج الرياح .

ه. واستمر الرخاء حتى سنة ١٦٩٥م، ثم هبط منسوب النيل فجاء هبوطه بالقحط و بالفلاء. فكانت النتيجة الحتمية أن انتشر الوباء في أعقابهما فمات عدد كبير من الناس ١٦٠ إلى حد أن المؤرخين ذكروا بأنه حين كان يمر انسان في المساء في شارع من شوارع القاهرة يجد العدد المحبير منظر حاً على الارض أو مستنداً

<sup>(</sup>۱) سلسلة ... س ۱۹۲ - ۱۹۶ .

<sup>(</sup>۲) دائرة المعارف البريطانية (الطبعة الرابعة عشرة) حاء من ۸۱۲. وفي هذا الصدد يقول كومب وبانينيل ودربو في الجزء الثالث من كتاب « مختصر تاريخ مصر » وهو الجزء الخاس بالمصرالتركي من ٥ ما يلي: Les Européans établis en Egypte الحاس بالمصرالتركي من ٥ ما يلي: avaient maturellement de gran is avantages sur la population chrétienne . . . . . .

<sup>(</sup>٣) إذا ما تممنا في تاريخ المصر التركن أدركنا لماذا وضع آباؤنا ضمن صلولاتهم الضرّاعة... الى الله تمالى أن يحفظهم من العلام والوباء والغنام... عمر من العالم إلى النه تمالى أن يحفظهم من العلام والوباء والغنام... عمر من العالم المناه والوباء والغنام...

إلى جداران المنازل ، فاذا ما مر في نفس الطريق صباح اليوم التالي بجدادهم الحداران المنابي المنابي المنابي المنابية المناب

والآراخنة وذهب بهم إلى كنيسة السيدة الحددال بالمدوية . وكان يقيم القداس والآراخنة وذهب بهم إلى كنيسة السيدة العددرا وبالمدوية . وكان يقيم القداس الإلهى في الصباح الباكر ، وخلاله يصلى على ماجور صغير به ما . و بعد الانتهاء من الصلوات المقدسة يرشم الما وبالميرون المقدس ويخرج بصحبة كهنته وأراخنته ويصب الما و في النيل . و بعد ذلك يتفقد الشعب ويوزع عليه ما يستطيع من طمام وملابس . واستمر على ذلك أياما كثيرة . فاستمع الآب الساوى إلى صلوائه وجاء النيل في السنة التالية وأفيا . فحا بوفائه القحط والجوع وأعاد المبلاد رخا ما .

وقد شاء البابا المرقسى أن يعبر عن شكره لله فقرر أن يذهب إلى دير الآنبا أنطوئى ليتستنى له فى سكون الصحراء ورحابها أن يخلو إلى نفسه ويرفعها فى ضراعة حارة إلى الآب السهاوى . وقد صحبه فى هذه الزبارة المبروكة القس يوحنا البتول خادم كمنيسة السيدة العذراء بحسارة الروم ، كا صحبه بعض الاراخنة . فقضوا أسبوعاً هناك ثم عادوا بسلام .

٩٦ - وكأنما شاء الله في شامل رحمته أن يهب صفيه هذه الفرة الروحية الحائثة تقوية له ليستطيع بدوره أن يقوى شعبه . لأن الهدوء الذي كان قد استقر لم يلبث أن تبخر الذقد ألتي الشيطان في قلوب بعض الناس أن يد عوا أمام الوالى الجديد - أحمد قرة محمد باشا - بأن النصاري قد جددوا كمنائسهم . فأرسل واحداً من أغواته ومعه قضاة الشرع وبعض الجند ليفحصوا حقيقة التجديد . فأبلغوه

<sup>(</sup>١) التوفيةات الإلهامية ص ٥٠٣ - ١٥ ه المارية على الماسال

أنه تم "بالفعل تجديد في بعض البكسائلس . على أن مراحم الله قد دفعت ببعض الأمراء إلى الاستشفاع في القبط لدى الوالي فلم يمس السكسائلس بأى ضور الوالحمية فرض غرامة على البابا يؤنس ، فجمع أراخته وتضاهم معهم ، واتفق الجميع على أن خير وسيلة هي أن يزور ببوت أولاده و بطلعهم على حقبقة الموقف وبذلك تماون الدكل على جمع المبلخ للطوب ، وحمله الاراخنة إلى الوالى . فظلت السكسنائلس مفتوحة كما ظلت التجديدات على ماهي . ففرحت القلوب وارتفع منها الشكر لله الرحيم لانه آزرهم ومكتبهم من الاحتفاظ ببيعهم ومن إقامة شعائرهم [1]. ثم كمل الله مراحمه إذ جاء أمر السلطان بعزل قرة باشا من الولاية على مصر وهو الذي استمر يشقل على الاقباط بالفرامات لمكل مناسبة (1).

٣٥ - ولما اطمأن قلب الآنبا يؤنس السادس عشر بعد أدائه الغرامة المفروضة أراد أن يستجم ويستروح عبير القديسين لتنتعش روحه . فقصد إلى دير الآنبا أنطو في مرة ثالثة حيث قضى ما يقرب من أربعة أشهر . وقلق الشعب وأراخنته لهذا الغياب فانتدبوا ثلاثة من كبار أراخنتهم المذهاب إلى الدير والسؤال عن سبب هذه الاقامة الطويلة . ولما وصلوا وجدوا با باهم جميه ، وإنما بق بين اخوته لما سعد به من هدو منفسي واختلا ، إلى الله . واتفق وصول الآراخنة الثلاثة في يوم عيد القديس مرقوريوس (أبي السيفين) ، لحضروا القداس الإلمي وتالوا البركات الوحية ، وحادوا بعد ذلك إلى القاهرة ومعهم أبوهم الروحي . فتلقاه الجميع بالفرح واحتفلوا بعودته احتفالا كبيراً .

ع مـ وكان دير الانبا بولا قد أصابه الحراب بعد أن كان الا ببا غــبريال السابع ( البابا الـ ه ه ) قد ربمـه ولم بكن به راهب واحد فكان رهبـان الانبا السابع ( البابا الـ ه ه ) قد ربمـه ولم بكن به راهب واحد فكان رهبـان الانبا (۱) كتاب رقم ۴۹۱ طقس بمكتبة دير الانبا أنطوني ، موجز . . ح ٧ ص ٢٠٠٠

(7) Ta King .

<sup>(</sup>٣) التوفيقات . . . ص ٨ ٥ ٥ .

أنطونى يقصدون إليه مرة فى السنة ومعهم اللوحة المسكر"سة (11 والأوانى اللازمة للخدمة فيقيدون به القداس هم يعودون إلى ديرهم

واقد شاءت المراحم الإلهية أن تفتقد السكنيسة فأوحى الروح القدس إلى البابلة يؤنس أن يعمر دير الآنبا بولا بعد انقضاء مئة وتسع عشدرة سنة على خرابه فلما زار دير الآلبا أنطونى للمرة الثالثة تحدّث مع الآب المسكر م مرقس رئيس للدير المذير المذير المنافير المذير المنافير المنافير المنافير المنافير المنافير في وجوب تعمير دير أبى السواح والمتوحد الآول الذي السمل المهلم بين أمام جميع الاجميال المتعاقبة . فني السنة الشالية لحذا الحديث (أي سنة المرابع المرابع المرقبي سنة ١٤٩٨ ش) قصد وليس الدير الانطونى إلى القساهرة وأبلغ البسابا المرقبي باستعداده هو وبعض رهبانه لتعمير دير الانبا بولا فأعطاه الانبا بؤلس بعضاً من الأخشاف السلازمة العمل . وحالما عاد الآب مرقس استصحب معه القمص تأخريس والقس شنودة وجماعة من الرهبان الآشداء، ومعهم يشاء وعدد من تأطيبي الحجارة ، وقصدوا جميماً إلى مقر السائح القبطي الأول . فبنوا الآسوار والجوسق المحارة ، وأرسلوا إلى البابا مخرونه بذلك . فبعث لهم بدوره بأحجسة والمحديدة وبطاحونة وبالادرات اللازمة لاستكال العمارة مع بعض النجارين .

ولما أتموا العمارة جهز البابا المرقبي أواني المذبح وأدوات الكنيسة من كؤوس وأوان وصلبان ،وستور وبخور، ومفارش وأبسطة ،وناقوس، وكساوى وآلة التكريس . واستصحب القمص سمعان خادم بيعة السيدة العذراء بحارة الروم والقمص عبد المسبح كاتب القلاية البابوية ، وأربعة من الاراخنة ، وذهبسوا

<sup>(</sup>۱) هي اوحة مربعة من الحشب بتوسطها صليب محنور تحيط به أسماء ربنا يسوع المسبح، نقام عليها صلوات خاصة بدكريسها ، وتعتبر مذبحا متنقلا يستطيسه من يحملها أن بقيم عليها القداس الإلهي حيثها كان .

(۲) أي القصر .

جيره أ محملون ما جهزه البابا . فوصلوا دير الأنبا الطوني يوم ٨ بشنس حيث قضوا سنة أيام . ثم غادروا الدير يصحبهم كهنته ورهبانه ، وتوجهوا جميعا إلى دير الانبا بولاً ، فوصلوا إليه قبيل غروب الشمس في يوم الخيس ١٩ بشفس . وفي صباح الجمعة قام البا با ينفسه نفرش المكنيسة وتعليق الستائر والقناديل. ثم وصل صباح السبت عدد من أراخنة الشعب ليشتركوا مع باباهم والخوتهم الرهبان في الاستمتاع بالصلوات المقدسة وفي المساء - أي في ليلة الاحد المبارك - ابتدا البابا يؤنس بالصلاة فأدى شمائر التكريس المكنيسة والمذاع والمياكل والاواني و الآيقونات. وانتهى من هذه الصلوات القدسية في الساعة الثالثة صياحا، أقام بعدها القداس الإلمي وتنباول الجميع من الاسرار المقدسة . وبعد ذلك زاروا مقبرة الآنبا بولا طالبين منه الشفاعة من أجلهم ومن أجل إمثلاء السكتيسة . وفي عشية الاثنين كرسوا كنيسة ثانية باسم مار مرقسالكاروز العظيم انتهت بالقداس الإلهي في فجر الاثنين . ولما انتهوا من كل هذه الصلوات الروحية المسيقة تفقد البابا الدير ومعالمه . ثم طلب إلى أربعة من رهبان الآنبا أنطوني أن يقيمـــوا بالدير فيكو نوا الخيرة التي تخدر العجين كله . وأقام القس بشمارة رئيساً عليهم . وبعدما زودهم بنصائحه الأبوية ومنحهم البركة الرسولية إستودعهم لمراحم الآب السماوي وتركهم قاصداً إلى دير الأنبا أنطوني مع كل من صحبوه. ثم استراحوا يومين في ضيافة أبي الرهبان. وفي صباح اليوم الثالث أقاموا القداس الإلهي فرحاً بعيد الصعود. ثم غادروا الدير عائدين إلى القياهرة. ومنذ ذلك اليوم العظيم عادت الحيـاة الروحية إلى دير الانبا بولا وارتفعت منـــه أصوات المصلين المسبحين ، وتجاويت الصحراء أصدداء هذه الاشرالات القيال المسلمة في المنظم المسلم و عن القالم و المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا

ثم رأى البابا ير نس بثاقب بصيرته أن يفصل بين وقف دير ا**لانبا انطيوني** 

ووقف دير الآنبا بولا حسماً لما قد يحدث من منازعات بين مديرى هذه الاوقاف في المستقبل (۱۱ .

هدا الحنين عدد من أساقفته وأراخنته وكان مقدم الأراخنة جرجس أبو منصور هذا الحنين عدد من أساقفته وأراخنته وكان مقدم الأراخنة جرجس أبو منصور الطوخي . فأخذ على عائقه استحضار كل ما بلزم لعمل الميرون . وفي أسبوع البسخة لسنة ١٤١٩ ش اجتمع ستة من الآساقفة تلبية لدعوة باباه في كمنيسة السيدة العذراء المغيثة بحارة الروم . وحضر معهم الشيوخ والرهبان وجهدور المسعب . فصلي البابا وأساقفنه وكرسوا الميرون اللازم (٢) . وامتلا الجميع فرحا لحذه الغرصة المباركة إذ أن آخر مرة تكرس فيها الميرون كانت في عهد الآنبا متاوس الثاني البابا الاسكندري التسعين .

٩٦ - ولقد حدث سنة ٢٤٢٧ ش حادث غاية في الغرابة يتاخص في أن النيل في موسم الغيضان لم يزد ولم ينقص ، بل كانت مياهه تعلو ثم تنقص من منسوبها في نفس اليوم . وظلت على هذا الحال أياماً متوالية . فامتلات القلوب ذعراً حتى أن أحداً لم يستطع أن يباشر زراعته أو صناعته . وفي ذهول الناس النجأوا إلى الله فطالب الأنبا يؤنس الشعب بالصوم الانقطاعي ثلاثة أيام ابتداء من يوم الاثنين ٢٧ مسرى إلى يوم الأربعاء ٢٩ منه . فازد حت السكنائس بالضارعين . وفي الوقت عينه أصدر شيوخ المسلمين أمرهم الشعب بالصوم ، وكذلك فهل

<sup>(</sup>۱) سلسلة . . . ص ١٤٦ ـ ١٤٨

<sup>(</sup>۲) من نعم ألله أنه توجد للآن أربع نسخ من كتاب عمل الميرون الذي قام به هذا البا با المحبوب والنسخة الأولى تنضمن شرحاً مفصلا لما جرى في تلك المناصبة المباركة وتاريخها سنة ٢٠ ١٠ ش وهي محفوظة بالمسكتبة ألبا بوية بالقاهرة ، ونسخة نانية منقولة عنها لا تحمل تاريخا ونسخة ثالثة عليها تاريخ سنة ١٤٩٣ ش ، وبربر السيدة العذراء ( يرموس ) نسخة رابعة بناريخ بناريخ سنة ١٤٩٧ ش ، وبربر السيدة العذراء ( يرموس )

حا خامات اليهود فكانت أيام صامها الشعب المصرى كله بمختلف أديانه . وارتفعت هذه الاصوام والصلوات إلى عرش الله. و تألفت منها قوة عظيمة فاستمع الله خالق الكل. و إذا بالنيل يملو حتى بلغ ستة عشر ذراعاً و نصف . وكان ذلك في البوم الثاني عشر من شهر توت المبارك - أي في ليلة عبد الملاك ميخاليل رئيس جند السمائيين (١١) وأكمل الله فيضه بأن تلبداً ت الغيوم و **مطل** المطر مدر أو أ إلى حد أن المياه روت الأماكن العالية . فكثرت الحيرات وامتلات القلوب طمأنينة ، ورفعوا آي الشكر لله الرحم الذي تداركتهم مراحه بهذا الفيض الفــــام.ومن الطريف أن أحد الزجَّالين عبر عما ملا القلوب من فرح بالبيتين التاليين :

وفى هذه السنة عينها ذهب البـابا المرقسي إلى الأسكندرية وأقام القداس الإلمي في كنيسة الكارز الحبوب . ويدلقا إلى عندا المحتق إلى - وم

٩٧ - وحدث أيضاً في نفس السنة أن الباب العالى عزل الوالى محمد باشار امي. و بعد سنة من عزله تولى حسنين باشا كـتحذا . وكان يشغل وظيفة شيخ البلد ٢٦١ إذ ذاك الامير قاسم عيواط رئيس المماليك القـاسميين . وكان ـ خلافاً للمعتاد ـ حاكما عادلا وأباً حنوناً للشعب وكان المماليك في ذلك العصر منقسمين إلى حزبين متساويين : القاسميين والفقاريين الذين كان يرأسهم ذو الفقار بك . وكان الحزبين متنافسين يستهدف كل منها السيطرة على الآخر . ولـكنها كان على و فاق تام حين

<sup>(</sup>١) قطمارس شهر بؤونه المحطوط المحفوظ بمكتبة كنيسة السيدة العذراء الأثرية بحارة زويلة ، المسجل برقم ١٥ - ٧٠ ، المؤرخ في ٢١ ها تور سنة ١٤٢٢ شي . إسال (٧)

<sup>(</sup>٢) الركاف - ٢ س ١٠٩ . ا . الله الوالى مباشرة في السلطة . (٣) هو كبير المماليك الذي بلي الوالى مباشرة في السلطة .

قدم حسنين باشا لتوكل الحـكم فخشي على نفسه من تفاهمها ، وأوقع إينها الشقاق إلى حسب أنهما ظلا يتقاتلان حوالي ثلاثة شهور (١١ فأغلقت المحمال النجارية . واختبأ الناس في بيوتهم فلم يخرج منهم إلا الذي اضطرته الضرورة القصوي لان شوارع القاهرة كانت ميادين القتال . وتسببت هذه المعارك الدامية في قتل العدد الكبير من الناس ، وفي حرق منازل كثيرة ، وفي النهب والسلب .

. ٩٨ - إلا أن المجب المجاب في هذه الضيقة الشديدة أن القبط لم يصابوا بأذى . وفي هذا الصدد يقول لنا المخطوط . . و بعد السبعين يوما أراد الله تعالى أن يغرج عن العباد . . . فاطمأ نت الرعية . . ولم تحصل أذية لاحد من النصارى بصلاة هذا الآب القديس لأن الرضاء والمواهب التي منحما الله لهذا الآب لم تحصل لفيده من الآباء البطاركة من مدة الآب القديس الجليل أنبا متاوس البطريرك السابع والثمانين إلى هذا الآب القديس. لأنه كان موفقاً من الله في جُمِينَعُ أَيَّامُهُ وَقُمَالُهُ مِنْ إِنَّا إِنَّا إِلَا إِلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَفِيهِ

٩٩ - ولم يقتصر الكرب على القاهرة بل امتد الى و الدرب السلطاني ١٣٥ . . الذي أصبح محفو فياً بالمخساطر لتمرُّد للعربان على السلطة ولجورهم و بطشهم . فظل القبط لا يستطيعون زيارة الأراضي المقدسة مدة إثنتي عشرة سنة . وحتى التجار لم يستطيعوا المرور من هذه المنطقة . ثم تراءف الله على الناس فاصطلح العربان . و عزل الباب المالي و الى تلك النواحي، وأفام عوضاً عنه محمد باشا الفزاوي (وهو من أعيان غزة ) الذي كان فافذ الكلمة . فأطاعه كل العربان وبذلك حل الامن

<sup>(</sup>١) جاء في « تاريخ بط اركة الاسكندرية » المخطوط بيد القيص شذ ودة الصوامعي البرموسي ع ٢ ص ٢٠٠ - ٧٠٥ أنهما اقتنالا سبعين يوما ، في حين أن كامل صالح نخلة يقول في كتابه « سلملة ...» ص ١٥١ - ١٥٢ أن القنال استمر ثمانين يوما .

<sup>(</sup>Y) الصوامعي البرموسي - Y س Y . 0 . 1

<sup>(</sup>٣) الصوامعي البرموسي على الصحراء الشرقية الى منطقة نحزة . (٣) الطريق البري الممتد عبر الصحراء الشرقية الى منطقة نحزة .

والأمان ، وأصبح الدرب السلطاني مأسوناً لمن يريد السفر . وأرسل مندوب الاخزاوى باشا رسالة ببشر فيها أهل مصر بمسا حدث ، ووصلت هذه البشرى إلى البابا المرقسي ورجاله فامتلاوا فرحاً وأعطوا السبح نه.

بسافر البابا يؤنس إلى الاراضى المفدسة . فبعث برسائله إلى جميع أساقفة الصعيد والدلتا يبشرهم بما حدث ويبلغهم بعزمه على التقديس مع بعض كهنته وأراخته . والدلتا يبشرهم بما حدث ويبلغهم بعزمه على التقديس مع بعض كهنته وأراخته . وكانت هذه الرسائل حافراً لاستنهاض الهمم . وبدأ قبط الضعيد الذين يبتغون الزيارة المقدسة يتحركون نحو القاهرة من أول الصوم الكبير . فتجمعوا فيها في يوم الجمعة الثانى منه . وتحرك الركبالبابوى في يوم الجمعة لا برمهات سنة ١٤٧٥ ش وما الحميد أنبا غبريال أسقف القدس وعدد من الدكنة والشياسة وجهور الشعب . وألتق هذا الركب بالآتين من الدلشا عند الصالحية . وأسلما إلى القدس الشريف يوم الثلاثاء ٣ برمودة ونزلوا في دير السلمان الله . وقد احتى بطريرك الروم الأرثوذكس ورؤساء السكنائس المختلفة بالبابا المرقبي وأبدوا نحوه كل تقدير وإكرام .

ولقد وضع القمص عبد المسبح خادم كنيسة السيدة العذراء كما بأعن هذه الزيارة المباركة مازال موجوداً بنعمة الله ، وهو يصف الرحلة من بدايتها إلى نهايتها ويخبرنا بأن أربعة وعشرين كاهنا صاحبوا باباهم وسعدوا معه ببركة الاماكن المقدسة . ثم يحدثنا عن مختلف الشعائر الدينية الحياصة بأيام البسخة المقدسة . و اقتطف هنا حديثه عن صلوات سبت النور : . . . . و بعد ذلك قرئت تسابيح ليلة الفرح ورفع بخور باكر والقداس كالعادة ، ووزعت الاسرار المقدسة .

 <sup>(</sup>۱) هو الدير الذي وهبه صلاح الدين للتبط \_ راجع قصة الكنهـة القبطية ج ٣
 س ١٩٢ والهامش بنفس الصفحة .

ويعد تناول الشمب في الساعة الأولى من النهار وأطفاء الفناديل بأجمها والشموع ولم يبق في القيامة أثر للنور بالجلة ، وقالوا باب القبر المقدس بحرز وخدوه الجند كالعادة ، وصار جميع الطوائف مبتهلين إلى الله متضرعين إليه ومنتظرين ظهور النور من النور الحقيق السيد الرب الإله السكلمة فيتحنن عليهم برحمته وفي الساعة السادسة من النوار ظهر النور من القبر المقدس فائض النعمة ، وشاهدوه من الشقوق وهو يضوى. وعندما شاهدوا ذلك صار ضجيج كشير من كثرة العالم وكانت ساعة رهية جداً . وقد أخسر كانب هذه السيرة الجماعة الواقفين عند المفتسل أن النور هبَّ وقاد الفناديل التي فوقه ... وفي أثناء ذلك تجهر إلآب البطريرك خريستفانوس بطريرك الروم وأبدل ملابسه ولبس التساج وسائر كهنته المطارنة والأساقفة والحوارنة والقسوس والشامسة ورتبوا الدورات الثلاثة، وداروا حول القير المقدس. وكان السيد اليابا الاسكندري قد لبس التونيسة القصب والأكمام والبدرشين لا غير من غير برنس، ولبس طاقية مكلة باللؤاؤ والفصوص والحجارة الثمينة ، وربط الشمع في يديه بالزنار ربطاً جيداً ، ووقف من داخل البيمة على الباب ، وعند مرور كل دورة من دورات بطر برك الروم أمام أبينا البايا يطامنا ليعضها، وفي آخر الدورة الثالثـة طامن له ووقف بباب الـكـنيسة واستدعاه للتوجيه إلى القبر . ومن كـ ثرة الزحام من الحلق الكثير لم يستطع الا قستراب من القبر فاختطفوه وحملوه من على الارض إلى أن أدخلوه إلى قسبر المخلص . . . وعنـدما أوقد البابا الشمع الذي في يديه حلوه وأتوا به إلى بيعتــه ووقف بالشياك الحبديد الذى بالكنيسة وأوقد الشمع الذى بيد أبناء طائفته جميعها . فيالعظم هذا الفرح والسرور والتهليل الروحاني الذي شميل المسيحيين المؤمنين باسمه القدوس في تلك الساعة حتى ظن الجمع الواقفون في أورشلم الأرضية كأنهم فى أورشلم السائبة وهنأوا بعضهم البعض وسجدوا لله القدوس وباركوه

على أنعامه عليهم وإحسانه إليهم بما عاينوه وشهدوه . إذ أنهم علينا وشرفت مشاهدة هذا النور لنعظه مع داود المرتل الفرح القسائل من أفواه الاطفال والرضعان أعددت سبحاً ، ونشكره مع يعقوب التليذ الحوارى ذى البهجة والسرور القابل كل عطية وموهبة تامة إنمسا تهبط مز فوق من عند أب النور . فله الحق من إحسانه وإنعامه علينا إلى الابد آمين ، (١).

ويختم القمص عبد المسيح وصفه بهذه السكلمات: وثم قام الرئيس المولى جرحس أبو منصور والشعب جميعه بزيارة الاماكن الشريفة وبيت لحم وغيره بسكل هدوء وسلام ، ورفعت القرابين بومياً في الكنائس إلى أن اعتزموا على الرحيل إلى مصر بعد عمل الاحد الجديد الذي هو أحسد توما من أيام القيامة المقدسة ، وأقام فيه البابا والاسقف والسكهنة القداس . وبعد الإنتهاء منه دخل السيد البطريرك ويصحبه الرئيس المولى إلى قبر المخلص وسجدوا نقه ، وتباركوا السيد البطريرك ويصحبه الرئيس المولى إلى قبر المخلص وسجدوا نقه ، وتباركوا منه وانصرفوا . وفي الفد أعدا واعدة الرحيل وتركوا القدس الشريف في اليوم الشيان عشر من شهر بشنس بنفس نظام المجيء ، ووصلوا إلى وطنهم فرحين وعفوظين بسلامة الله وعناينه ٢٠١ .

و بعد أن سعد الجميع بزيارة الأماكن المقدسة، وامتلأت نفوسهم نشوة بالسير فوق الأرض الني وطنتها أقدام رب المجد . و بعد أن حلقت نفوسهم مع صلوات

<sup>(</sup>۱) مجلة النهضة المرقسية للأقباط الار ثوذكس بالقدس: سلسلة من المقدالات بعنوان « تاريخ الكرسي الاورشليمي الكامل سالح بخلة نقلا عن مخطوط رقم ۲۰۲ مسلسل ۱۲۸ مقس محفوظ بمكتبة المتحف القبطي ، والأعداد من بوليو سنة ۲۰۹ ـ فبراير سنة ٤ م ۱۰ . فبراير سنة ٤ م ۱۰ . فبراير سنة ٤ م ۱۰ مدد (۲) تاريخ الكرسي الأورشليمي لدكاسل سالح نخلة نفره بمجلة النهضة المرقسية له عدد مارس سنة ٤ م ۱۹ س ۸۹ ، وقد أورد في آخر الصفحة هذه الدكامات: و هذه سقتطفات لم يسب بها القدلم نقلت كما هي عن المخطوط والموسوع بمعرفة القمس المسكرم عبد المسبح خادم كينيسة السيدة العذراء بمنية سرو بتاريخ ۸ برمهات سنة ۱٤۲٦ الشهداه .

أسبوع البسخة وسبت النور وليلة القيسامة الجيدة عادوا إلى بلادهم وقد امثلات تقوسهم نعمة وقوة . فوصلوها في ٢٨ بشنس (١١) .

وكانت للزيارة البابوية للقدس بركة مزدوجة : فهو وصحبه قد نالوا السعادة الروحية ، وهو في الوقت عينه قد قوسى عزائم أولاده المقيمين في بلاد المقدس وشجمهم على السهر في حماية بمتلكانهم وتعمير كمنائسهم .

ما كان ينتويه من أعمال لانه عاش ليراها وقد تمت فقد قام بتكريس عدد وفير ما كان ينتويه من أعمال لانه عاش ليراها وقد تمت فقد قام بتكريس عدد وفير من السكنائس في مختلف البلاد المصرية بعد أن رعما المسئولون عنها . ورسم لهذه السكنائس القسوس والشهامشة للخدمة فيها ، واستطاع أيضاً أن يعيد بناء دير الانبا بولا ويعمر ما بالرهبان ، ثم أن يزور الاراضي المقدسة إلى جانب زيارته الراعوية . وفوق هذا كله فقد اختط خطة لحا روعتها في خدمة شعبه وهي أنه حين رأى أن المرضي والمقمدين والسكهول ليست لديهم المقدرة على الذهاب إلى السكنيسة أوصى كهنته بأن يحملوا إليهم الذخيرة المقدسة حتى لا يحرموا من هذا الفذاء الروحي الاقدس ١٢٠ . ومذاك سار الآباء على هذه الخطة التي تدل على التعاطف الوثيق بين الراعي والرعية .

على أن عدو الحير ساءه أن تنهم السكسيسة القبطية بكل هذه النهم الإلهيسة فاستثنار عليها الحرب بمن كان يجب أن يكو نوا حلفاءها . ذلك أن عدداً من السوريين والمبنانيين الذين كانوا قد انضموا إلى السكسيسة السكانوليكية وفدوا إلى مصر واشتغلوا بالتجارة والصناعة ونجموا فيها . وفي الوقت عينه حضر بعض الأوربيين السكانوليك الراغبين في المغانم المالية . فشجع حضور هؤلاء وأولئك الرهبان السكانوليك الراغبين في المغانم المالية . فشجع حضور هؤلاء وأولئك الرهبان المناب رقم ١٠٨ طقس - تاريخ ممل الميرون وظهور أحجوبتين محنوظ بمكتبة المنجف القبطي . ص ١٥٨ .

الفراسيسكار على مضاعفة جهادهم ليظفروا ببعض القبط. وتقيجة لهذا الجهد المتزايد اصبح لهم دير وكنيسة بالموسكى. ثم لم يلبئوا أن الحقوا مدرسة بالكنيسة ليكون التعليم واسطتهم التي يتغلغلوا بها إلى عقول أبناء القبط. ولقد كتب حافظ ابراهيم قصيدة تتضمن شيئاً من العتاب على المصريين منها:

ماذا جنيت وما جناه أبوك أظلمتهم يا مصر أم ظلموك فسمت للغرب الطموح وأهله ومنحتهم فوق الذى منحوك وعبست فى وجه الشآم وإنما قطر الشآم وأن عبست أخوك

على أن عبوس مصر فى وجه الفطر الشقيق كان تعبيراً عما داخلها من شعور بخيبة الامل بأزاء موقف منها . ولسكن بسمتها للغرب كانت فى غـــــير محلها من غير شك ١١١ .

107 - ومن الوقائع الجديرة بالنسأمل أن العهد الذي بنعسم فيه القبط ببابا متيقظ لمسئوليته تلمع فيه شخصيات كبيرة حتى لكأنه مغناطيس يجتسذب المواهب الحامنة وببرزها . فنجد أن الاراخنة المساندين للانبا يؤلس السادس عشر كثيرون ولو أنسا لا نجد عن أى واحد ما يشنى الغليل . وإنما نعرف أن أول ما عمله هذا البابا المرقسي الجليل هو اسناد نظارة الكنائس إلى أراخنة معلمين ، وكانت قبل ذلك مسندة إلى أصحاب الحرف . ويوصف الاراخنة بأنهم ومسيحيون كاملون في فعل الخير والمعروف ، (۱) .

وأول أرخن جاء ذكره هو المعلم داود الطوخي وابن أخيه جرجس أبو

<sup>(</sup>۱) جرجس سلامة: تاريخ التعليم الأجنبي في مصر اس ٣٣ ـ ٣٤، وبما يؤسف له أن الغرب سار على خطة و فرق تسد » ، فلم بسنتر المسلم والقبطي فقط بل استفار السوري واللبناني ضد المسلم ، ولم يسر على هذه الحطة في السياسة فقط بل سسار عليها في ما وصف ، بالنبشير ـ راجع أيضا : دون «مقدمة لناريخ التعليم في مصر الحديثة» (بالإنجليزية) من . ه . البرموسي ج ٢ ص ٢ - ٠٠ .

منصور اللذين كانوا قد نوحا من بلدتها طوخ النصارى وسكنا في حارة الارمن بدرب الجنينة . على أن المهلم جرجس هو الذي يحتل الممكانة الاولى . فنعرف عنه أنه حينها توفى إبنه الوحيد إتخذ له بيناً في حارة الروم ليكون إلى جوار المكنيسة وإلى جانب با باه الذي عينه لاظراً للكنيسة . ففتح بيته لكل قاصد وكل محتاج . أما في أيام الآحاد ، فبعد الانتهاء من القداس الإلهى كان يستصحب البا با والسكهنة الما في أيام الآحاد ، فبعد الانتهاء من القداس الإلهى كان يستصحب البا با والسكهنة للفقراء والفراء ويقدم للجميع الافطار والقبوة . وفي الاعياد يقيم الولائم للفقراء والفرياء ولم تقتصر غيرته الروحية على أعمال الرحمة بل امتدت إلى إعادة تعمير كنيسة مار جرجس (الفوقانية) بحارة الروم . ولما رأى البا با تفاتيه أسند إليه أيضاً نظارة كنيسة السيدة العذراء الشهيرة بالمعلقة . فرعها وزخرفها وأعاد إليها رونقها الآثرى واستكل مكتبتها . فسكان بجهوداً جباراً بذله هذا الإبن البار بكنيسته القبطية الارثوذكسية عد الشعب اعجوبة ١١١ .

وحينها رغب البابا في عمل الميرون أحضر له المعلم جرجس كل مستلزماته . فلما انتهت شعائره المقدسة ، قدم لكل من البابا والاساقفة الذين اشتركوا مع في الصلاة ـ قدم لكل منهم بدلة كهنوتية كاملة وكأساً وصينية للاسرار المقدسة .

وحين سمحت مراحم القدير بحلول الأمان في الطريق المؤدى إلى القدس، وتمكن البابا المرقسي من زيارة الأراضي المقدسة، كان المعلم جرجس هو الذي مهد لهذه الزيارة فقد إستدعى القمص عبد المسيح كاتب القلاية إلى بيته وعرفه برغبته في أن يسعد بسفر البابا يؤنس ورجاله على نفقته الخاصة في هذه الرحلة المباركة ثم كتبرسالة بهذا المعنى سلها للشاش المبكرم عبدالمسيح شتيوى الصابغ (المنابا الاسكندري إكرام إبنه له وسافر الجميع في غمرة من الفرح (المنابا الاسكندري إكرام إبنه له وسافر الجميع في غمرة من الفرح (المنابا الاسكندري إكرام إبنه له وسافر الجميع في غمرة من الفرح (المنابا الاسكندري الكرام إبنه له وسافر الجميع في غمرة من الفرح (المنابا الاسكندري الكرام إبنه اله وسافر الجميع في غمرة من الفرح (المنابا الاسكندري الكرام إبنه اله وسافر الجميع في غمرة من الفرح (المنابا الاسكندري المنابا الاسكندري الكرام إبنه اله وسافر الجميع في غمرة من الفرح (المنابا الاسكندري) المنابا الاسكندري الكرام إبنه اله وسافر الجميع في غمرة من المفرد (المنابا الاسكندري) المنابا الاسكندري الكرام إبنه المنابا المنابا الاسكندري الكرام إبنه المنابا المنابا الاسكنان المنابا الاستنابا الاسكنان المنابا الاسكنان المنابا الاسكنان المنابا الاسكنان المنابا اللبابا الاستنابا الاستنابات المنابات الاستنابات المنابات المنا

(T) Parent of Four

<sup>(</sup>١) كتاب رقم ١٢٨ طقس المحنوظ بمكتبة المتحف القبطي.

<sup>(</sup>٧) وهنا أيضاً لا نعرف من هذا الحادم السكنسي غير أسمه .

<sup>(</sup>٣) سلسلة . . . س ١٠٤ .

والحق أن مسلك هذا الارخن ـ جرجس ـ مثالى . فهو حين فقد وحيده ـ لم يستسلم للحزن ولم يتمرد على الله ، بل كرس حياته وجهوده للخدمة البناءة .

أما باقى الاراخنة المعاصرين له فلا نمرف عنهم غير لمحات خاطفة: فالمدلم يوحنا أبو مصرى كان كبير المباشرين، وناظراً على كمنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة. فقام بصيانة مبائيها وزخرفة منبرها. وزيدنها بالنقوش الجيلة، وحصين أسوارها. ثم وجده اهتمامه إلى مكتبتها: فصرف المال الوفير على نساخة الكتب ووضعها فيها، كما أقام لها أميناً هو الشماس المعلم نسيم بطرس.

و يوصف هذا الارخن في آخر كتاب قطارس شهر طوبة المخطوط القبطى المحفوظ بمكتبة كسيسة السيدة المذراء بحسارة زويلة الوصف السالى: و اهم بهذا السكتاب المبارك أجل وأشرف السادة المخاديم السكرام ، وأخر طائفة المسيحيين المطام ، السيدى المخدوى الآخ الحبيب العاقل اللبيب ، المحب ، وحيد دهر وأوانه ، وفريد عصره وزمانه ، صاحب المعرفة والعقل والنظام ، النافذة كلمته عند سائر الولاة والمقام ، وأرباب المناصب أجمعين ، وأس الاراخنة والمباشرين ، الشماس المحكرم والارخن المبجل ، الدين الارثوذ كسى الشيخ العلم الشمس الأسمد المعلم بوحنا أبو مصرى ، أطال الله حياته وأوهبه العمر الفسيح ، ورغم المبالغات الطريفة فإنه يتضح لنا أن هذا الارخن كان من عظها الدولة ، مسموع الكلمة لدى ولاذ مصر المعينين من الباب العالى . فهو إذن قد جمع بين مهام الدولة وبين خدمة المكنيسة كا شهد له بذلك القدم غيريال كبيرة رعاة كسيسة السيدة السيدة المبدئ بحارة زويلة ١٠٠ .

والمعلم ابراهيم أبو عوض ، وسليهان الصراف الشنراوى ، ومكرم الله أبو (۱) سجل القدس غبريال شهادته هذه في النظارس المذكور ، ويحمل رقم ۱۲ ـ • ، مفس وتاريخه ۱۰ مسرى سنة ۱۶۲۱ ش . فليفل، وغبريال أبو سليان الابيارى، وسعد الغمراوى، هؤلاء جميعاً يكتنى المؤرخون بوصفهم أنهم و معلمون أفاضل وأراخنة عظام، فى حين أنهم اكتفوا بالقول عن المعلم أبراهيم أبو سعد أنة شفيق المعلم جرجس الطوخى (١١).

وإلى جانب مؤلاء الأراخنة يقف عالم كبير ومؤرخ ذو شهرة اسمـه شمس الدين . وتعتبر كتبه للآن مرجعاً موثوقاً به لما جرى من الحوادث في النصف الآخير من القرن السابع عشر (۱۲).

١٠٣ ـ والذي يجب أن نذكره بالاعتزاز أنه كان على رأس هؤلاء الأراخنة جمعياً أساقفة عرفوا معنى المسئولية ، فسهروا على سلامة العقيدة الأرثوذكسية وعلى ترسيخها في القلوب .

ومن أبوز مؤلاء الاساففة الانبا أثناسيوس أسقف كرسى البهنسا والاشمونين المذئ كان ضمن من اشتركوا في إلهافة صلوات الميزون المقدس التي أقامها البابا يؤنس السادس عشر ولقد كان هذا الاسقف من المتضلعين في العلوم السكنسية ، قدأب على تعليم شعبه وعلى إرشاده إلى وجوب الحرص على عقيدة السكنيسة وتقاليدها . فلما ضيق المرسلون الحناق على المؤمنين سعياً وراء اقتناصهم باءوا بالفشل لان فلما ضيق المرسلون الحناق على المؤمنين سعياً وراء اقتناصهم باءوا بالفشل لان الشعب عمل بتوجيهات أسقفه ورفض أن يحيد قيد أنملة عن العقيدة الارثوذكسية . فتجاوبت القلوب إذ برز الاسقف الصاحى وسط شعب واع من المتعدة الارثوذكسية .

وهناك أسقف يغلب الظن على أنه من معاصرى هذا البابا هو الأنبأ ميخائيل أسقف مليج وأثريب . ومن نعم الله أنه لاتزال بين أيدينا بعض كشابات هذا

<sup>(</sup>١) كتاب رقم ٢٩١ طقس محفوظ بمكتبة دير الأنبا أنطوني

<sup>(</sup>٢) و القاهرة ، المبد الرحن زك من ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣) أقليم المنيا في العصر القبطى القاس ميمائيل بحر \_ مقدان نصرد في مجلة صوت الشهداء ، السنة الرابعة المددان السادس والساسم (يونيو ويوليو سنة ١٩٦٢ م) من ٤٠.

الأحقف تدلنك على مدئ اهتمامه بغشر الوعى الكفى بين شعبه ومن هذه الكتابات سنكسار رتبه هو شخصياً . وكذلك بوجد له كتاب يتألف مر خسائة وستين ورقة وهو مع ذلك ناقص لآن ورقاته الآخيرة غير موجودة ولانعرف كان عددها . وهذا السكتاب عنوانه : الطب الروحاني ـ بحوع مرقوانين الآباء كان عددها . وهذا السكتاب عنوانه : وقد ترجم المستشرق الآلماني فرانزكوان القديسين وأستلة وأجوبة معلى البيعة ، وقد ترجم المستشرق الآلماني فرانزكوان هذا السكتاب إلى الآلمانية ونشره في بحلة ، أورينزكر يستيانوس، سنة ١٩٠٦ الله هذا السكتاب إلى الآلمانية ونشره في بحلة ، أورينزكر يستيانوس، سنة ١٩٠٦ الله

عضوطات عديدة ، ولم الغريب ال تعطنا هذه المخطوطات فبلا تعشد إليها يد التخوطات عديدة ، ولم الغريب ال تعطنا هذه المخطوطات فبلا تعشد إليها يد التخريب ومن طرائف المخطوطات المتبقية لدينا عن هذه الفترة مخطوطة مكتوبة في نهرين - قبطي وعربي - تحمل في آخرها تاريخ ٧ باية سنة ١٣٩٨ ش، وتتضمن حياة سيدنا يسوع الحسيح مكتوبة بالشعر المشور على نحظ ، المقامات ، . ويتضيا مع الروح القديمة لم يذكر المؤلف اسمه فهو ينتظم ضمن الجنود الجهولين (١٤) .

و توجه بخوعة من المخطوطات ضمن بجلد واحد - يرجع جزؤهة الأول إلى ٣ مسرى سنة ١٤٠٧ ش ، وجزؤها الآخسير إلى ١٢ برمهات سنة ١٤٠٩ ش . وتشمل موضوعات مختلفة : أهمها ميمر عن بحى المسبح له المجد مع أمه السيدة المذراء ويوسف النجار إلى بلادنا وإقامتهم بحبل قسقام (الديرالمحرق) . وأغلب المفان أن كاتب الميمر هو أنها زكريا أسقف سخا لانه كاتب الجزء الآخير من

<sup>(1)</sup> Franz Coln, dans "Oriens Christianus" VI (1906) pp 70-237; VII (1907) pp 1-135; VIII (1908) pp 110-229.

وقد سجل المستشرق الإلماء حراف في كتابه « ستودى ابه تستى » بأن هذا المخطوط برجع الى القرن السما بع عشر الأنه مع كونه الا يحمل تاريخاً معناً الا أنه يحمل اسم الاسفف سيخالبل. وتوجد نسختان من هذا المخطوط ع كاناها محفوظتان بالمسكتبة البابوية بالقاهرة ، وقم الواحدة ، ٣٥ (سنة ٧٠٥) ورقم النائبة ٣٧٤ (سنة ٣٥٠).

المخطوطة وموضوعه أيضاً عن مجى. رنا يسوع المسيح وأمسه القديسة مرجم ، والقديس بوسف وسالوى إلى مصر فى ٢٢ بشنس ،وقد قرى مذا الميمر فى أوم . المذكور فى الكنيسة الكبرى القائمة وسط المدينة (سخا) حين كان كل الشعب مجتمعاً بها . (١١ .

وهناك مخطوطة بعنوان: ووصف الآيات الإلهية والعجالب الواضحة والعلامات الصريحة القوية التي صنعتها سيدتنا مرتمريم العذرا. المختارة في الزمن الذي كانوا يوعمون فيه كدنيستها المقدسة المعروفة بالمعلقة ـ بيد الآخ المحبوب والابن المبارك والشيخ المسكين الرئيس جرجس أبو مصسور في أيام الآب البطريك يؤنس بعد لان قام بعمل الميرون سنة ١٤٧١ ش .

كذلك توجد مخطوطة تنضمن صلوات البسخة باللغة القبطية فقط. إلا أنه وردت في آخرها الكلمات الآنية بالقبطية والعربية: وأذكر يارب الشماس ابن الشبخ بشارة ابن يوسف المعروف بالفاصح المحلاوى. وكان الفراغ من هذه البسخة الموقوفة على بيعة العذراء بدروبوالبحر بحارة البطريك بمصر القديمة في يوم الاثنين المبارك ٢٠ مسرى سنة ١٤٧٦ ش ١٣٠.

<sup>(</sup>١) مخطوطة ١٤٥ ـ رقم ٧٦٣ ـ محفوظة بالمكتبة البابوية بالقاهرة .

<sup>(</sup>٢) مغطوطة ٩٩ – ١٢٨ أدب محنوظة بمكتبة المتحف القبطي .

<sup>(</sup>٢) مخطوطة ١١٨٠ محفوظة بالمتجف القبطي بالحزانة رقم ٤ . المنا

و ممه مخطوطة أحرى جاء فى آخرها ما يلى: و تمت فى ٧٠ مسرى سنة ٢٠١ من بيد غيريال أبو طبل بن سمعان الحوانكى بناء على طلب الشهاس اراهيم ابن بشاره ابن يوسف السكسيح الذى أوقف هذا السكناب على كنيسة السيدة العذراء ... وقد أصبح فيها بعد ملكا لسكنيستى الشهيد العظيم مرقور يوس (أبى السيفين) ورايس المبتوحدين الانبا شنودة اللتين فى نفس المدينة (مصر العتيقة). والمخطوطة تتضمن القراءات الحاصة بأسبوع البسحة المقدسة مكتوبة باللغة القبطية فى حين أن العناوين مكتوبة بالقبلة فى حين أن

ويبدو أن لهذا الناسخ أخم اشتمل هو أيضاً بنساخة الكتب الكنسية . لآن هناك مخطوطة أخرى جاء فيها أن كانبها إسمه إبراهيم أبوفصل بن سممان الحوانكي وتتميز هذه المخطوطة بالوخارف الذهبية والجراء والزرقاء والصفحات الرئيسية مكتوبة داخل إطارات مكونة من زخارف وخطوط مختلفة . وهسده أيضاً تتضمن صلوات البسخة المقدسة ، ولكنها مكتوبة كلها باللغتين القبطية والمربية . والورقة ، ٣٨ ( وجه ) تابعة لمخطوطة أخرى تحمل رقم و ٢٠ بعنوان : وترتيب القصرية في خميس البسخة المقدسة ، وهي بحاطة باطار متباين الآلوان وفي ظهر الورقة ملحوظة للقمص صليب عن بناء مسكن البطريرك إلى جانب كنيسة الشهيد مرقوريوس ( أبي السيفين ) في حارة شنوده ، وفي آخرها سنة الشهداء ٢٠ و و ١٢٠ مرقوريوس ( أبي السيفين ) في حارة شنوده ، وفي آخرها سنة الشهداء ٢٠ و و ١٢٠ مرقوريوس ( البي السيفين ) في حارة شنوده ، وفي آخرها سنة الشهداء ٢٠ و و ١٢٠ الكنائس مرقوريوس ( البي السيفين ) في حارة شنوده ، وفي آخرها سنة الشهداء ٢٠ و ١٤٠ الكنائس عدة أيقونات محفوظة بالمتحف القبطي كانت أصلا تربن الكنائس المختلفة ، وقد اشترك معه في رسم البعض منها رسام اسمه حنا الآرمني ١٢٠ المختلفة ، وقد اشترك معه في رسم البعض منها رسام اسمه حنا الآرمني ١٢٠ المختلفة ، وقد اشترك معه في رسم البعض منها رسام اسمه حنا الآرمني ١٢٠ المختلفة ، وقد اشترك معه في رسم البعض منها رسام اسمه حنا الآرمني ١٢٠ التحديد المنائس المنه حنا الآرمني ١٢٠ المختلفة ، وقد اشترك معه في رسم البعض منها رسام اسمه حنا الآرمني ١٢٠ المختلفة ، وقد اشترك معه في رسم البعض منها رسام اسمه حنا الآرمني ١٢٠ المنائس المنائس

<sup>(</sup>۱) مخطوطهٔ ۱۷۱ – (رقم ۱۷۸۰) محفوظة بمكتبة المقدف الغبطي ــ وقد تمكون كنيسة الديدة العدراء الق لا تحمل اسماً في المخاوطة هي « العذراء الدمشرية » لا نها بجوار الـــكنيستين المدكورتين . أما الشهاس والنارخ فلا نعرف فمير أسميهما .

<sup>(</sup>٢) مخطوطة ١٧٨ – رقم ١٦٥٤ – محفوظة بمكتبة المتحف القبطي .

<sup>(</sup>۲) دائرة الممارف القبطية لرمزى تأدرس ج ١ ص ١٦.

كمذلك توجد مخطوطة بالمتحف البريطانى مكشوبة فى نهرين: قبطى وعربى بها زخارف باللون الاحر، والحروف الكبيرة فيها بالاحر والاخضر والاصفر وعنوان المخطوطة وكتاب الترتيب، ويشتمل على الصلوات والقدسات والاعياد السيدية والاصوام على مدار السنة و بعض أجزائها ترد فيه رؤوس الموضوعات باللغة العربية فى حين أن السطور الاولى والطقسية منها مكشوبة بالقبطية، ويشتمل أيضاً على ترانيم بأكلها نختلف المناسبات: كالعرس فى قانا الجليل، وانكار بطرس، والهرب إلى أرض مصر، وميلاد السيدة العذراء، والاربعة حيوانات غسبيد المتجسدين والاربعة والعشرين قسيساً - وكل مها يقال بلحنه الخاص ويتألف المكتاب من تسبع وأربعين ورقة جاء فى ورقة ٨٣ ( ظهر ) منها تاريخ الانتها من كتابته وهو سنة ١٤٢٤ ش ( سنة ١٧٠٨ م ) وهناك نسختان عائلتان لهذه الخطوطة إحداها فى كنيسة السيدة العذراء ( المعلقة ) وثانيتها فى كنيسة السيدة العذراء ( المعلقة ) وثانيتها فى كنيسة السيدة العذراء وافيه ١٥٠٠).

ولم يقتصر قشاط السكتاب في هذه الفترة على السكتابات الآصيلة بل احد إلى الحطوطة آية في المخطوطات القديمة التي أدركوا نفعها لشعبهم . وبما نقلوه مخطوطة آية في التنسيق والابداع ـ صفحتها الآولى مزبَّنة بأربع أيقو نات .

١ - فنى الركن الاعلى من الشهال أيقو نة للمسيح مكتوب تحتمها و السيد ، ، وهنى مرسومة داخيل مربع محيط به دائرة زخرفية رائمة ذات خلفية ذهبية ، والزخرفة التى بها ملو نة بالاحر الفامق والاخضر الفاتح .

٢ - وفى الركن المقابل له أيقونة أم النور مكتوب تحتها والعذرى ، مزينة
 على نفس الفط .

 <sup>(</sup>١) سجل المخطوطات القبطية بالمنحف البريطاني ص ٣٥٢ مخطوطة ١٤٠ ( اللسخة المحفوظة ، ١٤٠ ( اللسخة ) .

س - أما الركن الآسفل على الشمال فيحترى على مستطيل بداخله أيقونة تعسّور أما الركن الآسفل على الشمال فيحترى على مستطيل بداخله أيقونة تعسّور أنا تحول بولس بالطريقة الثالية : رجلان واقعان على الآرض وإلى جانبها حمار قد وقع شاول من عليه وفوقهم كلمات : وشاوول شارول لماذا تطاردني . وفي أعلا مؤلاء جميعاً يد وسط دائرة ذات لون لبني وفوقها بالمذهبي كلمات : وأنا يسوع الناصري .

وقى الركن المقابل مستطيل عـــاثل يحلس فى وسطة بواس على أريكة مكتوب فوقها ، بولس الرسول ، وفوق رأسه ، المنتخب ، ويقف ثلاثة رجال أمام الرسول مكتوب فوقهم ، تلاميذ بواس ، والكنتابة كلما باللون الذهبى ،

وقد جاء على الورقة ١٣٠ وجه أن الخطوطة كتبها الراهب القمص غريال بناءً على طلب الارخن الشيخ النشو أبو شاكر بن السنى الراهب بن المهذب وهى منقولة عن مخطوطة كتبها أنبا يؤنس اسقف سمنود الممروف بالسمنودى. والعجيب أنه مذكور بأن الاصل يرجع إلى مخطوطة جميسة كتبها جرجة بن سكسيك الناسخ المشهور. كذلك ورد على ورقة ٨١٨ وجه كتابات بخط عريض متناسق باللون الذهبي داخل اطارات سوداء وحراء وصفراء تقول أن غيريال المذكور سابقاً أثم نظلها في ٢٩ طوبه سنسة ٢٦٩ ش . وفي آخر المخطوطة ورد بأنها:

١ - أوقفت على كمنيسة الشهيد العظيم مرقور يوس (أبي السيفين) في ٧ مسرى
 سنة ١٣٩٧ ش . .

٢ - أن الآنبا يؤنس الطوخى - السادس عشر - قد تمنت وسامته يوم الأحد
 ٩ برمهات سنة ١٣٩٧ ش ، أنه في سنة ١٣٩٤ ش حدث غلاء عظيم . والمخطوطة تشمل رسائل بو لسوالكاثوليكون والأعمال وهي كلهامكتو بة بالقبطى والدر بي ١١٤
 ١٥) مخطوطة ١٠١ وقم ١٨٩ تغسير بمكتبة المنعف التبطي .

## http://coptic-treasures.com

والمخطوطات التي بقيت لنا من هذه الفسرة تعطينا صورة رائمة للانشاج الفكرى خلال السلام فتملانا غبطة بالجهودات التي بذلها آباؤنا وهي في الوقت عينه فتملانا أسى على ماكان بمكنهم انتاجه لو أنهم كانوا قد تمتعوا بالسلام على فترات اطول ثم - من يدرى ؟ قد يسكونون انتجوا حتى في عبود الظلم والعنبيق ولسكن بد التخريب امتدت إلى انتاجاتهم. وعلى أية حال يحدر بنا أن نرفع الشكر دوماً للآب الساوى لانه لم يدع نفسه بلا شاهد في كل فسترة من تاريخ كمنيستنا الجيد المديد.

O

هذا العصر الذي نحن بصده. فلا يكاد الناس يطمئنون إلى زوال وباء حتى يزعجهم وباء جديد ا وهكفا حدثت ثلاثة أوبئة في بابوية الآنبا يؤنس كان اللهم سبباً في انتقال هذا البابا الجلبل إلى الآخدار السهاوية . فقد انقشر الوباء سنة ١٧١٠ م بشكل شنيع حتى لقد حصد الآلاف من الناس. وتلفقت البابا يؤنس حوله فوجد أبناءه بين مريض ومائت . وامتسلات نفسه حزنا عليهم فأخذ يضرع من أجلهم في حرارة . وكان قد بلغ شيخوخة صالحة ، وحفلت أيامه بالتعمير البناء . فوهنت قواه وهزل جسمه ، وزاده هزالا الصراع الروحي الذي يصارعه فها يرفمه من ابتهالات من أجل أولاده فزال الوباء ، وليكن البابا انتقل إلى أحمنان القديسين بعد أن ساس المكنيسة مدى اثنتين وأربعين سنة وثلاثة شهور . وكان انتقاله في العاشر من شهر بؤونة سنة ١٤٤٧ ش فكان يوم حداد عام شمل مصر من شاطئها العاشر من شهر بؤونة سنة ١٤٤٧ ش فكان يوم حداد عام شمل مصر من شاطئها الجليم بالصلاة عليمه في تمكريم ووقار . ثم دفوه في مقرة البساباوات بمكنيسة الشهيد العظم مرقوريوس (أبي السيفين) بمصر الشعب القبطي في حزنه . واحتفل الشهيد العظم مرقوريوس (أبي السيفين) بمصر الشيفة .

ومن العجيب أن الأرخن الروسانى جرجس أبو منصور الطوخي لحق بياباه

بعد انتماله بعشرة أيام . فلحق الإبن بأبيه ليكون الاثمان مماً في العالم السهاوي كما كانا .ما في هذا العالم البائد (١١) .

107 - على أننا قبل الانتهاء من الحديث عن هذا البابا الجليل ومصاصريه يجب أن نذكر أنه قد عاش في أيامه ناسخ اسمه مرقوريوس من منية أبو فيس ( بالمنيا ) . ومن الحكتب التي عنى بنقلها . فر رؤيا يوحنا اللاهوتي الذي نقله مع التنسير الذي قدمه أنبا بولس البوشي . ومن العجيب أن مرقوريوس - خلافًا للمتاد - قد كتب أسمه إلى جانب تاريخ فراغه من النساخة في آخر الكتاب . وقد كتبهما بالقبطية فقط . أما التساريخ الذي سجله فهو سنة ١٤١٩ ش ( سنة ١٤١٩ م) ١٠٠ .

100 - وليس من شك في أن الأنبا يؤنس السادس عشر ـ هو و عصره .. لدليل ضمن الأدلة التي لاتحص عن مدى فعالية الروح القدس في الكنيسة القبطية فهو يجدد شباجا ويجدد حيويتها على الدوام ليجعل منها شاحداً صريحاً وشهيداً حياً لوعده الالهي : و في الهـالم سيكون لـكم ضيق ولـكن تقوا أنا قد غلبت العـالم . ١٣٠.

ومن حوادث هذه الفترة أن بعض الاجانب تمكنوا من دخول أديرة وادى النظرون ولو أن أول أجنبي دخل بالفعل كان راهباً من رهبان الكابوسين، و دخل دير الانبا مكارى السكبير. و لما رجع إلى بلاده أخذ يتغنى بالمسكتبة التي رآها في الدير. فاسترعى حديثه التفاف صديق له مولعاً باقتناء المخطوطات. فبذل قصارى

<sup>(</sup>١) سنكسار دير القديس أنبا أنطوني .

 <sup>(</sup>۲) عن مقال قلقمس مبصائبل بحر بعنوان: « اقليم المنيا في العصر القبطي » المعره في بحلة «صوت الشهداء» السنة السادسة العددين ۲ و ۳ (فهرا ير ومارس سنة ۱۹۶۱) من ٤٧.
 (۳) يوحنا ۱۹: ۳۳.

جهده في هذا السبيل إلى أن نجح في شراء لسخة نادرة من سفر المزامير مكتوبة بعدة لغات. ثم توالت بعد ذلك المحاولات للحصول على مخطوطات الاديرة. وأكبر بحموعة سطا عليها الاجانب هي تلك التي استطاع أن يستحوذ عليها المنسنبور يوسف السماني (اللبناني) أمين مكتبة الفائيكان.

ولقد حدث أن هاش عدد من الرحبان السريان فسرة طويلة في الدير الذي تسمي باسمهم نتيجة لذلك ، وخلاله أقامتهم فيه وضعوا السكشير من المؤلفات ، شم احتطروا إلى الرحيل إلى بلادهم لجناً فغادروا الدير بسرعة ولم يستطيموا معها حل كستبهم معهم ، ولمناسمهم الآوربيون بمودتهم المفاجئة سيطرت طيهم شهوة الاستبلاء على السكتب السريانية وأول من وصل إلى دير السريان لحذا الحدث كان الراهب اليسوعي الياس السمعاني ، ونجع بمعسول كلامه أن يستحوذ على أربعين بحلداً منها حلها إلى مكستبة الفاتيكان فلها رآما ساكن ذلك القصر طمع في المزيد. فانتدميه المنسنيور يوسف السمعاني لحذا الفرض ، فوصل إلى البرية المقدسة سنة فانتدميه المنسنيور يوسف السمعاني لحذا الفرض ، فوصل إلى البرية المقدسة سنة من المخطوطات السريانية وبعضاً من المخطوطات القبطية والانجورة أخذها من دير الانها مكاري السكبير الا.



111 miles, on them the de

<sup>(</sup>۱) « الأدبرة . . . » لعبموثيل تاوضروس السرياني س ۱۰۹ ، والواقع أنه لاميزر لمثل هذا النجاح الروماني غير سذاجة رهبان القبط بالإضافة إلى جهل غالبيتهم آنذاك ٍ .

## الجيع بالله واحتلات القاوس النهاب المستأل بالتسنا الاحتف الياق كنيد

۱۱۸ - توافق روحی ۱۱۵ - جهود بناءة ۰ ۱۰۹ - توافق روحی ۱۱۵ - طرافة التغییر ۱۱۰ - تالیف نقابات عمالیة ۱۱۹ - طرافة التغییر ۱۱۰ - شیء من الاستقرار ۱۱۰ - شیء من الاستقرار ۱۱۰ - شیء من الاستقرار ۱۱۹ - شیارة راعویة مشمرة ۱۱۷ - وباء یقفی علی البابا ۱۱۹ - وشایة انتهت من غیر اذی ۱۱۸ - استفا البهنسبه والاشمونین ۱۱۹ - تیجدید و تعیی

<sup>(</sup>١) هو الذي وردت لمحة هنه منهن الحديث من الأراخنة لي في ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) هو اليوم الذي كان يحتنى فيه المصريون بنهاية الرئف العيضان عنسد بداية السنة القبطية \_ راجع ما جاء من الاحتف الات به خصوصاً في أيام الفاطمين في الجرر الثالث من هذا الركناب .

الجميع بذلك وامتلات القلوب بهجة . وأقيمت الشعائر الاحتف\_الية في كـنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس (أبي السيفين) بمصر العتيقة ـ وكان ذلك سنة ١٧١٨ م.

١٠٩ - وفي قلك الآونة اتفقت كلة الصدّاع على تكوين نقابات لهم: فكان كل مجموعة من العمال المشتغلين بصناعة واحدة يؤلفون نقدابة فيا بينهم تشرف على شئونهم . ولم يكن النقابة اشراف مهنى فقط بل كانت لها فوق ذلك ناحية اجتاعية تهذيبية إذ أقامت صلة من الترابط والتعاون بين الصنّاع ، كا حرصت على الاحتفاظ بمستوى معين من الحياة ومن الآخلاق . فكانت تعاقب المقصّر وتثيب المجتهد . إلا أن العجيب أنه على الرغم من هذا الجهد النقابي فقد أدّت إلى شيء من الركود الانتاجي . فهيط مستوى الانقان الصناعي ونقص الانتاج لأن الغالبية العظمي من الصنّاع كانت تتقاضي أجوراً هزيلة لا تكنى الد ضرورياتهم الغالبية العظمي من الصنّاع كانت تتقاضي أجوراً هزيلة لا تكنى الد ضرورياتهم العاصل فساءهم إلى العمل أيضاً الفيام بأود عائلاتهم الله .

110 وحدث في السنة الثالية لرسامة الانبا بطرس السادس (أى في سنة المرب الاهلية. وانتهر الرماع النقامت فتنة بلغت من حدثها أنها كانت أشبه بالحرب الاهلية. وانتهر الرماع الفتنة فأمعنوا في السلب والنهب ، وفي أشعال النسار في البيوت ، وقد فتج عن هذه الفتنة أن الباشاوات الموفدين من الباب العالى لتولئ الحديم أصبحوا بجرد الاعيب في أيدى المعاليك ، بل لقد بلغ بالعامة أنهم تجرأوا على الوالى بالسب واللعن من غير أن يحاول ردعهم ، وكانت هذه الفتنة الشرارة الأولى التي جعلت من السبع و ممانين سنة الممتدة مذاك إلى الحسالة الفرقسية فترة مليئة بالمنازهات والقلاقل ، في معدد الحصومة قائمة بين حزب الوالى وحزب المعاليك لحسب بل المتدت إلى الحصومة بين أفراد الحزب الواحد الموصول إلى الرباسة ، و بالطبع المتدت إلى الحصومة بين أفراد الحزب الواحد الموصول إلى الرباسة ، و بالطبع

<sup>(</sup>١) المجمل .. تاريخ مصر في المصر الديّاتي لحسن عنيان س ٢٧٣ ــ ٢٧٣ . المنه ت

كان لحذه الفتن والقسلاقل أوخم العواقب على الوراعة والصناعة معاً ١١١ . وليس ذلك فحسب بل أن الأمراء فى تعاركهم كانوا يطوفون بالبلاد يسلبون وينهبون. وفى الاسكندرية أوجبوا على القبط مائة ألف ريال وهدموا الكنائس واضطر غالبية الناس إلى الهروب من المدينة (حتى المسلمين منهم) تجنبا لما قد يصيبهم من ضرب و اهائة .

على أن كل هذه الانتفاضات الشمبية كانت تضيع مباءً منثوراً رغم انهما كانت بقيادة العلماء ومشايخ الحرف والتجار . ذلك لان القيادات ذاتها لم تمكن شعبية صميمة كما أنها لم تمكن منظمة ١٣١ .

111 - وخلال كل هذه السلسلة من الفتن كانت هنساك فترات قصيرة من الاستقرار . وهكذا انتهت هذه الفتنة الأولى فتنفسس الآنبا بطرس السادس الصعداء، وقام برحلة راعوية . ومن نعمة الله عليه أن جعله ذا مكانة بمتسازة في نظر الحكام فستسهلوا له هذه الزيارة الآبوية . وهكذا تفقد شعبه وقامت بينسه وبينهم صلة المودة والتفاهم . ولم يكتف هذا البابا الساهر بمجرد الآلفة والتفاهم

<sup>(</sup>۱) « مصر والهلال الحصيب » . . . س . ٩ ، السكاف س ١١١ - ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) و عِائب الأَ تار . . . ٢ م ٢٠١٠ . وال تناس له دويمان عبدال

<sup>(</sup>۲) فوزی جرجس: دراسات فی تاریخ مصر ... س ۲۰ - ۲۱ - است (۱)

بين أولاده ، بل سعى لدى الحكام إلى أن نجح فى استصدار فرمان باقرار الشريعة المسيحية فيما يتعلق بالزواج والطلاق (١١ .

الوشاة بالمملم لطف الله عند الوالى رجب باشا . فقد كان هذا الآرخن الفيور بذل الوشاة بالمملم لطف الله عند الوالى رجب باشا . فقد كان هذا الآرخن الفيور بذل جهداً بالفاً في تعمير كنيسة رئيس جند السهائيين ـ ميخائيل ـ الواقعة في الطرف الجنوبي من القاهرة والمعروفة الآن بالملاك القبلى . ثم دفعــــه تفانيه إلى تعمير كنيسة مار مينا العجابي ( بفم الخليج ) فيمل من الكنيستين آيتين تنطقان بمجد الله وبرغية الناس في الجال. فشدد رجب باشا في التضييق على المعلم لطف الله لآنه جعدد الكنيستين المذكورتين من غـــير استثفانه . وبعد مفاوضات ، وبعد استشفاع عند من المحبين رجع الوالى عن هدم المكنيستين ورضى بأر بعين كيسا من الفضة دفعها المعلم لطف الله عن هدم المكنيستين ورضى بأر بعين كيسا من الفضة دفعها المعلم لطف الله عن هدم المكنيستين ورضى بأر بعين كيسا من الفضة دفعها المعلم لطف الله عن طريق هؤلاء الأحباء ٢٠٠ .

ومن مآثر الارخن مرقوريوس أنه كان ناسخاً بحثهداً فترك لنا مخطوطة تتضمن عدداً من الميامر والسير أمها :

1 - ميمر وضمه الآنبا قسطنطين (الماسقف أسيوط تمجيداً للشهيد القديس

<sup>(</sup>١) كامل صالح نخله سلسلة . . . الحلمة الخامسة س ١٢ ، منسى القدس س ٢٢٣ .

<sup>(</sup>۲) البرموسي ۲۰ س ۱۰ ،

 <sup>(</sup>٦) من الحكنائس التي خرت في عهد المداليك ثم تجددت ولكن لم يعد لها أثر الآن
 والمقصود بالعدوية هنا منطقة بولاق .

٢ - ميمر للاسقف ذاته تمجيداً الشهيدة القديسة افروسينة التي أطلقت هي
 على نفسها اسم و زيرجد ، وتعيد السكنيسة يوم استشهادها في ع أمشير (١١).

وثمة مخطوطة تحمل نفس التاريخ و الكنها لا تحمل اسم ناسخها ، فلا ندرى إن كان هو الشهاس مرقور يوس أم أنه ناسخ آخر وهذه أيضاً تشمل على عدة موضوعات أهمها مقسال عن السبب في تشييد كنيسة القديسة بربارة وكنيسة القديسين سرجيوس وواحس (أبي سرجة) فوق المقارة التي عاشت فيها العائلة المقدسة فترة من الزمن وقد ذكر الناسخ أن الذي أنفق على بنائهما هو وأحد أولاد الابح ، ١٢٠ .

198 - وهناك قاسخ آخر جاء اسمه في نهاية مخطوطة ترجع إلى هذا المصر اسمه سليان ابن جبرائيل الفرارجي، لانمرف عنه إلا أنه نقل كتابات القراءات الخاصة بالآحاد السبعة المصوم السكبير بالقبطية وحسدها ولو أنه كستب بعض العناوين بالمربية وقد جاء في آخر المخطوطة انه كسبها تلبية لمطلب القس ميخائيل كاهن كسنيسة السيدة العذراء ببابلون ، وانتهى من كسابتها في الثاني والعشرين من كليك سنة ١٤٢٨ ش ( سنة ١٧١١ م ) ، ولم يذكر إن كانت السكنيسة المذكورة هي المعلقة أو الدمشرية: فكلناهما على اسم السيدة العذواء، وكلناهما في بابلون ١٢١ .

 <sup>(</sup>۱) مخطوطة ۸۸ – ۸۳ أدب – محفوظة بمكتبة المتحف التبطى ، وتحمل في آخر ورقة منها اسم الشماس مرقر يوس وتاريخ فراغه من كتابتها سنة ۱۷۱۸ م .

<sup>(</sup>۲) مخطوطة ۲۷۱ ــ رقم ۲۰۵ ــ محفوظة بالمسكنية البابوية بالغاهرة . أما ابن الابح فقد جاء ذكره في ج ۲ من هذا الكتاب من ۹۰ و ۱۹۲ .

ومكتبات فى عنلف أنحاء العالم تفخر بها . ومن المخطوطات المحفوظة بالمتحف والمسكتبات فى عنلف أنحاء العالم تفخر بها . ومن المخطوطات المحفوظة بالمتحف البريطانى مخطوطة تتضمن طروحات وتذاكينات وذوكصولوجينات والطريف أن هذه المخطوطة تحمل تاريخ . 1 ها تور سنة ١٤٣٤ ش (سنة ١٧١٨ م) وهو و تاريخ مولد بشارة ولد ميخائيل ولد كاتبه ، - أى أنها تحمل تاريخ ميسلاد حفيد الناسيخ ١٠١

و بمكتبة المتحف الفيطى أيضاً مخطوطة تنضم السنكسار القبطى. وهذا السنكسار مختلف عن البشائع قراءته الذى جمعه أنبا ميخائيل أسقف مليج والجزء الآول عن هذه المخطوطة يرجع إلى أواخر القرن الشائ عشر وأوأئل الثالث عشر وأما أوراقها الآخسيرة فقد ثم تجديدها في ٢١ أمشير سنة ١٤٥٠ ش (٢٧ /٧/ ٢٧) م) و و اقل هذه المخطوطة هو و يوليوس الراهب ابن الحج يوحنا الاسطفساوى تابع أبونا اخرستوطولوا باياص الحيش في دير عابد ، و المخطوطة تتألف من ثلاثة أقسام ، جاء في قسمها الثاني أن الآنها خريستودوللو والمخطوطة تتألف من ثلاثة أقسام ، جاء في قسمها الثاني أن الآنها خريستودوللو المناخة القرجة المن الحسب يوليوس المانية المربية ، ثم طلب من الراهب يوليوس الساخة القرجة المن .

110 - وحرى بنا معشر القبط أن ندرك أن عدداً كبيراً من الاساقفة الذين

0

<sup>(</sup>١) سجل المخطوطات القبطية بالمتحف البريطاني س ٣٩٣ مخطوطة ٥١٨

<sup>(</sup>۲) من أهم الحدمات التي أداها الأساقنة القبط لاولادهم الأحباش نرجة الكتاب المقدس وغيره من الكتب الكنسبة وسير الشهداء ونعاليم الآماء من القبطبة أولا ثم من العربية والجعزية (ومها أكثر اللغات تداولا في الحبيثة ) ـ راجه الكتاب الثالث من هذه « القصة » ص ۲۷۷ ـ ۲۷۸ . والقبط بحد نهم هذه قد خدموا الكتبة القبطبة أبضاً لأن بعض الكتب التي ضاهت في الأصل القبطي أو العربي بقبت في الترجم = احتاً ال ما يزرعه الإنسان إياه يحصد ـ ولو بعد حين والمخطوطة المذكور: رقم ۲ ۱ (ه ه و آدب) محفوظة بالمتحف النبطي

رسمهم باباوات الاسكندرية على الحبشة قد اشتقل بالترجمة وبالتأليف لبنيان الشعب الدى التمنوا على رعايته، والمخطوطات والسكسب العديدة الموجودة الآن بالديار الحبشية شاهد على الجهود التى بذلوها . ولسكن الدعايات التى روجها خصوم السكنيسة القبطية ابتداءً من القرن السابع عشر أوهمت القبط أنفسهم بأنهم قصروا في أداء واجبهم نحو السكنيسة التى لم تنشأ إلا بمجهودات أبناء مصر والتى قامت الصلة بينها وبين السكنيسة القبطية منذ أن رسم الانبسا أثناسيوس الرسولي العظم أول أسقف لها سنة ١٣١٨ م ش (سنة ٢٣٦ م غ)

ومن الطريف أن نلاحظ كيف أن صيغة الكتابة تتغير من جيل إلى جيل في الله دفنار نقرا في آخره ما يلى : و كل هذا الدفنار لشهرى ها تور وكيهك في شهر مسرى سنسة ه١٤٤ ش . (سنسة ١٧٧٩ م) نقلا عن نسخة بخرانة المكتب بكنيسة حارة زويلة المكبرى عن نسخة تاريخها ١١٠٠ ش ( ١٣٨٥-١٣٨٥ م) بخط القس بطرس بدير أنها أنطو نبوس ببرية العربة .

والمهم بهذا الكتاب المقدس من ماله و تعبه الآخ الحبيب بحب الفسر باء والمساكين الآرخن المبجل الدّين الآر ثوذكسى الشهاس المسكرم المعلم نيروز ابن المتنبح فى الآحضان الابراهيمية نوار . صنع هذا التذكار المقدس برسم كسنيسة أبى قير ويوحنا المعروفة باسم الست بربارة بقصر الجمع بفسطاط مصر . وقدمه هدية مع جملة كتب محفوظة بخزانتها وأوقفها عليها ، عرها الله على الدوام . طالباً بذلك غفران خطاياه ، والوقوف أمامه بفير عبب . الرب الإله يعوض عليه عوض الواحد مائة وستين وثلاثين ويغفر خطاياه ، ويسكنه فردوس النعيم بعد النمت معاول الآجل وذلك على يد العبد المسكين ساروفيم ، وبلى ذلك الآتى : ولا يرهن ولا يوهب ولا يخرج من البيعة المذكورة بوجه من وجوه التلف .

و إليك خاتمة أخرى كان يكتبها الناسخ عن نفسه . ومن الطريف أنه يفدق على متولى الصرف على النسخ من ألقاب التبجيل والاحترام بقدر ما يأبى عليه تواضعه إلا أن بنمت نفسه بألفاظ التحقير والاتضاع .

(خاتمة كتاب قطارس الحسين) و أذكر يارب عبدك الحماطي المسكين الفاؤق في محار الحفطاية والدنوب الذي لم يستحق ذكر إسمه من أعماله الرديئة وأنت ياسيدي فاهيس الفلوب وأجثو بهاهثي الحاطية تحت أقدام سادائي الآباء السكرام السكوة والشهاسة والاواخنة التالمين في هذا القطارس المقدس أن يقولوا بلمتان فضيح وقلف جريح : يا سيدي يسوع المسيح أغفر خطاياه ولو الديه وأقار به وأولاد الممودية بالميرون الشريف كما غفرت إلى الحاطئة قديماً ، ١٦٠.

117 - ولقد فرح الآنيا بطرس بجهود أبنائه في مختلف الميادين ، وكبر"س السكنائس التي جددوها كما رسم لها السكهنة والشهامسة اللازمين للخدمة فيها . كذلك رسم أسقفاً على السكرسي الآورشليمي باسم أثناسيوس وآخر الاحباش باسم خريستودوللو .

ومن مراحم الله أن أيام هذا البابا سادها السلام بعد الفتنة التي اشتعلت في

<sup>(</sup>۱) من العجيب أن مستر ايغلين وايت الذي عثر على الرقوق بدير أبى مقار ونقلها إلى المتحف القبطى انتحر قبيل التحقيق منه في أمور غوامية وقد ترك خطاباً قال فيه أن امنة آباء الدير قد حالت عليه !

<sup>(</sup>۲) من مقال ليسى عبد المسيح (أمين مكنبة المتحف القبطي) بهنوان « المكتبات والمخطوطات القبطية» نشره في مجلة مدارس الأحد بعددها السابع من المسعة الأولى \_ ا أكنو بر سنة ١٩٤٧ ( بابه سنة ١٦٦٤ ) ص ٢٠ - ٢١

بداية عهده. كذلك ساد التفاهم بينه و بين شعبه فسعد الجميع بالهدوء النفسى. وقد عبر الأراخنة عن فرحتهم بهذا السلام بأن تفايروا فى الأعمال الصالحة وفى إفتقاد البتاى والارامل.

ثم اشتاق البابا بطراس إلى التبرك برفات مارمرقس كاروز تا الحبيب . فأخذ معه قند بلا من الفضة وضعه بالكنيسة المرقسية ، كا حمل عشرين اردباً من القمح وزعها على المحتاجين من الشعب السكندرى . وقد قضى في مدينة الكاروز شهرين أحس خلالها بالغبطة تملا قلبه . ولم تكن هذه الفبطة لما رآه من محبة الشعب فقط بل أيضاً لانه وجد عدداً غير قليل من الاراخنة كتبة ومباشرين في ديوان والى الاسكندرية . وكان هؤلاء الكتبة مرضياً عنهم في الديوان وكانوا في الوقت عينه أبناء بررة لباباهم .

ولم يكن الاسكندريون وحدهم بالـكتبه الذين خدموا الدولة والـكنيسة بل
كان لهم نظيرين في القاهرة ، سجل لنا التاريخ الم إثنين منهم : احدهما اسمــه مرقوريوس ولـكن المجيب أنه اشتهر بين أقرانه بكنية هي و ديك أبيض ، وكان كاتباً عند أحد المماليك هو ابراهيم جوريجي عزبان . وقد أقامه الانبـا بطرس السادس ناظراً على كنيسة السيدة العــذراء المعروفة و بالعدوية ، فاهتم بتجديدها واصلاحها وتزيينها ثم دعا البابا لشكريسها وانتهز الانبا بطرس السادس هذه الفرصة فكرس عدداً من الـكهنة والشهامسة .

وكان هناك أرخن آحر أسمه المعلم جرجس أبو شحاته ـ نشأ في أبنوب (جنوبي أسيوط) ثم جاء إلى القاهرة وتزوج من أخت المعلم لطف الله . واشتهر برحمتيه وصدقاته بين الحميع . وفي أعماله هذه كان يتشبه بهاباه الذي قبل عنه بأنه وكان عا

معمع النفس في المأكل والمشرب كشير الرحمة . . . كان الشعب جميعة في أيامه بخير وطافية وطمأنينة ، ١١١.

11۷ - ومن المؤلم أن صفو السلام الذي لم يعكر ضيق أو تعسف قد عـكره الوباء . ولم يكتف الوباء بحصد الرعية بل حصد الراعثي أيضاً . وهكذا انتقل الأنبيا بطرس السادس إلى الاخدار الساوية بعد سبع سنين وستة شهور من توليه رياسة السكهنوت (۱۲) .

المعسور المثمانية ، فأقام لهما رعاة ساهرين سيقظين . ومن الآباء المماصرين البسابا بطرس السادس المسافدين له في جهاده الروحي ورعايته الساهرة الآبها بطرس السادس المسافدين له في جهاده الروحي ورعايته الساهرة الآبها بطرس أصفف أصفا الذي وجمعه اهتماماً خاصاً إلى القوانين والنظم الكنسية . فوضع فيها كمتاباً على شكل سؤال وجواب ليتلقن عنه الشعب الحرص على هذه التوجيهات المكنسية والد

119 - على أن أبرز المطارنة في هذه الفترة كان من غير شك الآنبا ميخائيل أسقف البهنسا والاشمونين الملقتب وبالعلائمة . فقد كيتب هذا الاسقف شرحا وافياً للمقيدة الأرثوذكسية رد به على أضاليل لاون (١٠) . ونما قاله الآنبا ميخائيل

<sup>(</sup>۱) تاديخ بطاركة الكنيسة المصرية لساويرس بن المقفيم أسقف الأشمونين المجلد الثالث ع ٣ س ١٦٠ ـ ١٦٦ والظاهرة الغريبة أن الأسقف الأشموني عاش في القرن العاشر ولكنه سيطر على الفكر القبطي بكتابه « تاريخ بطاركة . . . » إلى حدد أنه حتى تاريخ البا باوات الذين عاشوا بعدم بقرون يرجمونه إليه !

<sup>(</sup>Y) Hundens = Y m Y 10 .

<sup>(</sup>٣) مخطوطة ٣٦٨ ـ رقم ٥٠٠ ـ محفوظة بالمكتبة البابوية يالقاهرة ، وتاريخها سنة ١٧١٠ م .

<sup>(1)</sup> مو الأستف الروماتي الذي عاصر البابا ديستورس (البابا الاسكندري الـ ٥٠) ، وقد لب هذا الأستف دوراً أسينا في عجسم خلفيدون ـ راجسم الفصل الأول من السكتاب الثاني لقعبة السكنهسة القبطية .

ا ـ إننا نؤمن و نعتقد بالآب والإبن والروح القدس إله واحد وجوهر واحد ، واحد بالذات مثلث بالصفات ، صفاته ثابتة في ذاته الآزلية وهو كلته المولود من ذاته الإلهيـة الذي هو نطق ذاته ، وروحه المنبئق من ذاته الادي هو حياة ذاته ثلاثة أقانيم متساوية ، ذات واحدة ذات عقل و نطق وحياة ، حواص جوهرية بغير انفصال . . كلما للاب والروح خلوا من الابوقة ، وكلما للابن والروح خلوا من الابن خلوا من الابن خلوا من الابن خلوا من الابن الذي والروح خلوا من البنوة ، وكلما للروح للاب والابن خلوا من الابن خلوا لابن الذي والروح من الابن الذي والموح اللاب والابن خلوا من الانبئاق اليس اقنوم اكبر وافنوم اصمر ، أو أقنوم أبدى وأقنوم زمني ، لان لا ابتداء لهم ولا انشهاء ، متساوون بالقدرة والجد والجدوت إلى الابد .

ب ـ وأيضاً تعترف بتجسد أقنوم الإبن أى كلمة الله الآب المساوى له . . . و نزل الإبن حسب إرادة أبيه وروحه القدوس وحسل فى أحشاء سيدتنسا مريم العذراء . . شرح تجسده من الروح القدس : أعنى أن الروح القدس هو الذى أبدع القوة النفسانية فى أحشاء القديسة مريم من غير نطفة رجسل ، وجا تصور ناسوت المسيح . . . والإبن لا يتحد فى شىء مالم يسبقه الروح القدس يقدسه على الشبه . والدكاهن فى صلاة القداس يسأل حلول الروح القدس فيحل على المائدة ويقدسها ويتحد الإبن بها وتصير جسده ودمه . والذى يروم أن يتناول الإبن المتحد لا يصل لذلك حتى يأخذ المعمودية ويتقدس بالروح القدس ، وإن أخطأ بعد ذلك لا يتمر بسوت واحد من لا يتقرب حتى يأخذ المعمودية ويتقدس بالروح القدس . . . مسبح واحد من لا يتقرب حتى يأخذ المعمودية المناس المن كل وجه القدس . . . مسبح واحد من اللاهوت ولا من الناسوت لان اتحاده كامل من كل وجه : أقنوم واحد وطبيعة وأحدة ومشيئة واحدة وفعل واحد . وهذا هو إيماننا .

البعد النا الأون بما تحقق في بحمع نيقية : إن الروح القدس منبثق من الآب والإن . وأتباع لاون يمو جون ويقولون إن الروح القدس منبثق من الآب والإن . وفي هذا القول مخالفة لقول سيدنا , أرسل لسكم البارقليط ذلك الذي ينبثق من الآب ويأخذ ما لى ويعطيكم ، . فلو كان حسب ظنهم لقال , ذلك الذي ينبثق من الآب ومني ، ويقولون للبسطاء أن سيدنا قال في إنجيله , أنا في الآب والآب في أ، . وما دام الإبن في الآب والروح منبثق من الآب فعني ذلك أنه منبئق من الآب فعني ذلك أنه منبئق من الآب والإبن . وتود عليهم ونقول : الروح القدس في الآب أم لا ؟ ومعلوم أن الروح القدس في الآب أم لا ؟ ومعلوم أن الروح القدس في الآب فيعني ذلك أن الإبن مولود من الروح القدس في الآب فيعني ذلك أن الإبن الروح القدس في الآب فيعني ذلك أن الإبن الروح القدس في الآب فيعني ذلك أن الإبن مولود من الروح القدس أيضاً كرعمهم لآن الروح القسدس في الآب . ويصير الروح القدس آب أيضاً وتتبلبل خاصياتهم ...

د - إننا نؤمن بالاتحاد السكامل للإبن الذي هو من كل وجه اتحاد بفسسير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير . ولسكن في بحمع خلقيدون أضاعوا اتحاد يخلصنا وأنكروا أن كال اللاهوت أخذ كال الناسوت واتحد به اتحاداً طبيعياً أقنومياً . ولما تسألهم كبيف كان اتحاد سيدنا؟ فيقولون اتحاده كالزيت والمساء أو الرسراس (الصمغ) في الورق . ولما نقول لهم : أليس الذي قبل الصلب هو المسبح بلاهو ته وناسوته ؟ وأليس أقنوم المسبح بلاهرته وناسوته هو الذي قام من الاموات؟ يتمثرون ويقولون : إن أقنوم المسبح للاهوت هو ، ونرد عليهم بقول بولس بتمثرون ويقولون : إن أقنوم المسبح للاهوت هو ، ونرد عليهم بقول بولس وفي رسالته إلى كولوسي: فضح الرؤساء والسلاطين وأحرجهم بأقنومه اللهوس وفي الفصل الاول من رسالته إلى العبرانيين يقول : ، و بأفنومه صنع تطهدير

<sup>(</sup>۱) في ترجمة عربية قديمة ورد النس : و احذروا لئلا يسليكم أحد بالفلسفة والضلالة الباطلة حسب تفاليد النساس وحسب اسطقسات العسالم لا يحسب المسيح الذي حسل فيه كل ملء اللاهوت جدديا. وبعرى جدده فضح الرؤساء والسلاطين وأخزاع علانية ، كولوسي ١٠٥٠ و ٥١٠ الملاهوت جدديا.

خطايانا ، ويقول في الفصل التساسع ، وبأفنوه غمل خطايانا المكثيرة ، ، وأبدلوا لفظة أقنوه وقالوا ، وبنفسه غفر خطايانا ، . ثم يقولون إن سيدناكان يدعو ذاته تارة ابن الانسان وتارة ابن الله ويفسرون ذلك أن له طبيعتين بطبيعة إلهية وطبيعة جمعدية ، ونجاوبهم : إن إلهنا ومخاصنا يسوع لما كان يدعو ذاته إنساناً وابن البشر كان ذلك لمسدم قابلية أولئك المدعوية فإنهم كانوا كالاطفال الرضيع. ومن المملوم أن الطفل لا يحتمل الفذاء الثقيل ، وكان يستدر جهم فليلا قليلا إلى المعرفة ، وحينها يرون آياته وعجائبه يتملقون بالإيمان به فيظهر لهم فليلا قليلا إلى المعرفة ، وحينها يرون آياته وعجائبه يتملقون بالإيمان به فيظهر لهم المهومة أنه الله وابن الله ، سأل مرة تلاميذه فاحصاً لهم ، وأنتم ماذا تقولون من أنا ؟ أجابه يظرس أنت هو المسبح ابن الله الحي ، . يعني أنك أنت المنظور كانسان أؤمن أنك انه وابن الله وكان هذا إيمان كل الرسل . . .

ه - نقول إن كل ما فعل سيدنا على وجه خلاصنا من عاليات ودنيات (أفعال إلهية وجسدية) بإرادة واحدة مع أبيه والروح القدوس. وهذا ما تعلمناه من سيسدنا إذ يقول: ومثل ما علني أبي هكذا أفعل ، وأيضاً ولايقدر الإبن أن يعمل شيئاً من تلقاء نفسه، وقوله والآب في وأنا فيه . أنا في الآب والآب في . فالذين يزعمون أن في سيدنا إرادتين وفعلين يرتكبون مخالفة لاقواله الإلهية التي تبين (ان كل ما فعل بإرادة اللاهوت)، وبقولهم فعلين - فعل خالق وفعل مخلوق يترتب عليه (ان اللاهوت أراد أن يصلب الناسوت والناسوت لم يرض بذلك بل مطب قهراً) . أقوال تضاد ما تسلمناه من الرسل والقديسين ، .

#### ا ود على اعراضات أخسرى مناسب عليما المعالم المعالم من المعالم من المعالم المعا

ا - يقول الإنجيل و بعدما صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة جاع أخيراً ، ، فا معنى جاع أخيراً ؟ وهذا بخسلاف العسادة إذ يجوع الانسان في أول الصوم .

أما السيد و فجاع أخيراً . - أي باختياره أحوج ذاته إلى الاكل والشرب ( قبل الجوع نفسه ) . إن السيد جاع كإنسان، وأشبع الجياع كالله إذ أشبع الآلاف في العربة من خبزات قليلة . وقد عطش و لكنه يقول : و إن عطش أحد فليقبل إلى ً ويشرب ، . وقد تعب ومع ذلك يقول الناس : , تعـــالوا إلى ياجميع المتعبين خاته إنساماً وإين المنه كان ذلك لمسدم تاك أو لتك المدعور و لحجرياً لهاي

مه ـ يقولون عن سيدنا ـ كان يسأل كن هو عارف وغمير عارف ، عارف ملاهوته بمنا أنه إله وغير مارف بناسوته بمنا أنه إنسان، وذلك كقوله لاختي لمعازر , أين وضعتموه ؟ ، والتلاميذ , كم عندكم من الحنز ؟ ، ، ونجيب : إن ربنا يسوع المسبح كان يعسلم كل شيء بلاهو ته و ناسو ته . قال يوحنــا الإنجيلي : و إن يسوع كان عارفاً من قديم بالذين لم يؤمنوا به ، ، يسوع كان عارفاً وليس اللاهوت فقط كان عارفاً دون النـــاسوت . بل يسوع كان عارفاً الذي هو من لاهوت و تاسوت. أما عن سؤاله لاختي لمازر ليس لـكونه لا يعرف الموضوع بل ليحقق صدق الآية . أليس هو الذي عرف موت لعازر وقال لتلاميذه عن ذلك وهو على مسيرة ثلاثة أيام؟ يسمل شيئًا من تلفاء تقسه ، وهو له والأس في وأنا فيه . أنا في

يقول الكتاب إن يسوع كان يعلم أن ساعته قد أتت ويقول: ﴿ إِنْ وَاحِدًا منكم يسلمني ، ، ويقول لبطرس و لايصيح الديك حتى تنكر تى الملاثة مرات ، ، وليمقوب , ما أسمك ؟ ، ، ولاهل سدوم وعمورة , قد نزلت لارى هل فعملوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلى ، ولموسى : , ماذا في يدك؟ ، . فنحن نؤمن أنه فعل كل شيء بالتدبير قبل التجنب و بعد التجنب (تبكوين ٣: ٩: ١٨ ١٥ : ٩ ۲۲ : ۲۷ : ۲۱ : ۲۱ ، خروج ۶ : ۲ ) . - استان استان استان استان الماستان الماستان الماستان الماستان الماستان الماستان الماستان الماستان الماستان ال

استطاع أن يحوز عني هذه الكأس، ويزعمون أن خوفه كان حقيقياً وليس بالتدبير . و نقول لهم : إن فزعه وعبس وجهمه كان لنوعين ـ الواحـد أنه حزن بالتدبير اكم لايحتج اليهود ويقولوا رأينا وجهه فرحا وراضيا بالصلب فبلغناء مراده والثاني حزن لاجل اليهود لا لاجل نفسه لانه أتى لخلاصهم وهم لم يؤمنوا به فحزن لهــلاكمم. والشاهد أنه بمد صلبه توسيُّل لاجلهم قائلًا , يا أيتــاه أغفر لهم لانهم لا يدرون ما يفعلون ، و إلا فكيف الذي يقول للرسل : , لا تخافو ا من الذين يقتلون الجسد ، يعمل مخـــــ لاف ما يقول ؟ أعنى أنه لا يصح أن يوصي خواصُّه بعدم خوف الموت و مخاف منه : فسلم يكن قدومه على الموت بخوف أو تحت اضطرار بل بإرادته مطوعاً . أما قوله : , يا أبتاه إن استطاع أن يعبر عني هذه الكأس، فهذه على نوعين أيضاً . الواحد كما قال يوحنا فم الذهب أنه قال هذا ليخني صر التدبير عن الشيطان لأن الشيطان لما سمه يقول والذي يعمله الآب يعمله الإبن مثله ، و ﴿ أَنَا فِي الآبِ وَالآبِ فِي ۚ ﴿ وَ ﴿ أَنَا وَالْآبِ وَاحْدَ ، خَافَ منه وهرب عنه أو إذ قال سيدانا و نفسي حزينة جداً حتى الموت يا أبي نجسَّتي من ال هذه الساعة ، وقوله و إن استطاع أن يحوز عنى هذه الحكاس ، ظن الشيطان أنه إنسان ساذج يخاف من الموت . ذلك أنه أخنى عنه سائر أحوال التدبير . والثاني مثل ما قال كير لس الينبوع الحلو: ﴿ إِذْ هُو لَبُسْ جَسَدُ آدُمْ فَنَ الْمُعْلُومُ صَارَ كَفَيْلُ دين آدم ، . وصلاته على نوعين : الأول لاجل تعليمنا والثاني قانون كان لاجل خطية آدم . فلما أكمل الصلاة لـكى تجوز عنه الـكمـأس توسَّـل إلى الآب قائلا : ، يا أبى ـ آدم بمخالفته وصينك رفضته ورفضت جنسه (ذر"يته) وأبعدتهم عنك. ا والآن فن أجلى أنا ابنك الذي لبست جسده وصرت آدم الثاني بالتدبير ، تجاوز عن خطية آدم الانسان الأول من أجــــلي أنا الذي أطعتك حتى الموت لاني أنا

كفيله وكيفيل ذرَّيته ، وهذا هو معنى صلاته أن تجوز عنه السكـأس.... ١١٠.

بالتديير - ونقول لهم : إن فرعه وعب وجب كان لنوعين - الواحد أنه حزز

وهنا يجدر بنيا أن نقف قليلا لنتمعُس في عمل الله المجيب خلال كسيسته القبطية \_ فقد كانت تجتــاز في ذلك المصر فترة حالكة من الناحيتين السياسية والإجتماعية حتى لقد ترسَّخ في أذهان السكشيرين أن حلسكة الظلام الذي خسَّم على مصر خسم على كنيسة مصر أيضاً . والكننا إذا ما تمونًّا في كتابة هذا الاسقف وفيها تركم لنا هذا العصر من مخطوطات، وإذا ما تأملنا في جهاد الآيا. المماصرين له سطع وسط ظلمة القياسات العالمية نو رُ روحاني أوضح لنا في جلاء أن نعمة الله متى تجاورت معها القلوب بددت كل ظلمة، بل جملت من الظلمة نور أ. وأمام هذه الحقيقة المذهلة تدرك أننا لن تستطيع بعد اليوم أن تقول أن الكنيسة عاشت في عصر ذهبي ثم في عصور مظلم . وكل ما استطيعه هو الاقرار بأن السكسيسة مرَّت في عصور من الضيق والظلم والسكسما ظلت خلالها مشرقة ، وأن الناريخ المكنفي بجموعة من عصور ساطعة وعمور اكثر سطوعا فحق لنا أن تردد مع الني بأن كنيستنا . خيمة لا تنتقل . لا تقلع أو تادما إلى الآبد . وشيء الله يهس : سراجه أضام على رأس وينور وسلكت الظلمة الم المنا الما ي القله الما ي القله الما ي

دين آدم ، وصلانه على نوعين: اللول الإجل تعليمنا والثان كانون كان الأجل

<sup>(</sup>۱) مخطوطة رقم ۱۷۱ لاهوت محفوظة بالمسكتبة البسابوية بالقساهرة ، راجع أيضاً و أقليم المنيا في العصر القبطى » مقال للقمص ميصائيل بحر قدره في مجلة صوت الشهداء السنة الراجة الحددان الثامن والتاسيم (أضطمي وسيتمبر) سنة ۱۹۹۲ مي ٤٨ ــ ٦ ، (٧) أهمياء ٣٠ : ٣٠ .

### عضرون لاستلام المال ويمودين المال الاستانة اساعة

# ١٧١ - وعلى الرغم من هذا السور فقد بحم الأساقية والأراضة في الإلتقاء مع بعضهم البعض وقد شاء ترجع الله ان المحمول على راهب من دير القديس

و اولو كان هما واحداً الاحتملة الما وللكنه عم وثان وثالث ما الما

روحه لنداء الله فانده منالة عام ١٠٠ أنه إلى ولد أمل بيته والمهامة مالة عروه

رميان الأنيا الطرقعة الراعي - ١٧١ - ذود الراعي المادر وعالما الإليا أعلى - ١٧١ - ١٧١

١٩٧ - سطو تخطط المتيازات المتيازات

١٧٤ - امعان في الاغراد السال من ١٧٩ - انتقال البابا إلى الفردوس

#### الذلك انجب إليه الانظار عن خاص السلطا - ١٧٠ و تحت وسامته في كنيسة

١٢٠ - وهاد الضوق بحثم على صدر مصر عامة والكنيسة الفبطية خاصة. فقد لكأن الماليك أصبحوا ما سريين في خصومتهم مع الآثراك على الرغم من أن الجيع استبدفوا مصالحهم الشحصية إلا أن مصالح الماليك كانت أقرب إلى مصلحة مصر من مصالح ولاة الماب العالى وقد اشتد مؤلاء الرلاة في المطالب ــ ق بالأموال وضاعفوا طلباتهم. وبطبيعة الحال ضاعفوا الجوالي ١١١ التي لم تبكن مفروضة إلا على غير المسلمين. ولم يكتفوا عضاعفتها على الأغنيا. بل مناعفوها حتى على الفقرا.. وامتدوا في تعسفهم إلى المفدمين اكذلك فرضوها آنذاك على الاساقفة والكهنة والرهبان الذين كانوا معفيين من الضرائب - بل لقد أعفو ا من الجزية في فرترات عديدة. والكن في هذه الفيرة لم يكن من القبط شخص واحد صافته كراهته من تمديات الترك. وبما زاد الطين بلة أن حياة الجوالي لم يكونوا عملا. الوالي المتسلم زمام الحـكم في مصر ، بل كانوا جماعة معينـــين من السلطان لهذه المهمة بالذات

<sup>(</sup>١) الجمل . . . ص ٢٧٩ .

يحضرون لإستلام المال ويعودون به إلى الآسنانة لساعتهم ١١١ .

البار أنبا بولا اسمه عبد السيد . وقد شاءت رحمة الله أن يجمعوا على راهب من دير القديس مع بعضهم البعض . وقد شاءت رحمة الله أن يجمعوا على راهب من دير القديس البار أنبا بولا اسمه عبد السيد . وكان هذا الراهب من أهالى ملوى ، ثم استجابت روحه لنداء الله فاندفع بقوة هذه الاستجابة إلى ترك أهل بيته والانضهام إلى بجمع رهبان الانبا أنطوتى ثم أختاره الانبا يؤنس السادس عشر ضمن الاربعة الذين شاء لهم أن يعمروا دير الانبا بولا . فقضى بينهم بضعة سنين في تعبد وفي سعى روحى متواصل حتى أن الانبا بطرس السادس البسه الاسكم ورسمه قساً . لذلك انجهت إليه الانظار حين خلت السدة المرقسية . وتحت رسامته في كنيسة الشهيد العظيم القديس مرقوريوس (أبي السيفين) بحصر العثيقة باسم يؤنس السابع عشر ، فأصبح البابا الاسكندرى الخامس بعد المثة الوكان ذلك بعد نياحة السابع عشر ، فأصبح البابا الاسكندرى الخامس بعد المثة الوكان ذلك بعد نياحة الانبا بطرس السادس عا يقرب من سئة شهور .

۱۹۲۷ - وكأن القلاقل السياسية بالاضافة إلى التعسف في جمع الجوالي لم تمكن كافية إذ قد انضم إليها الكاثوليك ا فقد و جدوا في اختلال الميزان الفرصة المواتية لما ودة تعديهم على الكنيسة العربيقة التي ظلت منذ أن السمها مار مرقس كنيسة مصرية صميمة ارتبط مصيرها بمصير هذا الوادى الذي كان ومازال مطمعاً للطامعين. وحين عقد السكاثوليك النية على معاودة التعدى رأى اكليمنضس الثانى عشر الحبر الروماني آنذاك أن بضع خطة محكة قبل البدء فيه كي لا يطيش سهمه كما طاشت

<sup>(</sup>۱) بعبف القمص شنودة الصوامعي البرموسي هؤلاء الناس كا يلى : ه وقبضوا الجوالي من الآباء الأباقفة والرهبان والقسوس ولم يكوموا أحداً . وكان المبنون لقبض ذلك جماعة بشتلية يحضرون كل سنة من الروم من طوف السلطنة الشريفة . . . » ، راجع مخطوط ة عن تاريخ البطاركة ج ٢ ص ١٢ ه .

سهام سابقيه . فألف في الفاتيكان ما يعرف . بالمجمع للدعاية ، (1) ـ وهذا هو في حقيقة الآمر مدرسة لقن فيها الطلبة وسائل الدعاية والاعلام إلى جانب دراساتهم اللاهوتية . ثم بعث بخريجي هذا ، المجمع ، إلى أسبوط وأبوتيج وصدفا والحميم وجرجا والاقصر وحتى إلى النوبة في آن واحد (١) . وقبل مفادرتهم روما صدرت إليهم التعليات بالبحث عن الصبية القبط الآذكياء وادخالهم في المدارس السكائوليكية التي بدأت تنفتح في مختلف هذه المدن تمهيداً لارسالهم إلى روميسة للراسات عليا و بالطبع كانت الأموال التي رصدت لهذا المشروع طائلة .

۱۲۲ - ولم بكن القبط آ نذاك يرزحون تحت عبد الضــــرائب والجوالى ووسمائل البطش لا بتزازها فقط ، بل كان الآجانب الذين يضدون على بلادنا يعيشون تحت النظام المعروف بنظام الامتيازات . ومعنى هذا النظام أن الآجنبي يعيش في بلادنا متنعماً بحرية عجيبة ا فلا يدفع ضـــــريبة للحكومة المحلية حتى إن

(1) Congrégation de la Propagande.

"Les Capucins eurent l'Egypte pour demaine d'action ... Concurrement avec les Capucins", les Jesuites s'établirent en Egypte ... Le zèlé deployé par le Père Sicard avait surtout pour objet l'evangelisation des Coptes ".

<sup>(</sup>۲) تاريخ التعليم الأجنبي في مصر لجرجس سلامة س ٤ ه ، حيث يقول بأن الفرنسيسكان كانوا أول من فتح المدارس الاجنبية في بلادنا ، كا أنهم ع الذين ه هيثوا الماقي الارساليات الأجنبية الأخرى التي وفدت إلى مصر سبيل الحضور والبقاء في بداية حضوره ، وهم الذين كانوا يستقبلونهم » فهم بهذا العمل كانوا القوة التي مكنت مختلف الجماعات الاجنبية من الشأب علينا . ولا يتبادر إلى الذهن أن كله ه تأل » هي افتئات على الحدمات التي قام بها هؤلاء الا جانب في نشر التعليم لا نهم لو كانوا يستهدفون الحدمة لوجه الله لاستحقوا منا كل شكر وتقدير . ولحائم مع الاسف جالوا من العلم ومن الحدمة الاجهامية وسائل الفت في عفد الكنيسة القبطية . فاستعانوا بوسائل الحديد الوصول إلى هدف مؤد . وفي الواقع أنهم هم الكنيسة القبطية . فاستعانوا بوسائل الحديد الوصول إلى هدف مؤد . وفي الواقع أنهم هم من المرجت الفسيم يشهدون بهذه الحقيقة إذ يقول هنرى دبهيران في كتابه ه مصر التركية » ما ترجت من المناس من المراب الطابوسين والجزويت على العمل في مصر . وكان هدف الأب سبكار ( الجزويق ) أساساً هو تبشير القبط » . وإليكم نص قوله :

اكمتسب الآلاف من الجنيبات في هذه الأرض الطيبة . ولا هو يخضع المحاكم المحلية حتى إن افترف جريمة القتل في رابعة النهار ! فهو يستغل الأرض وأهلها بل وحكومتها أيضاً دون أى الترام من جانبه نحو هذا البلد وأهله (۱۱ . فسكان موقف هؤلاء القوم موقف الانسان الغنى الحر الطليق الغير مقيد بقانون ولا مسئولية أمام المصرى الفقير المسكبل بالقيود . والقبطى إذ ذاك لم يكن مكبلا بقيود مواطنيه بالاضافة إلى القيود الضاغطة عليه بصفته الشخصية . ولسك تكل الصورة يجب أن تذكر أن السكائوليكي الطليق المستفل لمواردنا كان في الوقت عينه يحد المال المتدفق عليه من الحارج ، والهدف الاوحد أمامه هو افتناص أكبر عدد ممكن من أولاد الكنيسة القبطية ، وفي الوقت عينه كان القبطى مضطراً إلى دفع أمواله للوالي وللماليك ولعملائهم .

۱۷۶ - وقد نجح بعض المبشرين في استمالة عدد من الشباب الذين درسوا في مدارسهم فعرضوا عليهم السفر إلى رومية بالأسلوب الثالى: « أثريد يا ابنى العزيز أن تذهب إلى رومية وتلتحق بكلية أوربان التي الدعاية حيث يتكون الرسل العالم

<sup>(1)</sup> كانت هذه الامتيازات نتيجة لمعاهدات أبرمها السلاطين العثمانيون مع مختلف البلاد الأوربية . وأولى هذه المعاهدات انعقد مع فرندا سنة ١٩٦١م ، وكانت إذ ذاك تنتهى يموت السلطان الذي أبرمها . فظل السلاطين المتعاقبون يمنحونها : كل بدوره . وامتدت لتشمل كل الدول الاوربية حتى البونان ثم الولايات المتحدة . على أن المعاهدة التي أبرمت مع فرنسا سنة ١٧٤٠م أصبحت شاملة مستمرة ممتدة من سلطان إلى سلطان . وقد نص فيها على أن لا يمكن ادخال أي تعديل عليها إلا برضى فرنسا . وهذه المعاهدة التي اكتسبت صفة والدوام ، امتدت بدورها من فرنسا إلى غيرها من الدول المتنعة بالإمتيازات فأصبحت كل دولة أوربية والولايات المتحدة تؤلف في كل طرف من أطراف الامبراطورية العثمانية «حكومة داخل عكومة الطبعة والولايات المتعازات معمولا بها إلى صنة ١٩٢١ ا - راجع دائرة المدارف البربطانية الطبعة واستمرت الامتيازات معمولا بها إلى صنة ١٩٢١ ا - راجع دائرة المدارف البربطانية الطبعة الطبعة عشرة ج ٤ من ٨٩٨ .

أجمع ١١٤، وأول من نجحوا في اصطياده شاب اسمه روفائيل الطوخي علموه في مصر ثم أرسلوه إلى رومية حيث استكمل دراساته ، وبعدها رسموه اسقفا على أرسينو (الفيوم حالياً) ، ولدكن الحدير الروماني لم يلبث أن أرسل في طلبه . فعاد إلى رومية حيث قضى بقية حياته . وخلال إقامته هناك اشتغل بطبع كتب الصلوات القبطية مع إجراء النفييرات اللازمة لجعلها تتفق والعقيدة المكاثوليكية .

ثم نجحوا بعد ذلك في ارسال إنني عشر شاباً قبطياً إلى روميــة استقبلهم روفائيل الطوخي وكان ضمن أساتذتهم . وهكذا استطاع الكاثوليك ـ إبتداء من النصف الثاني من القرن الثامن عشر ـ أن يجتنذبوا عدداً من الشباب القبطي، ومن خلالهم بمض عائلاتهم إلى الكنيسة الكاثوليكية الفربية عن مصر عقيدة وقوميــة .

ولم يسكن تباعد هؤلاء القبط عن السكنيسة التي ذاد عنها آباؤهم بالمسأساة الوحيدة ، بل لقد تضاعفت بما دب منافغور بين أفراد العائلة وما قام بين العائلات من التشاحن والانقسام بسبب الزواج والتركات . وحسما كسكل هذه البلبلة لم يحد السكتبة القبط بداً من الشكوى إلى الامراء الذين يشتغلون في دواوينهم . فاشتكوا من سوء تصرف السكه اللاتين ومن تعديثه على حقوق البابا المرقسي، وقد أدّت مذه الشكوى إلى انعقاد جلسة بالمحكمة الشرعية العليا حضرها الانبا يؤنس السابع عشر وقسوس اللانين وبعد الاستماع إلى أقسوال الطرفين تقرر أن لبطريرك عشر وقسوس اللانين وبعد الاستماع إلى أقسوال الطرفين تقرر أن لبطريرك

<sup>(</sup>۱) وهذا نصها الفرنسي كما أورده جورج مقار السكا توليكي في كتابه « تاريخ كمنيسة الاسكندرية » س ۲۲۷ :

<sup>&</sup>quot;Veux tu, mon cher enfant, aller à Rome au Collège Urbain de la Propagande où se forment des Apotres pour l'univers entiers?".

ومن الراضح أنه تمبير يحمل الكنير من الاغراء في طياته .

الا قباط الحق في استعمال سلطته على أبسائه والتصرف فيهم بما توجبه قوانيسه المرعبة ، كما تقرر عدم التعرض له ولا التعدى على حقوقه. وتحررت بذلك حجة من الحكة الشرعية تسلما البابا الاسكندري هذا نصها :

و صورة حجة شرعية صادرة من المحكمة السكيرى بمصر المحمية بتاريخ غرة عرم سنة ١١٥١ هـ هو أنه بمصر المحروسة لدى سيدنا ومولانا ... الأمير ابراهم يك الدفتردار بمصر المحروسة حالا (وهنا قائمة بأسياء الأمراء الذين انعقدت بهم الجلسة) - بعد أن رفع كل من المعلم رزق الله والد الذي ابراهم بدري النصراني اليعقوبي بخدمة ميراللو الأصير ابراهم مك الدفتردار بمصر المحروسة حالا ( يلي ذلك أسهاء الا قباط الار توذكس الذين رفعوا الشكوى من جور المرسلين السكاثوليك وعددهم أربعة وعشرون شخصاً ) وغيرهم من النصارى اليعاقبة القبطة والقسيسين والرهبان يشكون من أن جماعة من النصارى اليعاقبة القبطة مخالفون لملتهم وبطريركهم والقسيسين والرهبان، وأن المخالفين المرقومين يريدون الذهاب إلى الآفرنج الغير القبطيين ليدخلوا في ملتهم لعدم دفع الجزية . وأن المعلم يوحنا بطريرك النصارى الساقبة القبطية ينهي الجماعة القبطيين المرقومين عن ذلك مراراً فلم ينتهوا ولم يسمعوا لقوله . وأن القيانون المتعارف بينهم أن كل من خالف كلام بطريركهم يكون مفصوباً عليه ويلزم الآدب اللائق بحـــاله . وان حصل النوافق والتراضي بين طائفة النصارى البعساقية القبطية المرقومين وكبيرهم أن كل من خالف ملته وكان قبطياً وانتقل من ملة القبطيين إلى ملة الافرنج وثبت ذلك عليه بالوجه الشرعي يكون على الامراء الصناجقة وأغوات البلكات وكتحذا البلكات واختياراتهم الحروج من عهدة من ينتقل من النصارى اليماقية القبطيمة المرقومين إلى ملة الأفرىج الحروج من حقدو تأديبه بما يليق بحالة زجر له ولأمثاله باعتراف كل من طائفة النصارى اليعساقية القبطية المرةومين الاعتراف المرعى

كا التوافق والتراضى المرعيين ولمسائم الحمال على هذا المنوال كشب هذا صبطاً المواقع ليراجع به عند الاحتياج إليه والاحتجاج به وعلى ماجرى وقع التحرير. في غرة محرم الحرام افتناح سنة احدى وخمسين ومائة والف.

محمد عبد الرازق محمد على حنى على عبد النبي عبد النبي محمد غلى حنى حين على أحمد (١١) محمد فواكم محمد غلائن محمد خلائن

ومن عجب أن سرت بين الناس آ نذاك شائمات بأن القيامة ستقوم . فأثرت هذه الشائدات عليهم تأثيراً متبايناً : فالبعض لجأ إلى الصوم والصلاة واسترحام الله ، بيسنا خرج البعض الآخر إلى المنتزهات والحقول مرددين لبعضهم البعض ودعونا نعمل حظ ونودع الدنيا قبل أن تقوم القيامة » . والاعجب من هذا أن مصدقى تلك الشائمات أرادوا أن يدعموا تصديقهم بار تكانهم إلى أن هذا وقاله ... فلان القبطى وهو بمن يعرفون فى الجفور والزاير جات ولا يكذبون فى شى. ١٦١ . وقد أخبر فلان منهم على خروج الريح الذى خرج فى يوم كذا . . . وكثر فيهم الهرج والمرج . . . ومثل هذا من الهذيانات ، .

۱۲۵ - وبما يجب ذكره بالاعتزاز أن الآنبا يؤنس السابع عشر جاهد جهاد الابطال ليحفظ أولاده داخل حظيرة أمهم القبطية الآر ثوذكسية. فلم يتفقد شعبه بزباراته ورسائله فقط بل وضع عدداً من الكتب دفاعاً عن المقيدة الآرثوذكسية . فكان قائداً خاص الممركة بنفسه ووقف فيها في الصف الأول ١٢١ .

<sup>(</sup>۱) منسى القدس: « تاريخ الكنيسة التبطية س ٦٢٣ – ٦٢٦ ، وهذا أيضاً دليل على يقطة المسئولين في الكنيسة القبطية وعلى سمبهم بمختلف الوسدائل إلى الدود هن رعيتهم رغم جبروت القوى المتعدية عليهم ، كامل صالح تخلة \_ الحلقة الحامسة من ٢٣ ـ ٧٤ ـ

<sup>(</sup>۲) عجائب الآثار . . ج ۱ س ۱۶۷ ـ وبما تجدر ملاحظته أن الجبرتي شهد أن القبط الذور معرفة بالموضوعات الروحانية وأنهم لا يكذبون في شيء .

#### معيع أنه لم ينتصر انتصاراً حاسماً ، والكن عن يبديا المناسبة والكن الما

على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد فهو قد جاهد الجهاد الحسن طيلة أيام بابويته ، فإن تذكر نا أنه كان مكبلا بالقيود المفروضة عليه من الولاة العشانيين ، وإن تذكر نا أنه عاش في فترة كلها قلاقل سياسية حتى لقد تبدل عليه ثلاثة من الولاة غير الذين فروا هاربين خوفاً على حياتهم ، وإن تذكر نا أن الشعب القبطي آنذاك عانى الفقر والتعسف \_ إن تذكر نا هذا كله أدركنا عنف الجهاد الذي جاهده الآنها يؤنس السابع عشر ، وأدركنا أنه جدير بالوقوف إلى جائب أسلافه العظام من باباوات الاسكندرية الذين قضوا حياتهم في الذود عن العقيدة الآرثوذكسية . فسكانت كنيستنا القبطية تضوا حياتهم في الذود عن العقيدة الآرثوذكسية . فسكانت كنيستنا القبطية تأذاك شبيهة بسيدها وربها يوم أن قال لرسله : « هوذا يد الذي يسلني هي معي على المائدة فا ، بل طالما

۱۲۹ ـ ومن الادلة على عناية هذا البابا بنشر النماليم الار اوذكسية أنه توجد عنطوطة مكتوبة بغاية الدقة ، يحيط بكل صفحة منها أطار من اللون الاحر وتتزين صفحتها الاولى بزخارف متنوعة وهي تتضمن :

١- مزامير الاجبية نقبعها توسلات مار أفرآم السرياني . ٢- تجميعات الارقام القبطية والعربية وتوجيهات وجداول لقسميل تحويل التساريخ القبطي إلى العربي . ١٠ موضوعات مختلفة جديرة بتزيين الذاكرة كالوصايا العشسر والاسرار السبمة والنصائح الإنجيلية وأعمال الرحمة. ٤- توضيح المقيدة المسيحية والصلاة الربية ١٠٠ .

<sup>(</sup>١) لوقا ٢٢: ٢٦. (٢) مخطوطة ٢٠٢ (١٥١ أدب) محفوظة يمكنبة المتحف القبطي .

ومن عجب أنه توجد مخطوطة أثيوبية بالمتحف البريطانى بجلدة بجلد معنفوط ومكتوبة بخط كبير متناسق عثر عليها فى المجدل وتتضمن ـ إلى جانب الصلوات ـ بعض المراثى: وسلوة وعزا لمن كان حسرين القلب ، وعلى ورقة ١٧٧ ب مذكرة مستفيضة تقول ان الكتاب قد أنفق عليه الكاهن مكرم الله لكنيسته التي هى كنيسة السيدة المعذراء بحارة الروم . وتسكر سرد هذا الواقع عسدة مرات ، وإلى جانب كل من هذا السرد ختم واسم الحقير التساسيوس استف السكرسي الاورشليمي . وعلى الورقة ٢٧٧ ا تبدأ صلوة اليوبية . وقد تحت كمتابة هذه المخطوطة سنة ١٤٤٧ ش ( ١٧٧٦ م ) (1) .

وهناك مخطوطة جاء في آخرها أن ناسخها انتهى من كشابتها في 11 مسرى سنة ١٤٥٧ ش ( ١٤٥٦/٨/١٦ ). تتضمن ميمراً عن القنديس سرا بالفون أسقف نيقيوس كتبه البابا الكسندروس الاسكندرى بناء على طلب الشكلية والشعب وقرأه في كنيسة كانت تعرف باسم و تاورا ، حيث تجمع جهور كبير من الناس لسهاعه (٢).

وإنسا لنجد عناية خاصة بالتوجيهات الروحية المؤدية إلى بنيان المؤونين كا يتضح من مخطوطة لا تحمل اسم كاتبها وإنما جاء في آخرها أنها تمت في ٢٠٠٠ بؤوتة سنة ١٤٤٧ ش، وعنوانها هو: .كتاب في الحسكة الروحانيسة والآكاويل المشريفة والتماليم الحسنة والإنظام المعبد والمواحظ النافعة وإقامة الدين الصحبح من قول سادتنا معلى البيعة الآرثوذ كسية ، ١٣٥ .

وإلى جانب المخطوطات المتضمنة للصلوات والتعاليم توجد مخطوطة تحتوى

<sup>(</sup>١) سجل المخطوطات القبطية بالمنحف البريطائى س ٣٠٠ مخطوطة ٩٤٦ (عن النسخة المحفوظة بالمتحف المعلوظة بالمتحف المحفوظة بالمتحف المحفوظة بالمتحف المحرى ببرلين الغربية ) . المحدد المتحدد المحدد ال

<sup>(</sup>Y) مخطوطة YY ... مخطوطة عكتبة المتحف القبطي المرا الدياب (Y)

 <sup>(</sup>٣) مخطوطة ١٤٣٠ (رقم ٢٠٤) محفوظة بالمدكتبة البابوية بالقاهرة ...

على مئة وخمسين درساً عن سفر الشكوين . والنص الذي ارتسكن إليه كاتب مذه الدروش هو نص الترجمة التي قام بها سعيد الفيومي ( من القبطية إلى العربية ) 'ا'

ومرة أخرى لا نعرف من هو واضع هذه الدروس ولا من هو ناسخها، أما المترجم للنص القبطى فلا نعرف غير اسمه . فيا أكثر الجنود المجهولين الذين انتظموا في سلسلة خسدام السكنيسة ١ وما أعظم ما بذلوا من جهود في سبيل الانجتفاظ بالعقيدة خالصة في صفائها الأول ١

وهناك عنطوطة أخرى كاتبها نصر الله فرج الله فيسان الطوخى تشتمل على عدة موجنوعات مكتوبة على شكل سؤال وجواب ، بشين فيها المعلم ما يجب عمله لتشخلص النفس من الخطبة . والتفسيرات الواردة مأخوذة كلها من السكمتاب المقدس. وهذا السكمتاب مطابق لما جاء في كمتاب ، المعلم والتليذ ، الذي وضعه أبها كير لس الثالث (17).

<sup>(</sup>١) مغطوطة ١٠٨ (١٩٢ لاهوت) محنوظة بمكتبة المتحف القبطي.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة ١٢٣ ( ٢٠٩ لاهوت) محفوظة بمكتبة المتحف القبطي المناس

<sup>(7) -</sup> may - 7 1 1 ( " y . ) = 4 - 1 1 79 ( ) - 1 - 1 - 1 ( ) ( ) ( )

ثم حدث مساء عيد د القيامة سنة ١٧٢٨ أن شب حربق في كنيسة السيدة العذراء بحارة الروم، وفي صباح الانتين (شم النسيم) شاع خسر هذا الحريق . فركب الوالي وجنوده خيولهم وذهبوا لمعاينة المكان . ثم أحضروا السقايين والفعلة ليطفئوها إلى أن نجحوا في ذلك ولقد احترق الشيء السكشير منها ومن محتويانها. كما أن الحربق هيأ الفرصة للرعاع لسك ينهبوا ما يستطيعون وضع اليد عليه (ال

۱۲۸ - ومن نعمة الله أن الولاة وكبار المسلين آنذاك قد جعسلوا القبط موضع تقتهم إلى حد أنهم سلوم إدارة مصالحهم والاشراف على حساباتهم ، وخلال التعامل المتبادل بينهم توثقت الرابطة الوطنية التي تجمعهم . فآلس المسلون المورهم إلى إخوانهم القبط وأو دعوم أسرارهم واعتادوا أن يستشيروهم في بعض أمورهم الحامة (۱۱ . ولقد استجاب القبط لهذه الثقة فبرز منهم عدد من الآراخنة عتلئين عبة مسيحية خادمين وطنهم وكنيستهم معاً . ومن مؤلاء الآراخنة :المنظم جرجس السروجي الذي أنفق من ماله المخاص على بنساء بيصة في دير الآنبا بولا وصحب الآنبا بطرس ومن ذهب معه إلى الدير لتسكر بس السكنيسة ولرسامة القسوس والشياسة (۱۱ ، ثم المعلم نيروز والمعلم رزق الله البدوي والمعلم بانوب الوفتاوي والشياسة (۱۱ ، ثم المعلم نيروز والمعلم رزق الله البدوي والمعلم بانوب الوفتاوي الذين قبل عنهم في المخطوطات إنهم د كانوا يشترون الفقراء شعراوي من حبس الجوالي ويخلصونهم (۱۱ ء - فأدوا مستوليتهم في صحت هملا بقول رب الجد ، متي منعت صدقة فلا تصوات قدامك بالبوق . . . (۱۰ وثمة أرخن آخر عاش في هذه المقبة هو المعلم لطني النظروني ، وكان تاجراً لشطاً راجماً استطاع أن يقتني ثروة

<sup>(</sup>١) عجائب الأنار . . - ٢ ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٧) كامل صالح تخله: سلسلة . . الحلقة ص ٢١٠ . ٢١ س ١ م ١٠٠٠ (٧)

<sup>(</sup>٣) من أصيامة و معروم ٢٨ فيراب = الأمير الشرأء - التوالا بن (٣) الشربعة) عن المرابعة المرابع

<sup>(1)</sup> تاريخ البطاركة لشنوده الصواسي البرموسي (مخطوط) - ٢ ص ١٩١٥ (٦)

<sup>(</sup>ع) « منوم الإطاء « الدكتور أحد عني بك من ١٦ . . ٧ : ٦ قه (٠)

كبيرة . وحدث أنه فقد بصره . وفي ذات ليلة هجم على داره رجلان من جند الملوك يحمد بلك جركس وقتلاه . وكان معهم أربعة آخرون انتظروا عند الباب . فلما عرفوا أن زميليهم قد قضيا على المعلم لطني دخلوا البيت و نهبوا كل مافيه (١١ .

والحق أنساحين نتمعن في سيرة الانبا يؤنس السابع عشر وفيمن خـدموا تحت رعايته يتردد في أسماعنا قول الشاعر:

لاخدم الحمة السكرى جوائزها سينان من غلب الآيام أو مخلبا وكل سعى سيجزى الله ساعية هيهات يذهب سعى الحسنين هبا (١٠). وهم في هذا الجم الد الشاق الذي باء بالفشل شبيهون بالآنبا ديسقورس البسابا الاسكندري الحبامس والعشرين الذي صد كالطود الراسخ في وجه تسكمتلات المخلفيدونيين وانتهى به الآمر إلى الني (١٠) . على أن التاريخ المعد من مار مرقس إلى الني المرة أن الله لا ينسى تعب الحبة .

١٧٩ - وبعد الجهاد العنيف في سبيل عقيدة الآباء والآجداد ، وبعد الصمود المستمين في وجه العنيق والبطش دخل الآنبا يؤنس السابع عشر إلى فرح سيده - وقد قاد دفة السكمنيسة خلال مماني عشرة سنة وثلاثة شهور .

١٣٠ وفى فارة من هذه الفترات المليئة بالفان والقلاقل عاش طبيب أسمه أبو سالم النصرانى اليعقوبى الملطى يوصف بأنه دكان قليل العلم بالطب إلا أنه كان أحلا نجالسة السلطان لفصاحة لحجته فى اللسان الرومى ومعرفته بسير الناس وسير السلاطين (١).

Kriedly Killy , - 7 morre

<sup>(</sup>١) عمال مداخ تعلد : ملك مد ٢٠ مد ١٤٧ مد ١٠٠ مالة (١)

<sup>(</sup>۲) من قصيدة « معروع ۲۸ فيرابر » لأمير الشعراء \_ الشوقيات م ۱ ص ۱۹۸،

<sup>(</sup>٣) النصل الاول من حالا من هذا السكتاب من عدا السكتاب (١)

## ب- أنبا مرقس السابع

١٧٤ - جهود مستمرة

١٣١ - اليابا الجديد

١٣٥ - الراحة الدكيري

١٣٢ - فتنة فسكون

١٣٦ - ١٥ كرم الدين يكر مونتيء

(7) (明白は色かけ)

(7) mideli (in 727 ( 1 )

۱۳۳ - 'اول اسلان کااولیکی

١٣٧ - كبير مطارنة الصعيد لدانا وانا مرانا

۱۳۱ - لم ينقض غير شهر واحد وأحد عشر يوماً على نياحـة البابا المرقدق حين قام الاساقفة بشمائر الرسامة الرائعـة التي جعلت من الراهب سمعان الانب مرقس السابع ـ البابا المئة والسادس في سلسلة الباباوات الاسكندريين .

وكان هذا البابا من بلدة قلوصنا فى منطقة البهنسا ، استهوته الحياة الرهبانيسة منذ شبابه الآول فقصد إلى دير الآنبا بولا حيت لبس الإسكيم المقدس . وظل سنوات يتردد ما بين هذا الدير ودير الآنبا أنطونى . إلا أنه استقر فى النهاية فى دير أول المتوحدين حيث رسم قساً بيد الآنبا يؤنس السابع عشر نفسه. فلما تتبح هذا البابا اتفقت القلوب على اختيار الراهب القس سمعان الذى تميز بالرحمة وعذو بة الصوت وفصاحة المنطق (١٦). فكان هذا الاتفاق سبباً فى عدم بقاء السدة المرقسية شاغراً اكثر من الواحد والآر بعين يوماً .

۱۳۲ - وكان السلام سائداً ، وظل سائداً سنتين بعد رسامة البابا مرقس . فكانت فترة هانئة - رغم قصرها - سعد فيها الشعب بباباه والتنق السكل في صفاء روحى . ولسكن السلام لم يلبث أن تبدد بسبب فتنة قامت بين العسكر . وقد بلغت هذه الفتنة حداً اضطر معه عدد كبير من المماليك إلى الالتجاء إلى الصعيد حيث أقاموا أنمانية شهورانتهت بعدها الفتنة فعاد الأمراء مرة اخرى إلى القاهرة .

<sup>(</sup>۱) ۱ صموثیل ۲: ۲۰.

<sup>(</sup>۲) العرموسي ج ۲: الجدول في آخره ,

١٣٢ - وما كاد المصريون يتنسمون عبير الهدو. حتى بادر الكاثوليك برسم أول أسقف على , الشعب القبطي الكانو لمكى ، في ۽ أغسطس سنة ١٧٤١ م . ومن السخرية بمركان أن هذا الاسقف الذي خرج على عقيدة الكنيسة القبطية الارموذكسية قد أطلق عليه اسم أثناسيوس 1 وقد ظل هــذا الاسقف مقيماً في أورشليم ، وأقام له نائباً طاماً لـكل مصر اسمـه يسطس المراغي(١٠). وقد جاءت رسَّامة هذا الاسقف الكاثوليكي في أعقاب نزاع عنيف بين الروم واللاتين حول المقادس في أورشاج سنة ١٧٤١ . وكانت فرنسا حامية اللاتين بينها دافعت روسيا عن الأرغوذكس. على أن النزاع في الاراضي المقدسة انتهى بانتصار الارثوذكس و كان عذا البايا من بلدة قاو منا في منعلقة البينسا و الا مع ملا الما بعاليا عبولنا

١٧٤ - والقد بلدل المستولون عن الكنيسة القبطية جهوداً كبيرة تبدو لمحات منها في ما تبني من عنظرطات: كالمخطوطة المحفوظة لنا من غير اسمكاتبها ، وعنو انها , كمثناب ترهة النفس ومزيل الخطايا والنكوص . . وينقسم إلى سبعة فصول : (١) المعمودية ، (٧) شروط الاعتراف والتوبة ومعها تفسير مفصل لوصايا الله ، (٣) تطهير القلب ، (٤) التوبة والصوم والصلاة ، (٥) فائدة حضور القداس ، (٦) الموت والقيامة ونهاية العالم ، (٧) الجحيم وعذاباته ١٣١.

وعما يجدر ذكره أن بالمتحف البريطاني عطوطة مجملدة مكنتو به في نهرين : قبطي - عربي . والأوراق من ص ١ - ١١٣ - . تتضمن القراءات التي تقال عن المرأة بعد أن تلد ابناً وهي : عبرانسين ٢٠٨ - ١٢ ، مزمور ٢٣:١، لوقا ٣:٢٧ ـ ٣٥، ومن ١٣٣ إلى ٢٤ب القراءات التي تقال عنها بعيد أن تلد بنشأ وهي .

حيث أفاعر ا عالية شهور انتهت لعدها الفتنة فعاد الأصاء مقان كالمالية الماد الأساء من الماد الماد الماد الماد ال

<sup>(</sup>۲) د عتری وزق س ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) ديمري رزق ص ٢١٠ . (٣) مخطوطة رقم ٣٤٧ (٢٠٠) محنوظة عكتبة المتحف القبطي .

ا كوراشوس ۱۰ : ۲۸ - ۱۱ ، مزمور ۱۶ : ۹ ، لوقا ۱۰ : ۲۸ - ۲۰ و من ۱۰ و ۲۷ بر الی ۲۷ بر الی ۲۷ ب صلاة من أجل الموعوظین . تلی ذلك فجوة . و من ۱۰ و بالی ۱۱ بر ۱۱ بر صلوات الصبغة المقدسة (المعمودية) وقر اداتها و هی : تیطس ۲ : ۱۱ - ۲۷ بر مورد ۲۱ : ۲ - ۲۷ ، مزمور ۲۱ : ۲ - ۲۷ ، وحنسا ۲ : ۱ - ۲۷ ، من ۲۱ بر الی آخر السکتاب صلوات تسکریس آوانی الذیح . وقد ورد تاریخ الانتها ، من کستا به هذه المخطوطة علی ورقة ۱۱۱ب و هو سنة ۱۲۶۴ ش (منة ۱۲۹۸م) و هی موقوفة علی کسیسة الشهید المظیم مارجر جس بأعلی کسیسة السیدة المذراء بحارة زویلة ۱۱۰ .

كذلك يتضح لنا من سجل المخطوطات بالمسكتبة البابوية بالقاهرة أن سيرة الشهيد صليب التي وردت في السكرة الشهيد صليب التي وردت في السكرة الشهيد صليب التي وردت في السكرة الشهيد من قصة السكنيسة القبطية قد دونت

<sup>(</sup>١) سجل المخطوطات الفيطية بالمتحف البريطاني ص ٣٥٣ ، مخطوطة ٨٤١ .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى نسطور الذي فرق إبن طبيعي السيد المسبح.

<sup>(</sup>٣) أطالق القبط هذه النسيمة على أنصار عمم خلفيدون فردوا عليهم بتسبيتهم وساقية، \_ أنظر الغصل الأول من ج ٢ لهذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) مخطوطة ٨٨٧ (رقم ٨١٨) بالمكتبة البابوية بالقاهرة ب

فی سنة ۱۷۳۷ أیضاً إذ توجد المخطوطة الق تروی لنا جهاده واستشهاده وعلیها تاریخ و ۱۷ طویه سنة ۵۲ش.

وبالمتحف البريطاني أيضاً مخطوطة في نهرين : قبطي ـ عربي ، بعض حروفها السكبيرة مكتوبة بالآحر أو الاصفر أوالاخضر، كما أن بعض صفحاتها مزخرف. وهي تتعنين الصلوات الحاصة بتقديس الزبت (المسحة) وثلاث أواشي : أولاها لمن طلب العهلاة من أجله ، وثانيتها من أجل الملوك الحاكين ، وثالثتها من أجل للوجوظهني . وفي آخر صفحة منها اسم كاتبها ـ صليب ، وتاريخ الانتها منها وهو سنة ١٤٥٩ ش ١١١.

وهذه الرمضاف الحاطفة تمكننا من أن نلمح صورة الجهاد الذي جاهدوه، وأنّ تعدله الرمضاف الحاطفة تمكننا من أن نلمح صورة الجهاد الذي جاهدوه، وأنّ تعدله أنهم على الرغم من قيودهم ومن امتيسازات خصومهم حاولوا قدر استطاعتهم أن يعرأوا عن كنيستهم الحطر الذي يتهددها .

وبالاضافة إلى هذه الومضات كانت هنات جهود أخرى متوازية لها: فنجد ستائر لتغطية المذامح وأبواب الحياكل لها جمالها , متبقية عن هذه الفيترة من بينها ستارة مذبح كتب عليها مايل , أعددت مائدة قبالة أعدائى دهنت بالدهن رأصى وكأسك أسكرنى كالمصرف . رحمتك وطيبك بطلبانى طول أيام حياتى ». وتحتها هذه الكلمات : و برسم بيعة مارى مينا السجابي بمصر القديمة ، اذكر يارب عبدك المهم عوض وزوجته فى أيروشليم السهائية . سنة ١٩٦١ الشهداء » . وثمة ستر آخر شبيه بسابقه فى زخرفته وفيا عليه من آيات وفى أسفله هذه السكامات : و برسم كخيسة مار مينا العجابى بفم الخليج . اذكر يارب عبدك المهتم المسلم و برسم كخيسة مار مينا العجابى بفم الخليج . اذكر يارب عبدك المهتم المسلم أنطونى مشرقى فى ملكوتك . سنة ١٤٧٦ الشهداء (١) » .

<sup>(</sup>١) سجل . . . س ٢٦٠ مخطوطة ٧٥٧ . الكنا الكناء بريب باكا إلياما

<sup>(</sup>٢) موشد المتجف القبطي لوديع شنودة س ١٤٦، ١٤٧ ، ١٤٧ (١)

الله الكثير من الأهوال وصد في صود سلفاته الاماجد. تنيح بسلام وهو في خلالها الكثير من الأهوال وصد في صود سلفاته الاماجد. تنيح بسلام وهو في كنيسة السيدة العذراء بالعدوية . وكان يوم نياحته الخيس الموافق الثاني عشر من شهر بشنس المبارك . فكان يومذاك تذكار رئيس جند السهائين الملاك ميخائيل، كاكان في الوقت عينه عيد استشهاد القديسة الست دميانة . وقد ظهر ساعة نياحته القديسان المعنيثان أنها بولا وأنها أنطوني .

النور استدعى الأنبا بطرس مطران جرجا وهو كبير مطارنة الوجه القبلى والمتمنه النور استدعى الأنبا بطرس مطران جرجا وهو كبير مطارنة الوجه القبلى والمتمنه على رعاية الشعب إلى أن يتم اختيار البابا المرقسى التالى . فكان ساهراً على شعبه حتى النفس الآخير . ولقد تبخاوبت حتى النفس الآخير . ولقد تبخاوبت القلوب مع هذه الرعاية الأمينة فنقل الاراخنة جثمان باباهم الطاهر من كنتيسة السيدة العذراء بالعدوية إلى كنيسة مار جرجس ببابلون ( مصر العنيقة ) ، واضحموه تحت أيقونة الشهيد العظيم بدير الراهبات الملحق بهذه النكنيسة، حيث قعشوا الليل كنيسة الشهيد العظيم بدير الراهبات الملحق بهذه النكنيسة، حيث قعشوا الليل كنيسة الأساقفة والسكهنة وجهور الاراخنة والمعلين، والشعب ، وألفوا موكبا تجمسع الاساقفة والسكهنة وجهور الاراخنة والمعلين، والشعب ، وألفوا موكبا رائماً حول باباهم الراحسل ، وساروا به إلى كنيسة الشهيد العظيم القديس مرقوريوس ( أبى السبفين ) حيث أقاموا الصلوات الجنائزية الخاصه بتلك المناسبة الرهيبة ودفنوه إلى جوار أسلافه .

وعما تجدر الاشارة إليه أن يوم رسامة الانبا مرقس السابع كان عيد تذكار دخول السيد المسيح أرض مصر ، فهو والحالة هذه قد تسلم مسئوليسة الرعاية العليا في اليوم الذي تحتني فيه الكنيسة بمقدم الراعي الصالح إلى بلادنا . فيوم

رسامته ويوم نياحته كانا يومين من أيام أعيـاد الـكمنيــة . وهذه بركة نالها هذا الآب اليقظ ــ فأكرمه الله تعالى رغم تضييق الناس عليه .

وهناك ذوكصولوجية ، واطس ، كانت تقال وقت حضور هذا البابا الصبور وهي : , السكوكب المضيء على قطيع المسيح ، العظيم رئيس السكهنة أنبا مرقس البطريرك ، لانك ثبت لنا ناموساً بالفضايل السكاملة ، وحفظت الوصايا المكتوبة في الإنجيل ، أكلت كل الفضايل وشماع اسمك في كل مكان . لانك صرت طبيباً شافيها لانفس طالبي المسبح ، ظهرت لنا بليعك ، وأعطيتنا تبليلا عظيها بالمخدمة المقدسة وبالحياة التي ليسوع المسيح تباركت به كل قبايل الارض وبلغ كلامك إلى أفطار المسكونة . أوإمرك المستقيمة ضربت في قلوب المراطقة مثل سيف ذي حدين من قبل قوة الثالوث. فلهذا تعظمك مع المرتل داود قايلين: إنك أنت هو الكامن إلى الابد على طقسر ملشيصادق. كل ركبة تجثو الرب وكل السان يباركه . وبجد الله قد السع وملا وجه المسكونة . فاطلب من الرب عنا أيها الاب الطاهر رئيس السكهة الانبا مرقس السادس والماية ليغفر لنسا خطايانا الاب

#### كبير مطارنة الصعيد

۱۳۷ - كان راهب بدير السيدة العذراء الشهير بالسريان اسمـه بطرس، ثم اختير رئيساً على ديره بالاضافة إلى مطالبته بالاشراف على بقية الاديرة فى وادى النظرون . وحينما شغر كرسى جرجا وأخميم استدعاه الانبا مرقس السابع (سنة النظرون ، وحينما شغر كرسى جرجا وأخميم استدعاه الانبا مرقس السابع (سنة ١٧٤٢ م) ورسمه مطرانا على ذلك السكرسى . ولايزال ديره محتفظاً له فى المكتبة

<sup>(</sup>۱) كامل سالح نخلة « سلسلة . . . » الحلقة الحاسة س ٣٣ نقلا عن كتاب ترتيب الأبوغالسيس والمردات والاكسان بكنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة رقم ١٦٥ هموى و ١٦٠ طفس.

بمنشورين راعوبين قال في آخر كل منها: , بطرس عبد عبيد الله المدعو بنعمته مطراناً على كرسي جرجا والصعيد الاعلى وكافة الشعب المسيحي بكرسي اخميم وجرجا وقفط وقوص ونقادة واسنا وأرمنت وما ينسب إليها ، . وقد دارت بينه وبين المعسلم جرجس الجوهري مكاتبات في موضوع ترميم الدير ، وهذه المكاتبات موجودة ضمن قطارس شهر بابه المحفوظ بمكتبة دير السريان (١١) .

وحيناً أحس ألبا با مرقس السابع بقرب انتقاله من هذا العالم استدعى الانبا بطرس بوصفه كبير مطارنة الصميد واتتمنه على رعية السيد المسيح إلى أن مختار الشعب البابا المرقسي التالى. فتحمل المطران ما ألقياه عليه أخوه الاكسر من مستولية . لانه في الواقع كان ضمن الآباء الجاهدين في سبيل العقيدة الأرعوذكسية ولايزال للانكتاب بما وضعه لتعلم شعبه نقتطف وريقات منه للدلالة على حريضه على الإيمان قال: . . . . و يجب أن يحترص السكينة غاية الاحتراص عند قسمة الجسد المقسدس لتوزيمــه على المؤمنين . . . وأيضاً الجوهرة إذا كانت صفيرة وأخذها الانسان بعد صوم واجتهاد وصلوات وبحرق قلب اتحدكشيفها بجسمه واطيفها بمقله . . . وقد بلغنــا أن بعض الـكهنة الجهّـال بالشرع وبحــلالة الجـــد المقدس يخجلون من أن يناولوا انساناً جوهرة صفيرة لاسما أرياب الرتب المالية البهية في العالم ، وأن يختساروا لهم الجوهرة الكبيرة . وهذا غاية الكفر . ومن يفعل هذا من الحكمنة فلا يستحق أن يحكون كاهنأ ، ومن يقصد هذا من المتقربين فليس عسيحي ... لأن الحكامن لو اعتقد في كل جزء من القر بان كبيراً أم صغيراً أن النعمة الإلهية المتحدة بهم بالسواء لما كان يفضل السكبير على الصغير ولو أن المتقرُّب أيضاً يمرف قدر جلالة الجسد وحقارته هو في ذاته لاعتقد في أصغر

رد) « الأديرة ... » لعموليل تاوخروس المريائي من ١٦٥ ما ما يول مستدا الما

الاجزاء من الجمد أنه كشير عليه (١١ وأنه غير مستحق لتناولد لـكشرة خطاياه..

و ... وإذ حصل لنا أسباب نموقنا عن الجيء إليسكم أياماً كشيرة وينشغل خاطرنا بسببكم فلهذا احتجنا أن صدمن كستابنا هدفه الفصول لتسكون كافية مدة سنسكم تستغنوا به عن كشب كشيرة . ومتى أنفق أن يعرض لسكم شيء في هدذا السكتاب فاطلعونا على ذلك ونحن بمون الله نجاو بكم بما يسهله المسبح على أفواهنا . ولا يجب أن يظن أحد الناس بنا أننا قلنا أو كسبنا شيئاً من عندنا . فلم نكن نكنت إلا ما قاله آباؤنا القديسون . المتنيحين والحاضرين الباقيين ليكون السامع والطايع لأقوالهم من أبنائهم ورعيتهم ، والمخالف والعاصى من أضدادهم وأعدائهم ، لان السيد المسبح قال من سمع منكم فقد سمع منى ... . .

ويؤهلنا أن نكون من السامعين الطايعين السيأة يسحق الشيطان تحت أقدامنا سريعاً ويؤهلنا أن نكون في يوم الدين المجاهدين لنكون في يوم الدين من الفائزين القائمين عن اليمين . . . بقوة يسوع المسيح ربنا الذي له الجسد والاكرام والعز والسجود مع أبيه الصالح والروح القدس إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين . . . تم وكل

<sup>(</sup>۱) يقول لذا الآباء الرسوليون أن كل قطمة يتناولها المنقرب هي الجسد المقدس بأكمله ولسكي يوضع ذه في الفيم هذه الحقيقة اللا مدركة قال بأننا لو وضعنا أي عدد من الأوعية فيها ماء في الهواء الطلق لا نمكست الشمس بأكلها في كل وعاء منها . فا ن كانت الشمس التي هي مخلوقة تنعكس كلها في الوعاء فكم بالحرى خالق الشمس يكون بأكدله في كل جزء من الجسد المقدس. راجع الفصل الحاس بسر التناول في كتاب ه الأسرار السبعة به لمبيب جرجس .

و وذلك على يد ناشيه وجاءمه من عدة كتب بطرس المدعو بنعمة الله اسقفاً على مدينة جرجا وتضومها . وذلك في عهد رياسة الحسبر الجليل والسيسد المعظم الآب البطريرك الإنبا مرقس الجالس على الرقبة المرقسية الذي هو السادس والمئة .

مكتب في اليوم الثانى عشر من شهر توت المباوك سنة الف واربعائة خمة وسبعين الشهداء. وجامعه وضع علامته فيه لاجل من يقرآ فيه يرحم عليه حيساً وميتاً. ومن قال سيئاً فله أضعاف. ونسأل من الذي تجميد لاجل خلاصنا أن يثبتنا على الايمان المستقيم. والشكر لله دايماً أبدياً آمين. الله رجاى. بسم الله الرؤوف الرحيم فلا أخاف. المجد لله في الاعالى . . . ختم ـ 111 .

وهناك عظوظة بعنوان وكتاب البرهان ، لا تحمل اسم كاتبها ولكنها في الواقع موسوعة لاهوتية من مؤلفات أبو شاكر بطرس بن الراهب نقلها أحد المهتمين بالعقيدة ـ ولا نعرف إن كان من السكهنة أم لا ـ وذكر في آخرها أنها تمت في ٩ طوبة سنة ١٤٦٧ ش ( ١٥ يناير سنة ١٧٥١م ١٢١).

مكن في الحية بخلمات كانت في الحلقة كالمالووس

وصارت تسكل بلغات وطفت حوا عبل وعكوس

y as is lattle is all

<sup>(</sup>۱) ه من أقوال الأنبا بطرس مطران جرجا » مقال القمس بطرس جرجس ندر د عجله الايمان ( عدد ۱۰ سنة ۲۶ ) يونيو سنة ۱۹۰۵ سنة ۲۵ سرد ۱۰ سنة ۲۵ سرتم ۲۰۷ سرتم ۲۰۷ سالکتبة البابوية بالقاهرة .

تلمسرات على بها الأنبا مرقس (البابا الـ ١٠٦) على بعض التذاكيات الق تقال في عشيات حمدود شهر كيهك

١- أبدى باسم الله القدوس الخالق كل دهور وأزمان له تسبح ساير كل طقوس مخدمنا الملك الديار. خلق آدم وأنشأ الفردوس عالى مرفوع بغير عمدان سكن فيه ساير كل طقوس من كان يرضيه بأعمال وإيمان وجعل فيه كل شجر مغروس يطرح أثمار أصناف وألوان هذا صنعه الرب القدوس لاجل آدم عبده الإنسان وبها خلص آدم وبتي فرحان وقد خلقها من صلعه الملبوس وأخذ من الضلع الأيمن لما كان نسان وأوصاهم من في القدوس وقال لآدم أوصيك يا إنسان كلوا من أشجار الفردوس وهذه الشجرة شجرة العصيان لا تأكل منها تصير عريان وتموتوا أرواحاً ونفوس أنت وحوا تصيروا في أحزان . السلام لك يا ست الأبكار يا مريم ، تى بارثينوس يا من في احشاك قد صار مخلصنا إيسوس بي خريستوس.

وخلق له حوا فصار بها مأنوس احذر عنها دون كل غروس

تى بار ئىنوس قد نلت كل الكرامات وقد فقت رتب ني أنجيلوس آدم أوصاء رب القوات عن شجرة كانت في الفردوس خالف ربه وصنع الزلات بفواية شيطان منجوس سكن في الحية بخدعات كانت في الحافة كالطاووس وصارت تشكلم بلغات وطغت حوا بحيل وعكوس قالت الإله رب القوات أوصاكم من في القدوس لا تأكلوا من الشجرة ثمرات وهذا كلام عنكم مدسوس أنا أقول لسكم حقباً بثبات المضى وكلوا من تلك غروس

٧- تعظمك كل ألطفات

شبيها بالرب القدوس تصيروا أنت وآدم آلمية فرحت حوا بهذه السكلمات من فم الثعبان الملبوس ومضت إلى آدم وطفت وأكلوا من الثمرة بشهوة النفوس. السلام لك يا ست الأبكار يا مريم تى بارئينوس يا من في احشاك قد صار مخلصنا إيسوس بي خريستوس. ٣- صرت عروس يا مريم لملك المجسد الوحداني له كل السلطان والنصرة أتانا بحسد إنساني آدم خالف وأكل الثمرة فحرج مطروداً عرياني مرك الفردوس إلى براك الأرض الشقا صار تعباني حزيساً يبكى في حسرة مأسور في رق الصيطاني قد أخده ورماه في حفره في قاع جميم فيه نيراني وعذاب ألم قاسي مكثره صار له ولجيع كل إناني ولسله قد صاروا عبره مدلولير الاحزان در تدبير رب القدرة ليرده الفردوس ثانى وأرسل غبريال بالبشري لمريح السالا وأعطاها سلاما عسرة خاطبها والساني قال الرب معك وحاني أعرف 🕆 إنساني lalbel غبريال الميرة الوحداني محلول السلام لك يا ست الأبكار بارثينوس يا من في احشاك قد صار

ع- أنت هي الجنس المختبار من بيت داود الطوباني بوجودك يا طهر الاطهار آدم بك الله المحال فرحان مكن فيك الازلى الجبار الإرب الإرب الكلمة الوحداني

وحملتـــه يا ست الأبكار تـــة أشهر من غير نقصانى وولدته في بيت لحم جهار كالطفل صغيراً عرياني ورضمتيه في مذود أبقار ملفوف بخــرق كالإنساني بحضور سالومى والنجار الشيخ يوسف الطوباني وأتوا إليه بخضوع ووقار وسجدوا إليه الرعيانى وظهر نجمة يشمل كالنار في المشرق زامي نوراني وقد نظره في تلك الأقطار بجوس قصدوا إليه بالعاني وجابوا مدايا بالقنطار ذمبا مع مرآ ولباني والنجم يسير ليلا ونهار معهم يرشدهم عيانى إلى حيث كان عالم الاسرار المولود خالق الازماني وسجدوا له بفرح ووقار ونالوا منه الففراني . السلام لك ِ يا ست الأبكار يا مريم أن بارثينوس يا من في احشاك قد صار مخلصنا إيسوس بي خريستوس.

الصباؤوت وعن الشيطان أخني اللاهوت قد سكان بيت لحم K بالصوت مض ليوسف ناداه قم بسرعة لما الليل يفوت خذ الطفسل وصر هرباني أنت وامه تنجوا من الموت من هيرودس الملك الحواني وكن في أرض مصر مبعوت لما يقني ملك وعوت

ه - صرت سماء حقاً ثانى حملت يا مريم فر النسواني سكن فيك وظهر منك شبه إنسانى أقنوماً واحداً الثدياتي حيراني الأطفال الصبياني وملاك الرب الروحانى في النوم قايل له يا الساني إلى قلك البلدان

18-210

لما يهلك المأوت الممقوت بسرعه جاب أتار \_ كان مربوط ومعها من له الحلق يقوت. یا مریم تی بار ثینوس مخلصنا ايسوس بي خريستوس.

ا ثمالي ا وارجع بالتاني و يوسف كان غير كــــلاني وركب فر النسواني السلام لك يا ست الأبكار يامن في أحشاك قد صار

زينها موسى بسكل الوان جملها بذهب مطلية ووضع فيها سرج ينيرون والالواح العبدية مكتوبة بأصبع الديان وجمل فيها منارة مضية وقسط الذهب فيه المن يبان وهذه على بنى الاسرائيلية شهادة يوم نصب الميزان عليك يا هيسكل منصان قد صرت قبة للفقران الله منشى كل الاحكوان مضدى بك بوسف الانسان طفلا محولا بين الوديان من قدامه في كل سكان زالت عنها عبادة الأوثان. يا مريم أي بار ثينوس مخلصنا ایسوس ی خریستوس.

النبوية وذلك اشارة رمزية عليا مريم المسيكا تقيسة زينك بأنوار مضية وإلى الديار المصرية وممك خالق كل البرية بادت الأسنام بالكلية وصارت أرض مصر محية السلام لك يا ست الابكار يا من في أحشاك قد صار - it - - I to -

يل مرتبع نالا خة ابنة الحاصيون مري السر الشيطان الأوكون المناء وعالم الما العشليكون من البنك السها المخلوقين ومنع الفعال البشريين

et the yes any

٧- دعيت اأم الله خالفنا المعتبد المنك الوعنقنا جانو تيل النعو إصار معنا ورضعتيه يا شفيعتنا النا الخلصا

أول في أورو إن أبورانيون ويجملنا له شعباً وبنين تمميد وأعطانا المربون و مخلص كل من كان مــجون وصلب عند الإقرانيون من شعب قد قبل اللمنة وصاروا به مستهزئين جنس اليهود الجاحدين وصار دمه لآدم میرون وأحيانا وصرنا به فرحين. یا مریم تی بار ثینوس مخلصنا ایسوس بی خریستوس.

وليس إلفمل الخطية دنا وتواضع لكي يعلمنسا وفي الأردن مع يوحنا أراد أن يصلب عنا فأخذ شكل طبيعتنا وجمالوا في جنبه الطعنة وأسلم روحه سيدنا وهو الآن ڪائن ممنا السلام لك يا ست الأبكار يا من في أحشاك قد صار

في الرؤيا حقاً بثيات فوق وحه الأرض إلى السموات نازلين عليه ألوف مع ربوات وعليه جالس رب القوات وحذا رمن واشارات بكل أقوال وتبوات وإليه تسجد كل الطغات ودفن في قبر مع الأموات قام سيدنا صاحب الميبات فی نار جمیم ببکا وحسرات وخلصوا من تلك الرجفات موضعهم في تلك الظلمات. یا مریم کی بار ٹینوس مخلصنا ایسوس بی خریستوس.

٨- سلم رآه الآب يعقوب مرتفعاً عالياً منصوب وملايكة الرب المرهوب وصاعدين للمرس المحجوب وقد صار من يراه مرعوب عرب مريم قديم المكتوب می حملت غافر کل ذنوب بتدبیره قد صار مصلوب وفي الت يوم محسوب وخلص من قد كان متعوب آدم وينيه بلغوا المطلوب والشيطان صار مشجون مغلوب السلام لك يا ست الأيكار يا من في أحصاك قد صار

یا مریم تی بار ثینوس ا سو تير إن أغاثو س أمأ للإله القدوس خلاص آدم قد كان بك بحملك في بن شويس ايسوس أخذ جسداً كاملا منك خلص به آدم بعد أن كان محبوس فى قاع جميم كان فيسه يبكى مسبيسا مع بى ديافرلوس صار منه بریشاً بیلاطوس خلاص نی خریستیانوس خبراً من يد ني انجيلوس ایا مریم کر وعروس أسأل وأطلب شفاعتك أنا الخاطى عبدك ماركوس وعن الشعب المشترك في الأيمان بالإبن القدوس يكونون محفوظين بك أجساداً وارواحاً ونفوس وخدامها شمامسة وقسوس. السلام لك يا ست الأبكار يا مريم تى مار ثينوس يا من في أحشاك قد صار مخلصنا ايسوس في خريستوس١١١

٩- هوذا الرب قد ظهر منك واختمار حسرب طهارتك طوياك يا من قد صرت بسفكه عنه دما زكيا في أحشاك يا مريم شلتي السلام لك يا من أكلت في لى إرفاى جابوه لك والبيمة تكون في طمانتك

١٣١٩ - وكانت القاعرة آنذاك قد ميمات إلى بحرد مدينة ريفيه فقدت زخرفها وروامها . على أنه رغم ذلك عيد الله اليوت المنينة والحدائق النسحة عن لكان اكنيا رفض الاست الماليات المالية المشهر وحداقهم لم تعد تلك القصور الفخعة الق ابتدعها الحيال الجماع ، بل كانت كبيرة المجم سيك Harlis King IK as als also as it is this in.

<sup>(1)</sup> also lleve on YTT. (۱) من كتاب صلوات مخطوطة ( قبطى ـ عربى ) وجدته بين مخلفات أي . (١)

## شدة على شاسدة على الماء م

| a final comment of the file of     | to the lists -          |
|------------------------------------|-------------------------|
| ١٤٥ - مناورة رومانية جديدة         | ١٣٨ - شبيه باللائكة     |
| ١٤٦ - على بك الحكير                | ١٢٩ - تفاهة المالوف     |
| ٧١١ - عودة الغلام                  | ١٤٠ - ازدهار التعبوف    |
| ١٤٨ - فوضي شاملة                   | ١٤١ - تضاعف المراع      |
| ١٤٩ - المعلم رزق                   | ١٤٢ - الاهتمام بالتجارة |
| ٥٥٠ - اراخنة جهولون                | ١٤٣ - ليو بالعيد        |
| ١٥١- انبا يوساب ابن الابع وكتاباته | ١٤٤ - الاستبداد والذل   |

## ٧٥١ - امائة التربة للعمرية

۱۲۸ - وفي غرة العواطف الجيئاشة تجمعتت الفلوب فأدت إلى اجمسناع الرأى ، وتركز هذا الاجمناع على الراهب يوسف الانطونى . فتمت رسامته في هدوء من غير حاجة إلى مشاورات أو مفاوضات . وقد أقيمت الشعائر المقدسة التي رفعته إلى الحلافة المرقسية بعد ستة شهور تقريباً من نياحة سلفه باسم الانبا يؤنس الثامن عشر . فأصبح إليا با الاسكندرى السابع بعد المئة سنة . ١٧٧ واقد وصفه مصاصروه بأنه و طلق اللسان . عذب الصوت . عبوب . عسن . ممدوح السيرة . شبيه بالملائكة الله .

۱۳۹ - وكانت القاهرة آفذاك قد هبطت إلى مجرد مدينة ريفيه فقدت زخرفها ورواءها . على أنه رغم ذلك شيدت فيها البيوت المنيفة والحدائق الفسيحة حق لحكان ساكنيها رفضوا الاستسلام الركود . ولكن أبنيتهم وحدائقهم لم تعد تلك القصور الفخمة التي ابتدعها الحيال الجامح ، بل كانت كبيرة الحجم سميك الجدران لا تعبر إلا عن حياة خلت من تذوّق الفن ١٢١ .

(F

<sup>(</sup>۱) منى القبص ص ٦٢٧ .

<sup>(</sup>٢) جيس الدريدج: القاهرة س ١٩٨٠ . أنه الله يسم الدريدج:

 ١٤٠ على أن المدقق في تاريخ مصر عامة و تاريخ السكنيسة المصرية خاصة يعروه الذهول أمام حقيقة ساطعة هي أنه في دجي العصور الحالكة يمتد خيط من النور . وقد وضح هذا الحيط المضيء في نمو المبذاهب الصوفيــة آنذاك . وقد اجتذبت هذه المذاهب العدد الوفير من الناس يقومون بعبادات مختلفة على أنضام الطبول والنمايات . ومذا التصارك التعبُّدى أقام بين النساس رابطة من التعساون والتأزر ، ومن الحديث على الفقير والمناية بالمنكوب. كذلك نشرت هذه العبادات نوعاً من الثقافة العدامة بما كانت تستلومه من تعلم ديني ومن حفظ الأشعدار والاذكار لترديدها مصاً . ويحب الاشارة هنا إلى أن كل حركه دينية قامت في مصرنا الحبيبة أدت دائمناً إلى شيء من الازدمار الآدنى والفي . وهذه الحركة ( التصوُّفية ) أدت إلى رواج الآدب الشعى مثل قصص ألى زيد الهلالي وخضرة الشريقة والمواويل التي تصف الريف المصرى . وظهرت إلى جانبه بعض المؤلفات التي لها قيمة كوى رغم صآلة عددما كبدائع الزمور لابن أياس وكماريخ ابن زنبل المذى وصف لنا الصراع الذى قام بين آخر سلاطتين المماليك وبين شلسم الفائح. بل لقد امتد أثر التعبدات ( الصوفية ) إلى إيجاد فرق تمثيلية ؟ متنفسلة تمرض فنونها أيام الاعياد . وقد ظهر لاول مرة ما وصفوه ، بالقرة كوز ، وهو عبارة عن دمي يحركها رجل من خلف ستار ، وتجرى على السنتها النكات الهزلمة و نقد الحكام بشكل يجمع بين التسلية و الوعظ. ١١١.

وليس بغريب والحالة هذه أن يحوال المجاهدين العصر التركى القباحل الذى ضاهت فى قفره معسالم الحضارة \_ ليس بغريب أن يحولوه إلى حديقة مثمرة بالانتاج الروحى فهم إنما ينتظمون ضمن صفوف من سبقوهم من معمراًى الصحراء بالحياة الرهبانية وجعلوا من قفارها قطعة من الفردوس .

<sup>(</sup>١) الجمل .. س ٢٧٤ - ٢٧٨ :

١٤٢ - ومع أن غالبية التجار في ذلك العصر كانوا من المسلبين إلا أنه كان البينهم عدد غير قليل من القبط واليهود ، وأبرزهم قبط قوص ونقادة وأسيوط وأخيم ، وقد اهتم التجار القبط من أهالي هذه المدن بالنجارة مع السودان . وكان للذاهبين والآبيبين طريقان بريّان : أحدهما يتبع النيل ويسير بمحاذاته تقريباً ، بنها يخترق النيها الصحرا . إلى دار فور على الطريق المستى ، بدرب

<sup>(</sup>١) ألدريدج .. ص ١٣٨ ـ ١٣٩ .

<sup>(</sup>۲) شؤحه س ۱٤٠ ، وفي هذا الصدد بقول صبحى وحيدة في كتبه « أصول المسألة المصرية » ما بلى : « ما كادت تهدأ العمليات الحربية التى مكنت المثمانيين من دخول مصر ... وما كاد الاجناد العثمانيون الذين دخلوا القاهرة والمدن المصرية السكبيرة الاخرى ينتهون من اشباع غرائز م الهدامة ، وما كادت تسكن الاضطرابات المتوالية بين الفرق المثمانية المختلفة داخل أسوار المدن على الارزاق والمرتبات والامتيازات المديدة ، حتى انفجر بركان غرائز هؤلاء البكوات ومماليكهم وظل برسل حمه في غير هوادة أو كال إلى أن دخل الفرنسيون . . . حتى يكاد ليقوم في روع من يتتبع حوادت مصر في هذه الحقية من تاريخها النص أنه في غابة متوحشة تقتتل داخلها وحوش ضوأر بفترس بعضها البعض وتفترس جميعا ما تلقاء بهذه الغابة من خلائق وادعة » .. س ٨٢ .

الاربعين ، وأبرز تجار الصعيد آنذاك كان المالم غيربال شنودة الذي قامت بينه وبين سلطان دار فور صلة من المودة متينة حتى لقد أصبح وكيله ومن الواجبات ألى ألقاها هذا السلطان على المعدلم غيربال شنودة تجهيز المحمل والكسوة الشريفة التي كان يوسلها السلطان سنويا إلى مكة . وقبل هذا الواجب يبسين لنا المسكانة التي استمتع بها هذا الارخن والثروة الواسعة التي استطاع أن يكسبها (١١) .

١٤٣ - كذلك ظــل عدد من الكتبة القبط يعمل في دواوين الوالى الترك وقد ورجاله . وأكبر هؤلاء الكتبة المعمل ايروز كانب رضوان كتخدا ١٧٠ . وقد استفل هذا الارخن مكانته ليتقدم إلى الشيخ عبد الله الشبراوى (شيخ الاسلام) ويرجو منه الساح له ولقومه بزيارة القــدس ـ وكان ذلك سنة ١٧٦٤ م ش وبالطبع سار على الحطة الواجية بأن قد م الشيخ هدية سنيـة بالاضافه إلى الف دينار . وعندها سله فتوى مكتوبة مرفقة بخطاب يقول فيه بأن أهل المنمة لهم دينار . وعندها سله فتوى مكتوبة مرفقة بخطاب يقول فيه بأن أهل المنمة لهم الحق في القيام بشعائرهم المدينية وزياراتهم المشروعة . ففرح المعملم نيروز بهذه المفتوى وهذا الجواب وأبلغ كل من يعرفهم بامكانية زيارة الاراضي المقددسة . وانتهز عدد كبير هذه الفرصة فجمعوا عائلاتهم وما يحتاجون إليه من المــال والمؤونة السفر ، كما أحضروا العدد اللازم من العربان لخفارتهم . ونصب المعلم والمؤونة المسفر ، كما أحضروا العدد اللازم من العربان لخفارتهم . ونصب المعلم نيروز الحيام خارج القساهرة جهـة الغرب ليتجمع فيها كل العازمين على السفر .

وحدث خلال انتظارهم بمضهم لبعض أن قام الشيخ عبد الله الشبراوى بزيارة الشيخ الدى قال له في تركم : و أهكذا تكون الفتوى ياشيخ الاسلام ؟

<sup>(</sup>۱) موجز ... ج ۲ ص ۷۳ - ۷٤

<sup>(</sup>٧) بلغ ولع هذا المملوك بالبذخ أنه قبل عن قصوره أنه « عقد على قاهاتها السائية قبايا عبية الصنعة منقوشة بالذهب المحلول واللازورد والزجاج الملون. وكانت الأنوار تسطع في هذه القباب أثناء اللهل فيكاد يخطف بهاؤها ورواؤها الابحار » ـ القاهرة لعبد الرحن زكي س ٢١٢.

مل لانهم هادوك وأرضوك تأذن لهم بالسفر على هذه الصورة من الأبهـ ؟ ، فأنكر الشيخ الشبراوي أنهم قدموا له أية مدية . فماد البكري يقول : ربل قدموا لك ألف دينار مع هدية فاخرة . وبذلك هيأت لهم الفرصة لأن يعاودوا الطلب موسيا بعد موسم ، فتصبح هذه الزيارة عادتهم السنوية ، . قامد الأت نفس الشيخ الشبراوى غضباً لهذه الكلمات وخرج من عند الشيخ البكرى واستثار العامة بدوره فخرجوا إلى المعلم نيروز وجماعته وسطوا عليهم وضربوهم بالعصى ، ورجوهم بالحجارة ، وسرقوا أموالهم . ثم استكلوا كل هذه الاعتـــداءات بالسطو على المكنيسة القريبة من دمرداش (١١). كمذلك طواب القبط بأن يدفعوا مشة ألف ريال ، وضيق عليهم على بك حسن أغا إلى حــــد أنه أخذ منهم المبلخ في أسرع وبالطبع سار على الحملة الواجسة بأن قدم الشيخ هدية سنيسة بالاضافه إلى ألف

ا ١٤٤ - كنذلك امتد التعسف إلى جعل ركوب الحيل قاصد آعلى المسلمين، أما القبط وبقية غير المسلمين فكانو الايركبون غير الحمير ، فإن مرَّ عليهم أصفرا علوك كان عليهم الترجُّـل وتقديم النحية الواجبة. وكان يجرى أمام المملوك سايس ليمهد الطريق لسيده ، ومن لم يسرع في التنفيذ كان نصيبه الضرب بالعصا (١٣ .

وفي تلك الآونة جاء إلى القاهر فرانسي أسمه فواني. و بعد زيارته وضع كـــــا با عما شاهده قال فيه إن و الغريب تصيبه الدهشة لمرأى البؤس والفقر في كل مكان . فالجهور الذي يمـالا الطرق والميادين ليس سوى قطع من الملابس القــذرة المهلهلة والمرى الفاضح . وكل ما يراه وما يسممه يذكره بأنه في بلد الاستبداد والذل .

ibuyly,

<sup>(</sup>١) أغلب الظن أنها كنيسة من الكنائس الق كانت قائمة على أرض الأنبا رويس \_ راجع الكافي ج ٢ ص ١٤٠ ، عجائب الأثار في التراجم والأخبار الجبرتي ج١ ص ١٨٨ .

قيايا عبية الصفة عنقوشة باللحب المحلول واللازورد والرحاح المالون بالألاز المحلفة (٣) عن في هذه القباب المثلم المال فيهاد يخطف بهاؤها ورواؤها الإصارية بــ القاهرة المرار الرحي

وليس من حديث يترامى إلى السمع غير الكلام عن القتل والضرب والمنازعات. وليس هناك أى ضمان المحياة والممتلكات. والعدالة نفسها تنفسد الحميكم من غير رسميات، لآن الصابط المنوط به الحراسة الليلية أو التفقسد النهارى يحكم ويقضى وينفسد في طرفة عين، فيسقط رأس الفريسة البائسة في الشنطة الجلد المعدة الذلاك كي لا توسخ الطريق ا 151 م.

160 - ولقد جاء في تلك الفترة إلى البابا خصيصاً راهب اسمه بر تلماوسمو فداً من لدن الحبر الروماني ليطلب إلى خليفة مار مرفس أن يعلن اتحساده مع كنيسة رومية وانصواءه تحت لواء بطريركها (۱). فضابله الانب بؤنس بمنتهي الادب وحسن الليساقة وليكنه أفهمه في صراحة تامة أنه لن يحيد عن عقيدة آبائه وأجداده قيد أنملة ثم أرسل رسولا إلى الانبا بوساب ابن الابح أسقف جرجا يرجو منه أن يكتب الرد على رسالة الفاتيكان بالرفض في صياعة من الادب يرجو منه أن يكتب الرد على رسالة الفاتيكان بالرفض في صياعة من الادب الرفيع. فاستجاب الاسقف لرغبة أبيه الروحي وكيتب الرسالة المطلوبة!

١٤٦ - ووسط هذا الذل وهذا الفقر ومضت ومضة خاطفة حتى لقد بدأ كأن مصر انتفضت لتنفض عنها هذا الفبار السكشيف الذي ثراكم فوقها إ فقد ظهر على مصر انتفضت لتنفض عنها هذا الفبار السكشيف الذي ثراكم فوقها إ فقد ظهر على بك السكبير سنة ١٧٦٩ . وكان هذا الرجل مملوكا اصلد من مسيحي جورجيا ١٣١ أخطف وبيع في القسطنطينية ، ثم اشتراه ابراهيم كتخدا وجاء به إلى مصر ، وقد

<sup>(</sup>١) هرحه س ١٤٨ – ١٤٩ ، وما أبعد هذا الوصف هما قاله تناصر الملسرو وغيره ممن جاءوا إلى مصر في العصور السابقة على هذا العصر التركي القائم ، ألدريدج ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>۲) ومن أغرب الفراثب أن برتلماوس هذا جاء بخطاب كتبه الحبر الروماني إدعاء منه أنه على لسان البابا المرقسي طالباً إليه التوقيع عليه ا راجع كامل صالح بخله « سلسلة ... » الحلقة الخامسة س ٤٠ ـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ولاية ذات سيادة مستقلة ، يقع البحر الأسود غربيها . وهي الأن إحدى ولايات الاتحاد السوفيق ، لكنها كانت مستقلة أيام على بك السكبير .

ثميز بقوة الشخصية والرغبة في السيطرة . واحتقار اللمو والعبث ، كما كان طموحاً بسيد النظر واسم الآفق. وقد بدأ نفوذه يمتد في الك السنة حين رفض أن يرضخ لفرمان المنزل الذي أصدره السلطان عبد الحميد الأول ضده. ولم يكن خروجه عن طاعة السلطان بجرد منافسة عادية بين الماليك بل كان حركة انفصالية استهدف منها الإستفلال بمصر . وحينها نجح في ثورته على السلطان التركى ازداد في بسط نفوذه خارج حدود مصر . فأرسل حملة ضد الحجاز بقيادة علوكه أبى الذهب سنة ١٧٧٠ وانتصر فاستولى على كمة . وفي السنة التالية أستولى على دمشق . وحفزته انتصاراته إلى الاتصال بالروس لمكونهم خصوم العثمانيين . وعقد تجالفا مع حكومة البندقية وفتح موانى مصر للتجارة الحارجية . فهو قد اتجه اتجاهاً دولياً نسيته مصر منــذ عهد بعيد . و بالطبع حنق الترك عليه فاستمالوا أبا الذهب إليهم الذي استمال بعضاً من زملائه . وتقاتل على بك ورجاله مع أنى الذهب ومن انضم إليه عند الصالحية فأصيب الاول بجراح مات على أثرها \_ وكان ذلك في ما يو سنة ١٨٧٣ . ويرى بمض المؤرخين أن على بك السكبير فشل في حركته لأنه لم يستغل طاقة الشعب المصرى الذي كان يكره حكامه العثمانيين ، فلم يعتمد في معاركه إلا على حزيه الخاص من المهاليك (١١ . على أنه رغم هزيمة هذه الحركة فقد أثبتت أن لمصر شخصيتها البارزة ، وأنها في حالة حسن القيادة والنبظيم تستطيع أن تكون دولة مستقلة قوية (١٢ . فـكان عهد على بك الـكبير أشبه بالومضة الخاطفة التي ـ وإن قطعت الظلام ـ ترتد في لحظات وخلال هذه الومضة الحاطفة استقرت الامور وأستتب الامن وأحس الناس بالهدوء النفسي، لقد بدت مصر فجيأة كدولة مستقلة داخل

To all the property and the series are to be the old to a selling and

<sup>(</sup>۱) دراسات فی تاریخ مصر السیامی . . . لفوزی جرجس س ۲۲ ، « فی أصول المسألة المصریة » لصبحی وحیدة س ۱۰۸ . (۲) المجمل . . . س ۲۸۰ س ۲۸۲ .

الإمبراطورية العثمانية (۱۱ بل لقسد بلغ بها الاستقلال أن سك على بك نقوداً باسمه وعليها علامته واثنمن المعلم رزق على سكها (۱۱ . ويصفه الجبرتى بقوله : ولو لم يخنه علوكه محمد بك لرد الامور إلى أصولها . وكان لا يحالس إلا أهل الوقار والحشمة والمسنين . . . وارتفع شأن النصارى فى أيامه بكاتبه المعلم رزق والمعلم ابراهيم الجوهرى ، (۱۲ .

١٤٧ - وقبض أبو الذهب على زمام الحكم وسعى إلى استرضاء الترك. ولمكن الحمكم لم يستقب له إلا ثلاث سنين توفى بعدها فجاة ، وعندها تولى ابراهيم بك ومراد بك الحمكم معاً دون الاذعان للوالى المعين من الباب العالى . ولكنها فوجئا بحملة عسكرية أرسلها عبد الحيد الاول بقيادة حسن باشا الجزايرلى الذي انتصر عليها ، ورغم انتصاره فقد اتفق مع ابراهيم بك ومراد بك على أعطائها المنطقة الوافعة ما بين برديس (قرب سوهاج) وشلال أسوان ، على أن الماليك

bondage ".

6

<sup>&</sup>quot;There was a brief moment before Napoleon arrived when it seemed as if Egypt was about to emerge from this Turkish cocoon under its own steam, and re-establish itself once more as an independent Mameluke power . . . the people of Egypt were in revolt against the Turks, demanding that something be done to relieve their misery, and cut them free from the dead weight of Ottoman taxes and unbearable conomic

وترجمتها ما يلى: كانت هناك لحظة قصيرة قبل وصول نابليون بدت فيها كأن مصر على وشك الحروج من تلك الشرنقية الغركية بقوتها الذائية ، وترسيخ نفسها من أخرى كفوة مملوكية مستقله . . . فقد قام أهل مصر بثورة شد الأثراك مطالبين بوجوب عمل ينجدهم من بؤسهم ويقطع عنهم رباطات النقل المعبت الذي هو الفرائب المفروسة ويحررهم من العبودية الاقتصادية اللامحتمة . راجع كتابه ه القاهرة » س ١٥٣ .

<sup>(</sup>٧) عجائب الأثار . . . الجبرتي م ١ س ٢٧١ . . . يا الما ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) شرحه ج ا س ۲۸۱ و ج ۲ س ۹۱ ۱ ۱ ۱ س ۱۱۱ رب ۲ ب د ب ب (۲)

عاودوا تنافسهم ومناوشاتهم فهيأوا الفرصة لابراهيم بك ومراد بك العودة إلى القاهرة . فعادا وسيطرا مرة أخرى على البلاد .

المعدد ورفضوا أن يدفعوا الجزية . ويدو أن الفوضى كانت شامسلة حتى أن المسلم المعرد على المعرد المعرد المعرد المعرد المعرد المعرد ورفضوا أن يدفعوا الجزية . ويبدو أن الفوضى كانت شامسلة حتى أن الحداكم يجرؤ على جمع الجزية من هؤلاء الثارين الله . وقد أدت الفوضى أيضاً إلى احمال الامور الصحية فكثرت المستنقمات عما جعل البلاد مرتماً خصيباً للامراض والآويئة .

ولقد اشتد حسن باشا على القبط أكثر من سلفائه أضعافاً ، فسلب منهم السكشير من الأموال ، وأمر بعدم ركوبهم الحيل ، وعدم استخدامهم مسلماً ، كا أمر أن لا يقسمى أحد منهم با مم مشترك كسليان مشلا ، ولا تسكون لهم ببوت خمة ، ولا يلبسون ملايس زاهية . وبما ضاعف الغمة أن انتشر وبا ، بين المواشى فإزداد الفقر . وزاد على ذلك أن صدر الأمر بعدم خروج النساء مع عائلاتين في يوم شم الفسيم ١٦٠ . وتلا هذا الأمر قرار بأن يحضر القبط جميع من عندهم من العبيد والجواري . فإن لم يخضعوا طوعاً واختياراً وقع التفتيش على كل ما في بيو تهم واستبيح نهبها . فذهب كبارهم و تفاهموا مع الأمرا - بالمال فسمحوا لهم ببيع العبيد والجوارى والاحتفاظ بأثمانهم . ولقد نفذ القبط هذا البيع ولكنهم ببيع العبيد والجوارى والاحتفاظ بأثمانهم . ولقد نفذ القبط هذا البيع ولكنهم خافوا أن يستولى الباشا على ما قبضوا من مال فاستودعوه عند أصدقائهم المسلين ريثما تمر الصيقة . وقد صح تحفوف القبط لأن جند الباشا هجموا على بيوتهم بحشاً عن تبق قبها من الجوارى والعبيد . وفي هجومهم سرقوا وتهبوا الشيء الكثير ١٦٠ .

<sup>(</sup>١) ألديريدج . . . س ١٥١ .

<sup>(</sup>٧) عجائب الآثار . . ج ٢ س ١٣٩ .

ومع أن ولاية حسن باشا لم تدم غير سنتين إلا أنها رغم قصرها كانت طيئة بالاوجاع القبط خاصة والمصريين عامة (١) .

ورسط هذه الأوجاع نلم امتداداً للجهاد الروحى، ويتبد علنا هذا الجهاد خلال عدد من الأشياء . فالجدار القبلي من ناحية الشرق. لكنيسة السيدة العذراء ( المعلقة ) أيقو نة لرئيس الملائكة ميخائيل يحمل ميزاناً في يد وصليباً في الآخرى. وفي أسفل الأيقونة تاريخها : ١٩٩٦ ش = ١١٩٤ ه . والأيقو نات السبيم الى تزين حجاب الهيكل تحمل هذا التاريخ عينه كا تعمل امم الفنان المذي رسمها وهو حنا الارمنى. وفي أعلا الحجاب سبع عشرة أيقونة : خمس عشيرة منها الشهيد المظيم مار جرجس في مناظر مختلفة خملال صراعه ضد دقلديا نوس وأعوانه، والبعض منها يصور الآيات التي أجراها الشهيد أثناء اضطهاده والآيةويمة السابعة عشرة الملاك غبرجال . و ببدو أن الأولى تلفت أو ضاعت ووضعت مكانيا أيقو ية جديدة بعد ذلك بما يقرب من قرن. كما أن حجاب المكان المحتوى لجرن المعمودية بنفس الكنيسة يحتوى على إثنتي عشرة حشوة مسدسة مزينة بالعاج غير المنقوش وهي مرتبة على شكل نجوم تتوسطها صلبلن . أما الباميه فقدكت في أعلاه بالعاج ( قبطي وعربي ) و السلام له يكل الله الآب، ، وتحتيا : وعمل هذا الحجاب المبارك برسم هيكل الشهيد العظيم مار جرجس بالمعلقة. أذكر يارب عبدك عبيد أبو خزام وولديه وأهل بيته وبنته المرحومة مريم في ملكوتك. وكان ذلك سنــة ١٤٩٢ الشيداء ، الأدوات القلكية ومعرفه كيفية إستصالها فالن طلبه والعارية

بل إن هناك ما هو أدعى إلى العجب من وجود أيقونات وأحجية وهو أنه توجد بالمتحف القبطى شوكة ذات حدين مزخرفة بأشكال نباتيـة ومعها سكينة

و١١ مي إدارة على القود .

<sup>(</sup>۱) الشهايي . . س ۱۶۸

هن الصلب ذات مقبض مذهب. وللاثنين غطاء حفرت عليه الجملة التالية : ووقف القلابة البطريركية . عمل الآنبا يؤنس السابع بعمد المئة سنة ٩٣ الشهداء » وهذه الجملة تفيد أن البابا نفسه هو الصانع لهذه الادوات وإلا لكان قيل وبرسم فلان ، أو و المهتم فلان ، أو و بناء على طلب فلان ، ولكننا لا نجد هنا أياً من هذه التعبيرات (١) .

١٤٩ ـ ومن كبيار الشخصيات في هذا العصر المعلم رزق (أو رزق أغا). فقد كان متضلعاً من علمي الحساب والفلك بالإضافة إلى التمالم الكنسية . وكان نزيهاً ، صادق الوعود ، خادماً لكل الناس. فاعتمد عليه على بك الكبير ورقسًاه إلى درجة مدير حسايات الضر بمغانة المصرية (١٢) . وزادت ثقته فيه فجمله وزيره. ولما كان المعلم وزق واسع القلب فقد وضع معرفته الفلكية في خسدمة رحَّـالة انجلبزي اسمه بروس جاء إلى مصر في طريقه إلى الحبشة لدراسة مختلف الاقطــار الأفريقية . وكان يحمل ما يستند إليه في دراسته من أدوات جفرافية وفلكية . فلما رست الباخرة التي تقله في ميناء الاسكندرية ظن المستولون عن الميناء أن هذه الادوات عسكرية فاحتجزوها عندهم . وحين عرف المعلم رزق بمــا جرى أصدر أمره بالأفراج عن الأدوات المحتجزة . فلما تسلما مستر بروس عدَّ خدمة المملم رزق جميلا عليه وأراد أن يعسَّر له عن شكره فأرسل له مدايا قيَّمة ولكن القبطي الخسدوم رفض الهدايا وأعرب للرحَّالة الانجليزي عن رغبته في رؤية الادوات الفلكية ومعرفة كيفية استعمالها . فليَّ طلبه ، والطريف أن المعلم رزَّق هو الذي قدم الهدايا للمستر بروس فقيلها منه ، كما أنزله في مـنزل خاص يقع في

ITT TEND . ME YEAR

أو بعد بالمتحد القيما ي شو قة فابت حدين مو أو فة باشكال كالسان و فتحا سك

<sup>(</sup>۱) « مرشد المنحف القبطي » لود يع شنوده س ٤ ره ؛ و ه وه ٥ – ٦ • و ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) من إدارة سك النقود .

بابلون حيث أدَّى له واجب الضيافة (١١).

وكان المعلم رزق منوطاً به المحافظة على النظام في مديرية الشرقية . وكان الاشقياء بتلك الجهة قد اعتادوا السطو على قافلة المحمل ذها با وإباباً ، كما اعتادوا بقية السنة أن يقلقوا أهالى القليوبية بسلبهم الاموال و مهبهم ما يستطيعون الاستيلاء عليه من ماشية أو حصاد . فسهر المعلسم رزق على تأدية واجبه إلى أن نجح فى الفضاء على هؤلاء الاشرار وفى اقرار الامن . وبالاضافة إلى كل هذه الاحمال فقد كان كانباً الشبخ الحاق (أحد أئمة الاسلام الاربعة) ، فبلغ من العظمة مالم يبلغة قبطى فيا رأينا . ومن مسقاته كرع ابراهيم الجوهرى . . . ، ، بل لقد قبل عنه ملم النها انتهت رياسة مصر إلى على بك الكبير ارتفع شأن النصارى في أيامه بكاتبه المعلم رزق ومساعده المعلم ابراهيم "المخدم ستوات طويلة بأمافة وتقان بكاتبه المعلم رزق ومساعده المعلم ابراهيم "الذى خان على بك الكبير . ولم يكتف باغتياله بل علقه على باب زويلة حيث ظل معلقاً يومين قبل أن يحسر أحد يكتف باغتياله بل علقه على باب زويلة حيث ظل معلقاً يومين قبل أن يحسر أحد ين برقة ويدفه .

مه و دود برز إلى جانب هذا الارخن السكبير المعلم لطف الله أبو شاكر المندى كان كانباً لاسهاعيل بك خصم مراد بك وابراهيم بك. وقد اشتهر بالصلاح وبحب الحسير فعينه البابا يؤنس ناظراً على دير كوكب البرية أنبا انطونى . واستجاب المعسلم لطف الله لثقة أبيه الروحى فبنى بالدير كمنيسة الآباء الرسل وكنيسة أنبا مرقس ولما أتمها ذهب البابا إلى الدير وأدًى شعائر تسكريسها فى جمهور من رهبانه وشعبه (۱۲) .

 <sup>(</sup>۱) المباليك في مصر لأنور زقامه من ۱۱۱ ء تاريخ الأمة القبطية لكامل سالح نخلة
 وفريد كامل من ۱۶۰ ـ ۱۶۱ .

<sup>(</sup>٢) عِالْبِ الأثار ... الجيري و ١ ص ٣٨١ وو ٢ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٣) كامل سالح تخلة و سلسلة ... ، الحلقة الحامسة س ٢٩ ـ . ؛ .

والمملم فرج كاشف ١١١ منطقة دير مواس ، والمعلم تسكلا سيسداروس كاشف منطقة بهجورة ، والمعلم عبود كانب الحزانة ٢٦٠ . غير أنسا لا نعرف عن ثلاثتهم إلا أسمائهم والوظائف التي كانوا يشغلونها . كذلك نعرف اسم اثنين بمن كانوا كشبة في دواوين المماليك وهما المعلم ميخائيل فرحات الذي قيل عنه أنه قريب للشيخ الموهدي ابن أبي فانوس . وهذه السكلمات هي الوحيدة التي تعطينا لمحة عن وجود كشبة قبط ظلوا يعملون في الدواوين ٢١١ في هذه الفترة .

الآنبا يوساب المعروف بابن الآنج الله اسقف جرجا وأخيم ـ ومن نعمة الله أن الآنبا يوساب المعروف بابن الآنج الله اسقف جرجا وأخيم ـ ومن نعمة الله أن الثاريخ حفظ لنا بعض المعلومات عنه . فقد ولد في النخيطة ـ جنوبي أبو تيج وأطلق عليه أبواه اسم يوسف . فلما بلغ حوالي السابعة التحق بكشاب البلدة كا كانت عادة القبط على مدى أجيسال . لآن الكتتاب كان دائماً ملحقاً بالمكنيسة أو الدير . وكان الثلاميذ فيه يتعلمون المزامير والقسيحة وغيرها من العسلوات الكنسية ، كا كانوا يتعلمون القراءة والكتابة والحساب . وبهذه الوسيلة كانوا ينشأون عارفين بتعاليم الكنيسة وطقوسها . وكان يوسف عن استبوتهم هدذه التعاليم الروحية فكان يتغني بها في غدواته ورواحه . ودفعه التغني بها إلى التحمن في معانيها . فتشبعت بها نفسه وعادة رغبة في أن يعيش عيشة النسك والتبتل فلما بلغ الخامسة والعشرين من همره نفذ رغبة في أن يعيش عيشة النسك والتبتل فلما بلغ الخامسة والعشرين من همره نفذ رغبته ، فترك أهله وعشيرته وقصد إلى بوش (م)

<sup>(</sup>١) الكاشف هو المراقب لجمع الضرائب. (٢) موجز ٠٠٠ م ٢٠ م ٨٩٠

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأمة المصرية ... ( بالفرنسية ) ج ه س ٨١ .

<sup>(1)</sup> سبق أن التقيفا يبؤنس ابن الأبح الذي كان وزيراً للخليفة المستنصر بالله والذي بن كنيستي أبي سرجه والست بربارة \_ راجع ما جاء عنه في ج ٣ من هذا الكتاب ولسنا ندري إن كان الرجلان من عائلة بواحدة أم أنه مجرد ثنا به اسمى ولكن الذي ندريه حو أن كليها خدم كنيسته القبطية في صدق وولاء.

<sup>(</sup>٠) شمالى بنى سوبف وبها حديقة تقوم عليها كنهسة وعدد من القلالى للرهبان.

حيث كان يقم رئيس دير الانبا أنطون كوكب البرية . وحين وقف أمامه أطلعه على رغبة قلبه . ففرح به رئيس الدير وأعاده البركة . ثم وضعه تحت رطاية شيوخ الدير ليملموه ويرقبوه فيعرفون إن كان يصلح الحياة الديرية . وبعد أن راقب مؤلاه الشيوخ عرفوا صدق عربمته ومسدى تطلعه نحو الروحيّات . فركوه لرئيسهم . وحدها أرسله إلى دير العظيم أنبا أنطوني في الصحراء الشرقيمة حيث وضعه الآياء تحت الرقابة مرة أخوى وقد فرحوا بما رأوه من القناعة والالتخاع والاستعداد المنظم والمحياة بمقتضى قوانين الرهبنة . فصلوًا عليه الصلوات التي عطت منه راهباً واحتفظوا له باسمه الاصلى و يوسف .

وامتـالات و بمداومته على الاطلاع والتمن فيما يقرأ تعنلع من التماليم المكنسية والمخطوطات و بمداومته على الاطلاع والتمن فيما يقرأ تعنلع من التماليم الكنسية وسير الآباء وأقوالهم ، فأصبح كالواحة المنعشة وسط العصر المجدب الذي هاش فيسه . وحين رأى الشيوخ تعمقهـــه في الدراسات الآبوية رشحوه المكنوت ، فيسه . وحين رأى الشيوخ تعمقهــه في الدراسات الآبوية بمحموه المكنوت ، في أسم قساً فقمهاً . وزاده فيض الروح القدس نعمة ووداعة فجعل من نفسه خادماً لإخوته ساعياً إلى استرضائهم .

وكان الآنبا يؤنس الثامن عشر قد اختير من دير الآنبا أنظونى، وظل طيلة حياته يشعر بجاذبية الحياة الرهبانية وبحنين إلى من كانوا إخوته فى وهبنته عامات يشعر بجاذبية الحياة الرهبانية وبحنين علم أن بين الكهنة منهم واحداً اسمه يوسف انشرح صدره لانه كمان يحمل نفس الاسم أيام أن كمان عائشاً بالديو وازداد قلبه فرحاً لما سمه عن القمص يوسف من داب على البحث ، وتعمق فى الوحيات ، ونفان فى خدمة إخوته ، فرغب فى أن يراه وأرسل يطلبه . ولما تقابل الاثنان أخذ البابا يتحدث مع ابنه بالروح فى مختلف الموضوعات، وتبمين

له من هذا الحديث المتشعب عقليته النّبرة وحسن تبصره . فعقد النية على رسامته اسقفاً . ولكنه كتم نيته واستبقاه في الدار البابوية . ثم عهد إليه ببعض الآمور الإدارية وارتاح لتصرفه فيها . وعندها تشاور مع أساففته وأبلغهم بكل ما دار بيته و بين الواهب القمص يوسف وبحسن تصريفه للآمور . وبعدها اقترح أمامهم رسامته لإيبارشية أخم وجرجا ، فوافق السكل بالاجماع ، وامتلات نفس البابا المرقسي ارتياحاً لهذا الاجماع فرسمه أسقفاً سنة ٩٩٤٩ ش باسم الآنبا يوساب . ويوساب هو الشكل القبطي لاسمه العربي ويوسف ، .

و لقد أبدى البابا يؤفس كل هذه العناية في اختيار الآنبا بوساب لانه كان قد رسم الانبا أنطونيوس فليفل قبل ذلك بست سنوات فلم يلبث هذا الاسقف أن إنحاز إلى السكاءوليك بغواية دعاياتهم وأساليبهم الإغرائية . فحكان انضهامه إلى الكانوليك سبباً في بلبلة الافكار واشاعة الهرج بما جعل القبط يثورون عليه ويرفضون المامَّة في وسطهم ، كـذلك امثلًا المسلون حنقـاً عليه . وقد دفع هذا **الفضب الشمى بو الى المنطقة إلى مراقبته في تشكك وريبة . ثم استدعاه وسأله عما** جمله يتنكر اكمنيسته الوطنية ووجد إجاماته غمير مقنمة فألتي به في السجن. على أن الوالى العام أصدر الآمر بالآفراج عنه . وقد أشيع أن قنصل فرنسا هو الذي تشفع فيه إلى أن نجح في استصدار أمر العفو . فلما خرج هذا الاسقف من السجن لم يستطع الاقامة بين مواطنيه لمـا رآه منهم من مجانبة . ففـادر مصر وذهب إلى رومية حيث قضى بقية حياته دون أن يركن إليه بأية خمدمة راعوية . وبأزاء هذه المسأساة الموجعة رأى الباما يؤلس وجوب التدقيق في حــــرص في اختيار الاساقفة واختبار عقيدتهم إذ وجد أن إغراءات رجال الفاتيكان قد بلغت درجة من النفاذ إلى حد استمالة رجل قضي شطراً من حياته داخل دير من أديرة الآباء القبط الذين غمرت روحانيتهم الآرجاء [١١] .

<sup>(</sup>١) وإن دهشنا لهذا المسلك فلنذكر أن يهوذا الاسخريوطي كان ضبن الإثني معمر .

ولقد قضى الآنبا يوساب بضعة أيام فى الدار البابوية بعد رسامته تبعب المعادات التقليدية التى جرى عليها الآباء ،ثم قصد إلى أخيم التى كانت إذ ذاك مقرأ السكرسي الاسقنى . وفيها أيعناً قضى الاحقف بضعة أيام رأى بعدها أن يتفقد اللشعب ليعرف بنفسه إلى أى مدى أثر تحول سلفه إلى الكشاكة في النفوس . فابتدأ الزيارة الراعوية من مدينه جرجا (١٠ عاصمة الافلىم .

ولقد المشكرت نفس الآنبا يوساب حزناً حين وقف على ما أصاب شعبه من تبلبل فى فكره. فأخذ منذ اللقاء الآول مع شعبه يوضّح العقيدة الآرثوذكسية توضيحاً صافياً، وبثبتها فى القلوب والعقول معاً. وبوعظه وتوجيهاته استقرء توضيحاً صافياً، وبثبتها فى القلوب والعقول معاً. وبوعظه وتوجيهاته استقرء القلوب والمتلات غبطة بعقيدتها الآرثوذكسية. ولو أن بعض المارقين لم يتوبوا بل ظلوا على انتائهم المكنيسة الخلقيدونية، وأنشأوا أولادهم على الولاء لهذه المكنيسة الغريبة عن مصر.

و بعد هذه الزيارة المليثة بالبركة جاءته رسالة الآنبا يؤنس الثامن عثبر تحمل إليه الرجاء بأن يرد على خطاب الحبر الرومانى ردا منطقياً حصيفاً . فبعد أن اطلع على الرسالة التي محملها الراهب برتلماوس وضع ردا مفصلًا ناقش فيه أهم القضايا المختلف عليها والتي تسببت في أن يدب دبيب الانقسام الاول في صف المكنيسة الواحدة الوحيدة الجامعة الرسولية نتيجة لاجتماع بحمع خلقيدون المششوم سنلا 103م . وتتلخص رسالة الاسقف الاخميمي في أن و الافنوم الشائي كلية الآلؤل المولود من الآب قبل كل الدهور تجسد و تأنسس من الروح القدس ومن

<sup>(</sup>۱) ذكر ياقوت في كتابه ه معجم البادان » ان اسمها الأول ه دجرجا ، ثم أصبحت جرجا » نسبة إلى جورجيوس الكبادوكي الأربوسي الدخيسل الذي فرضه الاميراطور فسطنطيوس على السكرسي الاسكندري المعاناً منه في اضطهاد بطل الارثوذ كسبة أثناسيوس الرسولي بي واجم ماجاء عن البابا الرسولي في ج ١ من هذا الكتاب.

مريم العذراء بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة خلواً من الاختلاط والامتراج والتغيير عبو ليس إلها وإنساناً بل هو الإله المتأنس كا قال البشير ، والكلمة صار حسداً الله ... والروح القدس منبئق من الآب فقط حسب قول البشير أيضاً . وقد قرزه المجيع النيقاوى ارتكاناً إلى ما أعلنه رب المجد الله ذات موجود ، فائد وصلق وحياة ، والنطق مولود من الذات وليس بوالد ولا بباعث ، والذات والدات والدات والدات والدة والد النطق وباعث الحياة وأيس بمرلود والحياة مبعوثة من الذات وليست بوالدة بحلا بباعثة ، والذات الوالد أنه ناطق بخاصية النطق حى بخاصية الحياة ، والخات المائم بالذات الوالد له ، ناطق بخاصية أى بخاصية الحياة ، والحياة قائمة بالذات الوالد له ، ناطق بخاصية أى بخاصية الحياة ، والحياة قائمة بالذات المناق الوالد له ، ناطق بخاصية أى بخاصية الحياة ، والحياة قائمة بالذات المناق المناق المناق ، حية بخاصية الذي هو الآب والإبن والروح القناق الواحد الذي له المجد دائماً ، آمين ، . وهنما يحق لنا أن تهشف مع الشاعر في فولانة

## إن الذي جمل الحقيقة علقماً لم 'يخل من أهل الحقيقة جيلا (١٣٠

الروطائي وجد في منطقها قوة جملته يتوقد بعض الوقت عن إرسال مبشرين الروطائي وجد في منطقها قوة جملته يتوقد بعض الوقت عن إرسال مبشرين من لدته المعمل في مصر بين صفوف كنيسة أنجبت مثل هذا الاسقف المتمعق في الموحيات. على أنه لم يلبث أن تناسى هذه الحجج الدامغة التي سجلها الانبا يبوساب وعاود سعيه الاقتناس القبط.

وقد رأى هذا الاسقف الساهر أن تثبيت العقيدة يستلزم السكتابة ليجد المؤمنون بين أيديهم الادلة التي يستطيعون بها الرد على مما نديهم . فوضع كتابا

<sup>(</sup>١) يوحنا ١ : ١ ١ .

ر (۲) يومنا ما : ۲۱۱ م د سال ما د ۱ اسال ما د اسال ما د اسال

 <sup>(</sup>٣) من قصيدة الأحد شوق أمير الشهراء تريماً للممامين ، مطلعها :
 قف للمعلم روف. يرالتبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا

دعاه , سلاح المؤمنين ، (١) ضمنه أم التمالم الار أو ذكسية . ثم بين بالتفصيل الاختلافات التي لثمات عن مجمع خلقيدون . كذلك وضع عــددا من الرسائل والمكتب نسب البعض منها إلى الأنبا يؤنس تقديراً لباباه وامصاناً في نسكران ذاته . وبالمسكتبة البابوية بالقاهرة مخطوطة تتضمن إحدى وثلاثين مقالة الانبا يوساب، وموضوعاتها كايلى: ١ - وجود الحالق المثلث الآقانم، ٧ - تحسَّد المسبح، ٣- عن متى ١٨: ٧، ٤ - عن متى ١٨: ٩، ٥ - عن رومية ٩: ٣، ٦ -عن 1 كور نشوس ١٥: ٣ حتى آخر الإصحاح، ٧ - عن الجسامعة ١٤: ١٤ ، ٨ -حديث موجَّه إلى القبط الذين تركوا كنيستهم لانباع كنيسة الفرنجة ، ٩ ـ الدينونة ، ١٠ - إلى أولئك الذين ينكرون قيامة الأترار ، ١١ - إلى أولئك الذين سقطوا في خطايا كبيرة عن غـير علم ، ١٢ - إلى بعض الاحباش الذين يزحمون أن الروح القدس دهن المسيح وأنه لهذا السبب دُّعي المسيح ابن النعمة ، ١٣ - بحادلة مع فقيه مسلم ، ١٤ - إلى أولئك الذين يقيمون ، ولائم الشهداء، أي ولاتم في أعياد الشهداء ويستعينون فيها بللغنين والشعراء والطبول وهم مع ذلك لا يجمعون الفقراء والمعوزين، ١٥ - عن المشاجرات والصخب في الكنائس (بيوت الله)، ١٦ - غن صوم يومى الآر بعاء والجمعة وعن تشاجر السكينة بسبب الاعتراف، ١٧ - مرثية عن البابا يؤنس المشة والسابع يوم نياحته ومعها مرثية عن ابراهم الجوهري ، ١٨ - عن الفرور الذي يظهر في نفوسنا وعن علامات التواضيم، ١٩ - عن الاعتراف وعما يجب أن يعمله أبو الاعتراف مع التائبين ، ٧٠ - عن الايقو نات رداً على سؤال وجهه واصف ابن الياس البرماوي ، ٧١ ـ عن تيوس

<sup>(</sup>۱) في سنة ه ۱۹۰ نشر الفس مرقبي شنوده راهي كنيسة القبط الارتوذكي بطبطا في مجللة شهرية كان يصدرها باسم « مجلة مار مرقس » سلسلة من المقسالات تنضين أجزاء من كتاب « سلاح المؤمنين » ، وكان يستهدف نشر المسكناب كله تباعاً ثم اصفاره ككتاب والسية عاجلت هذا الكاهن الشاب النشط نلم تفسيح أمامه الفرصة لتنفيذ هدفه .

الماعز المشار إليها في لاويين ١٦: ٥ - ١٠ ، ٢٧ - عن متى ١٥: ١٣ ، ويوحنا ١٧: ١٧ ، و١٤: ٣ ، ٢٧ - عن الصوم ، ٢٤ - عن سلطان الظلمة ، ٢٥ - عن صلاة سيدنا ليلة آلامه ، ٢٧ - كيف أمكن أن روح صمو ثيل تظهر بأمر العر "أفة أمام شاول ، ٧٧ - التوبة والحل ، ٢٨ - الكبرياء وحب السيطرة والتشامخ ، ٢٩ - الصبر والمثارة وقت التجربة والضيفات ، ٣٠ - عن القيامة وعن معتقد أشياع جميع خلفيدون بأن القديسين والشهداء سيكلون قبل قيامة الآجساد ، ٢٠ عن سقوط الشيطان وعصيان آدم وحواء ١١٠.

وإذا ألقينا نظرة ـ ولو كانت عابرة ـ على مختلف الموضوعات التي عالجها الاسقف الاخيمي لوجدنا غالبيتها بما يمكن الانتفاع به في هذا العصر، ولادراكسا سعة الدراسات التي يقدمها والحدف الواحد الذي ترمى إليه رغم تباينها . فهي دليل على أنه من الآباء الذين أدركوا عظم مسئوليتهم فسعوا إلى الاضطلاع بها . ورسائله هي في الوقت عينه دفاع عن كرامة المكهنوت القبطي الذي حاول المبشرون الغربيون أن يقنعونا عن طريق دعاياتهم بالمعكس منها .

وبالاطافة إلى كمتابات هذا الاسقف اليقظ توجد مخطوطة بخط كبير سميك ، بعض كلماتها مشكل ، والنقط وعلامات الفصل فيها بالاحمر ، وعلى ورقة منها تاريخ برمهات سنة ١٤٨٦ ش ، وفي آخرها تاريخ ١٠ بابة سنة ١٤٨٧ ش . نقلها الايفومالس مشرق الشطنوفي لكنيسة الشهيد العظم مرقوريوس (أبي السيفين) . والجزء الشاني من هذه المخطوطة يتضمن قراءات الصوم الاربعيني المقسدس من العهدين القديم والجديد ابتدا من يوم الإثنين للاسبوع الرابع وامتداداً إلى يوم العمدين الشعانين ١٢١ .

<sup>(</sup>١) مخطوطة ٣٣٠ ـ ٣٩٠ مسلسل محفوظة بالمسكتبة البابوية تشتمل على ١٩٧ ورقة.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة ١٧٢ – رقم ١١٨٤ – محفوظة بمكتبة المتحف القبطي .

وبعد جهاد مستمر لا ينقطع ، وبعد توضيح العقيدة في صراحة بلسائه وقله ، خلال بابوية ثلاثة من الآباء المرقسيين ، أحس الآبا بوساب بضخ الشيخوخة يدب دبيه داخل جسمه . فبق في الدار البابوية بضعة أيام ، ثم قصد إلى دير الآبا أنطوني حيث استقبله الرهبان بالفرح والتهليل لآئهم كانوا يرون فيه أباً حنونا وزميلاً ودبعاً . ولسكنه لم يقض بينهم غير أيام قليلة انتقل بعدها إلى فردوس النهم - في ١٧ طوبة سنة ١٤٥٧ ش . فأقام الرهبان صلوات التجنيز عليه ، ودفنوه في هدوء وبساطة . وقد عرفت السكنيسة فضله وأكرمته فجملت من يوم نياحته عيداً تذكارياً ١١١ .

ومن مخلفات هذه الفترة أيضاً مخطوطة فى حالة جيدة كستبها يوحنا أيوب ابن المعلم أخى المعلم الكانب ابراهيم القاطن بحارة الروم بناء على طلب المعلم بقطر ابن المعلم حنالته بوحنا لطف الله . وقد انتهــــى الناسخ من كسّابتها فى أول ها تورسنة ١٤٧٥ ش ، وتتضمن : ١- أبصلودية كيهكية ، ٧ ـ أجزاء من صلوات مختلفة باللهفة القبطية ٢١٠ .

كا أن هناك مخطوطة أخرى مكتوبة بخط متناسق و بعضها مشكل ، والسكلات الآولى لسكل فقرة مكتوبة بالآحر ، وكذلك النقط والفصلات . وهي لا تحمل اسم كاتبها . وتنضمن تعليقاً على بشارة القديس متى وضعه أبو الفرج بن الطيب المشرق ، وقد عنى المربى يوسف منقريوس بنشره سنة ١٩٠٨ بعنوان و تفسير المشرق ، وقد عنى المربى يوسف منقريوس بنشره سنة ١٩٠٨ بعنوان و تفسير المشرق .

<sup>(</sup>۱) عن مقال القمس صمو ثبل تاوضروس السرباني بعنوان « الأنبا يوساب بن الأبج » نشره في مجلة المحبة عدد نوفج وديسم سنة ١٩٦٨ س ٣٢٢ ـ ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٢) مخطوطة رقم ١٠٠ (١٢٧ أدب) محنوظة بمكتبة المتحف القبطي .

<sup>(</sup>٢) مخطوطة رمم ١١٠ ( ١٩٥ لاهوت ) محفوظة عكتبة المتحف القبيطي .

ومن آيات هذه الفترة أيضاً حجاب هيكل كنيسة الرسل بدير القديس العظيم أبا أنطونى المصنوع من الحشب المعلم بالعاج وكذلك خوارس الكنيسة المعسنوعة من الحشب المخروط. ويقول رهبان الدير أن هذه كلما قد صنعت فى مدينة أخيم بناء على طلب الأرخن المعلم لطف الله شاكر الذي أنفق على صنعها ونقلها إلى الدير كما جدد السكنيسة كلما سنة ١٤٨٧ ش. ولقدد أهتم هذا المعلم الحليل بترميم كسنيسة الأب الووحاني مرقس (١١ القائمة في الدير عينه ١٢١).

١٥٧ - واثن كانت الآيام لم تحنفظ لنا بغير هذه السكتابات فهذا لا يعنى أنه لا يوجد غيرها . ولسكننما لا نعرف للآن إن كانت هناك مخطوطات أخسرى صناعت نهائياً ، أو أن هناك بعضاً منها مازال مخفياً في وكن من أوكان بلادنا التي احتفظت بالسكتير من مخلفات القرون الماضية . إنها احتفظت بما كان في أعملها . أما ما كان ظاهراً للميان فقد صناع معظمه . في دنه التربة المصرية كانت أميسة على الاسرار التي استودعت في داخلها .

. . . . .

نص الرسالة التي كسبها الآنبا يوساب رداً على مزاعم البابا الروماني:

و من يؤنس عبد يسوع المسبح. المدعو بنعمة الله ومراحمه إلى رئاسة
الكهنوت الميذ مار مرقس وخادم كرازته . . . . . . . .

و السلام منى إلى حضرة الآب الفساصل الراهب برتولوماوس اللاتينى الذى يدعى مرسولاً بل رسولاً من قبل با با الرومانية إلى بلادنا الاسكندرية .

و بعد إهداء مزيد السلام إلى حضرتكم نمرفكم أنكم أرسلتم لنا صورة جواب

<sup>(</sup>١) راجع سيرته في ج ٢ من هذا السكتاب.

 <sup>(</sup>۲) الأديرة المصربة العامرة لصدوئيل تارضروس السريائي ص ۲۹ ـ ۲۷ ء كتاب
 رقم ۲۲ الهنوظ عمكتمة دير الأنبا أنطونهوس .

نكتبها إلى البابا الروماني مضمونها أن نتبعراي البابا وتصيركمنيستنا مع كمنيسته واحدة باعتقاد واحد لمكي تكون ألمت السبب في اصطلاح الطوايف.

وانسا لنعجب غاية العجب من كثرة زكارة عقله كودقة فهمسكم الرفيع الذى لم نوه فى أحد قط من مدة كبيرة وما ينيف عن ألف ومايتى سنة . وما سمعنا بأن أحداً من المرسلين من قبل البابا الرومانى كسب من عنده صورة رسالة إلى آبائى البطاركة الذين سلفوا قبلنا ويعرفه فيها أن يكشبها للبسابا الرومانى ويخضع له ويعسير تحت اعتقاده كما صنعتم الآن . أو يكون فعلتم ذلك من مراحمكم الفايعنة من قلوبكم لسكى تجمعوا كامل الطوايف إلى السكنيسة الرومانية . أو يكون تحرك فيكم الروح البارقليط لسكى تجمعوا الحراف إلى حضير واحد . أو تدكون إبليا المزمع أن يظهر كما قال ملاخيا النبي : زعم أن يرد قلوب الآباء على البنين والآبناء الى آبائهم ويعد للرب شعباً مستقيماً . لانه كما الرسلتم لنا صورة الرسمالة التي نكسبها إلى البابا الروماني قد تهياً لى ق رسالته كم تلك أنك تريد أن ترد سائر الحليفة إلى ما ألت عليه .

وقد انقسم عندى رأيكم أو عرضكم هذا إلى نوعين :

النوع الأول هو أن القديسين الذين تحرك فيهم الروح القدس وملاهم من كل أثمار الفضايل من أجل أتعابهم وجهسادهم الذي صنعوه ، كانوا بريدون أن كافة الناس تتبع رأيهم فيمشون في طريقهم ليصب يروا مثلهم و يحصلوا على ما يحصلوه من النعم السهائية .

النوع الشاني هو النـــاس الآنجاس الذين يسعون في الرذائل وذوى البدع مسلطين أنفسهم يريدون أن يجذبوا الناس إلى طريقهم ليصميروا معهم في حالة واحدة فيا هم عليه .

ولم اعرف فى أى نوع هو ضميركم أفى الأول أم الثانى ؟ حماكم الله من ذلك وهداكم إلى الحق لأنه قادر أن يفتح عبنى قلوبسكم لتعرفوا الاعتقاد وتهتم دوا إلى الصواب .

6 1

وفي رسالتكم لنا هل يا ترى درستم سائر السكسب وفهمتم دقيئًات غوامضها وحققتم أن الاعتقاد الحقيق هو عندكم حتى أردتم أن تجذبونا إليه. أو يكون بواسطة وحى من السياء أخسركم عن ذلك حتى الجـاكم الامر إلى أن تصلحوا بين طوايف المسيحيين . لاننا نحن اطلعنا على اعتقادكم فوجـــدناكم تقرون باتحاد الطبايع أن الطبايع اتحدواً ، وتنقضون قولسكم هذا بقولسكم في المسبح طبيعت بن ومشيئتين وفاعلين، وقد نقضتم معنى الاتحاد لآن الاتحاد معناه الوحدانيــة . وقد تبعتم لسطور الملحد لأن ذلك قال أن في المسيح أقنو هين. وقال لاون مرشدكم والآخرى ملقية للسب والهوان . وقد بنى لسكم بناء جديداً واعتقاداً محدثاً وهدم ما قد بناه وعقده المجمع النيقاوى حيث قال : , من يزيد على هذه الأمانة أو نقص شيئًا منها فليكن محروماً ، لأن باعتقاده في الصورتين قد صَّير في المسبح الواحد من بعد الا تحاد عبداً ومعبوداً خالفاً ومخلوقاً . وقد نقض قول الاب كير لس الكبير صاحب كرسي الاسكندرية حيث قال : , من قسم المسيح الواحد إلى فعلين أو إلى أفنو مين ولم يحسن أن يتحدهما اتحاداً طبيعياً فليكن محروما . . وقال أيضاً الآب كيرلس: ومن فرق أصوات المسيح المذكورة في الإنجيل المقدس وفى السكتب المقدسة ونسب بمضها للاهوت وبمضها للناسوت كا تعتقدون الآن المرع الثال مو الساس الاتهاس الدين يسون في الرعام أم مح ونها

ا ونسألكم عن اعتقادكم بالصورتين واقراركم بهما . ولما تقرون وتعتقدون . فإن الصورة هي القشيام والخاصة . والخاصة هي الاقنوم لان معنى الاقنوم عين خاص وغير ممكن أن نقو م صورة بغير أقنوم . وأنتم تمتقدن بصور تين ثم بأقنوم واحد . فإن كانت المقدمة صادقة تصير الثانية كاذبة وكـذلك بالعكس .

ثم نسأله عن اعتقادكم في المسيح الواحد انه إله تام وانسان تام . ولسأله أيضاً عن الاقنوم الواحد هل تنسبونه للإله أم للانسان . فلا بدأن تقولوا أن الاقنوم للإله خاصة فعرفونا هل هذا الانسان ذو أقنوم أم بغير أقنوم . فلا بدأن تجاوبونا قايلين بنقص الاقنومية . فأجيبكم أنه أولا عرفتمونا عن فلا بدأن تجاوبونا قايلين بنقص الاقنومية وصيرتم الثانية ناقصة للاولى . لان انسان كامل ثم قلم ثمانياً لنا ينقص الاقنومية وصيرتم الثانية ناقصة للاولى . لان السان عامل غير الناقص والناقص لم يدع كاملا ، وصارت السالبة نافية للواجبة . ونقصتم اعتقادكم وحدكم . وهذا محال .

ثم اسألسكم أيضاً عن الانسانية الذي اتحدت به الطبيعة الإلهية هل هو انسان تام أم ينقصه شيء من الانسانية الله بد أن تقولوا لنا انساناً كاملاً في كل الانحاء ما خلا الخطية كما قال بولس الرسول. فأجيبك يا من تريد أن تدخل كافة الحليقة إلى معتقدك وأقول لك: عرفي هل هدذا الانسان الشام له أقنوم أو ينقص الا قنومية وأبطلتم ما اعتقدتما و ينقص أنه انسان كامل ماخلا الحطية. وقد قررتم واعتقدتم أزالا قنوم للاموت وحده ولسيتم الناسوت بغير أقنوم، فللحضر الآن بيننا كاروز الام تلميذ يسموع المسيح. ولسيتم الناسوت بغير أقنوم، فللحضر الآن بيننا كاروز الام تلميذ يسموع المسيح. تمال الآن يا بولس الإلهي وهات ممك درج رسالة العرائيين وخبر نا ماذا تقول عن المسبح الواحد. زعم أنه قال بأقنوم تولي تطهير خطايانا. فعرفني يا رسول البابا. ما هو معني تولية تطهير خطايانا وبأي نوع طهر نا منها؟ فلابد أن تجيبنا قائلا لنا: إنه ما طهر خطايانا إلا بصله وآلامه وموته. فيسن جوابك هذا وإفرارك بذلك قد أدخلت الآلم على اللاهوت وحده باعتقادك أن الاقنوم بلسب

إلى اللاهوت وحده بقوله إن الناسوت بغير أقنوم وأبطلتم منفعة التجسد لآن ما على رأيكم هذا أن جميع أفعال المسيح التي فعلما لآجل خطايانا مشل الآلم والصلب والموت والقيامة إنما كان ذلك جميعه بأقنوم اللاهوت بقولك إن الناسوت بغير أقنوم وهذا من أعظم اعتقادات المحال .

2 1

ثم أسالمكم عن الإنسان العام من كافة الطبيمة البشرية وما منها موجود في العالم مخصص هديس. على يوجد منها هنص خاص بغير أقنوم فلابد أن تقولوا لا . فأسألكم عن الإنسان الذي أتحدت به الطبيعة الإلهية معلى له أقنوم أم لا . فتجيبون قائلين : ينقلص الاقنومية . فقد أبطائم ساير السكتب التي تشهد أنه أخذ ما البشرية ما خلا الحطئية ويكون مثل قولكم : إن الإله لم يتحد بطبيعتنا كاملة . بل أخذ منها شيشاً وأبق منها شيشاً مثلها تمتقدون أنتم إنه أخبذ الطبيعة بغير أقنوم . وهذه الاقاريل بضحك منها ذور العقول السايعة والفلاسفة وذور النطق .

وتسالسكم أييننا : عرفونا ما معسنى الطبيعة . فلابد أن تقولوا الطبيعة هي الجوهر . فأجيبكم ما معنى الجوهر ؟ فلابد أن تقولوا إن الجوهر هو يحنس لذا ته والجوهر والجنس ما كان فوقه جنس وتحته جنس وما كان يعم ويخص ما كان منه كلى وجزئى . فأسالسكم عن الطبيعة الإلهية بمن أتحدث ؟ بالجوهر العام أم بالخاص ؟ إن قلتم بالعام فقد أوجبتم أن التجسد كان بكافة الطبيعة البشرية . وكمذلك الطبيعة البشرية بشترك معها سائر الحيوان بالجنسية ويكون مثل قولكم . لان الاتحاد وقع بالجنس وتجنس الجنس . وإن قلتم إن الاتحاد كان بجوهر خاص من عام . وذكرتم بالجاصة فقد اعترفتم بالإقنوم لان الحاصة مى الاقنوم كقولنا فى جوهر اللاهوت : إذا قلنا جوهر الإله فقد عممنا الثالوث القدس وإن قلنا خاصية الابوة فقد عنينا أقنوم الروح . لان معنى الخواص اقنوم الروح . لان معنى الخواص

هم الا قانم ومن الحق الواضح أن الجواهر وإن شئت الطبايع فهي تحوى الا قانيم وليس الا قنوم يحوى طبايع لان الا قنوم عين خاص لا يتكثر فبطل قولك إن الا قنوم حاوى طبيعتين و بطل قولك أيضا إن الطبيعة التي أحدها اللاهوت بغير أقنوم لان الطبيعة إذا كانت عامة فهي تحوى عدة أقانيم وإن كانت الطبيعة خاصة من طبيعة عامة فقيد تحوى أقنوماً واحداً ولا يمكن أن تقوم طبيعة بغير أفنوم أو أقانيم . ولا يمكن أن تقوم طبايع كشيرة في أقنوم واحد لانه حيث الاقنوم هناك طبيعة واحدة جزئية . لان الجزئ غيير السكل لان السكل يحوى أقانيم عسدة .

ونسألم أيضاً عن الذي صلب وقبل الحربة وجرى منه الدم والماء فبل ذلك من الإله أم من الإنسان؟ فلابد أن تقولوا إن الدم الذي جرى على الصليب هو من الإنسان وحده و تعارضون بولس الرسول القابل إنه بأفنوم تولى تطهير خطايانا وقولهم إنهم صلبوا رب المجد. وقوله أيضاً إنه قدم ذاته عنا فه الآب ذبيحة كاملة بل وأبطلتم اعتقادكم بقولم إن الا قنوم بنسب إلى اللاهوت وحده والا قنوم هو المتولى تطهير خطايانا وصار كقولمكم إن الدم الذي قطر على الصليب لا منظمة به لانه دم إنسان ساذج . حاشا من ذلك وأن على هذه المقيدة الفاسدة البعيدة عن الحق الموضوعة على الباطل .

وأما دعواكم علينا بأننا تابعون لأوطاخى وممتقدون باعتقاده. فهو باعلل لاننا نحرمه ونحرم كل من يقول بقوله لانه أدخل على طبايع المسيح الاختسلاط والامتزاج ولم يحسن اتحاد الطبايع لأن معنى الاتحاد غــــير الخلط فنحن نفرزه من كمنيسةنا.

وأما دءواكم على الكوكب المنير ضيا-كورة مصر والاسكمندرية الرجــل

الجبار الذى سلّ سيف الروح وحارب أعداء الحق وقائل الامامة المستقيمة وضرب بحرم شفتيه طومس الاعداء أعنى ذاك الاب الفاصل أنبا ديسقورس الذى مات عن الحق تدعّون عليه أنه هر الذى حالل أوطاخى وهذه دعواكم باطلة لانه عندكم مكتوب في أعمال المجمع الافسسى الثانى أنه لما قام أوطاخى الملحد أمام المجمع ليقول اعتقاده أقر قدام المجمع بلسانه أنه معتقد بالامانة الصحيحة كا قررها الآباء الثلثاية ومحمانية عشر بنيقية وحرمواكل من يخسالف قولهم ويحيد عن معتقدم فيصير مثل سيمون الساحر ودقلا السكافر فأول من حالله من أعضاء المجمع أستفانوس أسقف أفسس وبعده أسقف سالق وبعده فلان وفلان وآخره جميعهم حالله أبونا ديسقورس . ومن أجل أن كلام المذكور كان بمكر واخسد الحل سرقة فن أجل هذا بطل ذكر المجمع الافسسى الثانى .

7

وأما دعواكم على الآب الفاصل أنبا ديسقورس أنه كان موافقاً لأوطاخى الملحد ليس ذلك بصحيح لآن ادّعاء كم عليه باطل لانك إذا تصفحت في الباب الحادى والعشرين من أهمال المجمع الحلفيدوني حيث قال أساقفة الشرق: عذا هو قول أوطاخي وهكذا يقول ديسقورس ، أجاب ديسقورس وقال: « إننا نقول بلا اختلاط ولا امتزاج ولا بالاستحالة ، . لآن قولنا في المسبح وقول الآب ديسقورس , طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد ، مثلنا قال الآب كيرلس . لآنك إذا تصفحت هذه المكلمة أو قلتها بالمكس فيظهر لك الحق جهاراً . يعني تقول إن الله الكلمة المتجسد طبيعة واحدة .

فقد اتضح لك الحق الآن من كلام الأب كيرلس لآن ذاك المذكور ذا الذكر الجميل أعنى الآب كيرلس لان ذاك المذكور ذا الذكر الجميل أعنى الآب كيرلس يننى ويبعد كل من يقول بالطبيعتين بعد التجدد لئلا يبطل معنى الاتحاد ،

والسألك أيضا يامن تظن في نفسك أنك ترد الضالين أن تمر فني كم طبيعة في الانسان الساذج لأن الانسان قايم من جزء ما يت وهو الجسد ومن جزء عيى وهو النفس الحسَّاسة ومن جزء ناطق وهو الروح العقلية . فهو حي ميت ناطق وكل حي ميت ناطق انسان وبالمكس . فهل الجزء المايت جوهر أم عرض فلا بد أن تقول لنا أنه جوهر لانه من المفهوم أن جسم الانسان ليس بعَـرَ ض . وماذا تقول عن جزئى الحي والناطق فلابد أن كان لـكم عقل سلم من حوادث أمراض الهوى أن تقرُّوا أنهم ليسوا بأعراض مثل شبه. وكل من ليس بعَـرَض فهو جوهر . فقد ظهر لنا في الانسان ثلاثة جواهر فهل يجب أن يقال كل انسان بثلاثة جواهر؟ ان كان ذلك كـذلك بحب أن يقال في المسيح أزيعة جواهر وهذا من أعظم الحمال. وكذلك الانسان قايم من نفس عاقلة وجسم مايت. وقد شهد بولس الرسول وهو أصدق الشاهدين قايسلا عن إقامة الروح مع الجسم أن كل واحد منها ضد صاحبه والروح يفعل ما يضر الجسم والجسد يفعل ما يضر الروح فهل هما جوهر أو جوهران؟ إن قلتم أنها جوهران فقد ظهر لنــــــــــا الآن أن في الانسان جوهرين ثم زيد عليهما جوهر ثالت أعنى الإله السكلمة . يكون كقو لكم أن في المسيح ثلاثة جواهر و بطل قو لكم ان في المسيح جوهرين.وان رجمتم للحق وقلتم إن الزوح باتحادها بالجسد صار منها جوهر واحد أعق الانسان فهـذا هو قولنا أن الطبايع إذا اتحدت في موضع وأحد صار منها جوهر وأحد . لأن معنى الاتحاد أى الوحدانية ومعيث صارت الوحدانية أبطلت السكثرة والعدد. لانسا نرى جسم الانسان مكوندًا من أربع طبايع أعنى النار والهواء والماء والتراب. ومع اختلاف كيفياتهم يقام منها جسم الانسان لان النار بالكيفية حارة وبالكية حارة ورطبة وطبيعة الماء بالكيفية باردة وبالكية باردة رطبة وطبيعة الآرض بالكفية يابسة واالكية باردة يابسة فصارت الحاصيات تمانية فأخذنا الحرارة

من النار وتركمنا اليبوسة ثم الحرارة من الهواء فستركباً ، ثم أخذنا البرودة من الماء مع البرودة من الأرض فتركبا ثم أخذنا الرطوية من الهواء مع الرطوية من الماء فتركباً م ثم أخذنا اليبوسة من النار التي تركناها أولا فتركباً . فحاصية النار الصفرة وخاصية الهواء الدم وخاصية الحاء البلغم وخاصية الارض السواد . وهذه الخواص متحركة وفي جسم الانسان مادام حيا . تعرُّف حركاتها المتفليفون الاحيان تهازج حركات الطبايع بمضها بمض لان المكشف بالكشيف يهازجان ثم إننا بعد أن عدد ما الجزء المايت نقول في الجزء الحي عل عو جوهر أم عرض مثلها قلنما أولا . فنفوله الآن إن كان مو عَرَض فليس بثابت لكن نراه أعنى الجزء الحي في الحيوان الناطق والغير ثابت داعما لحد الموت. فن الحق الواجب أن لا يقاله إنه عريض بل هو جوهر . ثم نقول عن الجزء الناطق هل هو جوهر أم جرض . فإن كان يقال فيه انه عرض كان يمكن أن يقال على الانسان في وقت انه حيوان ناطق وفي وقب آخر حيوان ناهق لأن الأعراض لا ثبات لها بل بجب أن يقال انه جوهن دايم للبقاء والحياة صار معنا في هذا الحيوان الناطق أعنى الإنسان ست جواهر ثم أتانا زيادة على ذلك جوهر سابع أعنى الإله الكلمة فصار من هذه الجمة المتعددة أن في المسيح سبع طبايع وبهذا القول فسد عليكم اعتقادكم بقولكم إن في المسيح طبيعتين . وأما نحن إذا أقررنا بالوحدانية أبطلناكثرة الاعداد . لأن معنى الوحدانية أو الانتصاد تصير الاشياء المتعددة واحد كاجتماع الطبايع التي عددناما في الانسان وباجتماعها في .وضع واحد صار منها جوهو واحدوهو الانسان . وكذلك قولسا في المسيح الواحد المتألف من الطبابع المتعددة إنه جوهر واحد لأن اتحاد البسيط بالكشيف غير اتحاد الجواهر الكشيفة أو الجواء السايلة الممتزجة . لأن اتحاد البسط بالكشف كاتحاد النفس العقلية

بالجسد الكشيف وكاتعاد النبار بالحديد كا قال مار ويسقورس ومار كيرلس. وكذلك قد نرى أشياء كشيرة تتفاضل عن بعضها بعض بالزيادة وكم نرآ فيها . زيادة حواهر مع زيادتها على بعضها بعض ومع تضاعفها بعضها على بعض فملا يظهر منها زيادة جواهر كمقولنا فى الحجر الواحد إنه جوهر واحد قايم بذاته مشغى عن غيره من جهة قيام وجوده . كذلك نرى الشجرة متصاعفة عن الحجر بالقوة النامية ويجوز عليها القول إنها كبرت وطولت وحملت وأثمرت وضعفت وماتت ومع ذلك جميعه لايقال عليها أكثر من جوهر واحدمع كحثرة ما وأيناه فيها بما شرحناه . وليس ذلك موجوداً في الحجر بل يقال عنها إنها جوهر واحد لا يكثر. وكذلك الحيوان الغير ناطق ترى فيه قوة متضاعفة هما تراه في الشجرة أعنى القوة الحساسة وهي حيساة الحيوان . لانسا في هذا الحيوان نجمد أنه يأكل وبشرب ويجوع ويعطش ويصرخ من الجوع ويعرف قانيه ومزود صاحبه ويألف من يوده ويهرب عن يؤذيه . ومغ كثرة هذه الاشيساء المتضاعفة عما في الشجرة فلا يقال أكثر من جوهر واحد مثل قولنا في الشجرة وكذلك في الحجر.وهكذا في الحيوان الناطق نرى فيه قوة متضاعفة غير ما نراه في الحيوان الغير ناطق أعني القوة النياطقة لاننا فرى في الانسان إنه يمنز الزمان ويتحايل في العواقب ويفهم الاوقات ويتفطن في الحساب ويحسب المستقبل ويتحايل في الصناعات. ومع هذه الأشياء المتضاعفة عما في الحيوان الفسير ناطق فليس أنه أكثر من جوهر واحمد بل هو جوهر واحد مثلاً قلنا في الحيوان الذير ناطق إنه جوهر واحد وكمذلك الشجرة والحجر وكل منها جوهر واحد . وكذلك ترى في المسم إلهنا لذكره السجود أن فيه قوة متضاعفة عما تراه في الإنسان أى كلية الله الأزلى المتحد بالانسان اتحاداً طبيعياً لاننا نرى أن المسيح أُولد من البتول وخساتم البتولية لم ينفك . وأخرج الشياطين من المتشيطنين . وأنه فتح عيني الاعمى المولود وأقام

الموثى بعد أن أنتنوا ،ومثى على سطح المياء لمن هو على اليابس ،وزجر عواصف الرياح فأسكتها، وبارك على قليل خيز فأشبع منه آلافا كثيرة وعما فضل منهم اضعافاً كثيرة متضاعفة عما كان أولاً . وقتل الموت بخشبة وأماته وكسر أبواب الجمعم وسجن الشيطان وفتح باب الفردوس الذى كان قفله الآب فى وجــه آدم من أجل أكله من الشجرة . ومع هذه الأشياء المتضاعفة التي لم نرها في الانسان الساذج فلا يقال في المسيح انه أكثر من جوهر واحد حيث أنه صار في موضع وأحد . و إذا كان يقال في المسيح إنه أكثر من جوهر واحد كان يجب أن نعد ً فيه كامل الصفات التي حددناها كالجرمية والنمو والحياة والناطقة والإلهية وفيهذه المفردات يظهر إنا أنه في المسيح خمة جو اهر. وقد سبقنا وقلنا من أجل تركيب الطبايع نقول الآن من أجل اتحادها لآن الاتحاد غير التركيب حيث يصير الانسان شيئين أو أكثر من اثنين شيئاً واحداً لاننا قد سبقنا وقلنما إن الانسان قام من أربع طبابع وهي النار والموا. والما. والتراب. وكل طبيعة من المذكورات ذات طرفين فاتحدت كل طبيعة بالآخرى بالجهة المنسوبة المناسبة لها أعني الحرارة بالحرارة لأن الحرارتين إذا صارتا في موضع واحد صار منها شيء واحدد . وكمذلك اتحدت الرطوبة بالرطوبة والبرودة بالبرودة والبيوسة بالبيوسة وصارت الطبايع الاربعة متحدة اتحاداً طبيعياً كل واحدة بالآخرى من جهة المنسوبة. المناسبة لها . وكل طبيعة من الاربع المذكورة لها خاصية تعرف بها باقية دايرة متحركاني الجسم أعني الصفرة والدم والبلغم والسودة وقد صارت الطبابع الآربعة جوهراً واحداً وإن شهت طبيعة واحدة ذات جرم لأن كل جرم جوهر ولا ينمكس أعنى ليس كل جوهر جرماً . ثم نقول عن نفس الحياة أعنى النفس الحساسة الحيوانية إنها ذات طرفين الأول أنها دم متحرك جرم يُسال والطرف الثانى أنه قوة حساسة قريبة من العقل تعرف باللطافة من هذه الوجهة الأولى والطرف

الأول أعنى الدم وافق في الجسم في الفرب والجنسية وقد اتحد بخواص الطبايع التي ذكر ناها دايرة متحركة في الجسم ، وهذا الجزء هو أحد طرقي النفس الحبية وهو الحرك لهما وهو حياة الجسم جميمة وتبتى من النفس الحبية الطرف الحماس اللطيف الفريب من العقل لانه ليس في الجسم كيفية توافقه يتحد بها من أجل هذا صارت هذه باقية في الحيوان رئيسية عنيه وهي المدبرة لسكامل الحيوان.

ثم إننا نرى في النفس الناطقة خاصيتين وإن شئت نو عين أعنى اللطافة و البساطة لأن النفس لطيفة روحانية كالملائكة والعقل بسيط لانه هو صورة الله ومن أجل همذا النوع وهو العقل قال الله نريد أن نخلق انساناً كصور تنا ومثالنا ويتسلط على جميع الوحوش وطيرالسها، وسمك البحر. أما النفس من جهة لطافتها فقد وافقت أحمد طرفي النفس الحيوانية التي هي الفوة الحساسة واتحدت بها وبهذا النوع سمي حيواناً ناطقاً. أعني الانسان صار في موضوع واحد جوهر واحد وإن شئت طبيعة واحدة من جهه كل اتحاد طبيعة للآخرى بالطرف الموافق لها منها وصار السكل موضوعاً واحداً حتى أننا نرى أن يصدر عن الجسم انفعالات روحانية كالوقوف في الصلاة والركوع والسجود والتضرع بل وبالا كثر الصوم والسهر الزايد الذي يفوق طبع الجسد وهذا كله يصدر من أفعال الجسم. وإن قلت لي لماذا ؟ فأجيبك يفوق طبع الجسد وهذا كله يصدر من أفعال الجسم. وإن قلت لي لماذا ؟ فأجيبك إنه ما يصدر عنه هذا بالفعل إلا من أجل الروح المتحدة بها اتحاداً طبيعياً أعنى اتحاد الطبيعة بالطبيعة الاخرى بالطرف الموافق لها كما قلنا أولا ".

وقد أرى أفعالا تصدر عن الروح من جهة جوهر العقل لا أنا أنرى الانسان في حالة أومه تعطل حركات حواسمه أعنى النظر والسمع والشم والمذوق واللمس و تصير انفعالاتهم غير ظاهرة . ثم إذا تحوك أحد من المزاجات الاربعة أعنى الصغرة والدم والبلغم والسودة بواسطة النفس الحية فيرى في تومه الحركات المختلفة والصور المتفايرة ثم يرى العقل البسيط فى بعض الاحيان أنه ياكل أكلاثم بعد البعظة يرى فى الجسم علامة الاكل ظاهرة وبطفا من هجب عجيب واتحاد طبيعى . إن العقل البسيط ياكل أكلا ويدخل تحت الانفعالات الجسيانية . فهاهنا بجب أن يقال أن الروح العقلى صار جسماً والجسم السكشف فى وقت يصيير روحاً . والسكتاب المقدس يقول عن أهل عصر نوح لما أنصبت عقولهم فى الانفعالات الجسيانية أن هؤلاء القوم صاروا لحاً ياترى كانت الروح العقلية فارقتهم ؟ كلا . الحكن لما انصبت عقولهم فى أفعال الجسد صاروا جسداً . وكذاك إذا انجذبت الافعال الجسمانية إلى أغراض الروح فصار الجسم وحاً لأن الآباء المتقده بن الذين تعموا الفضايل دعوا رجالا روحانين . ولماذا قولذلك والسكتاب المقدس يقول إنكراً المة وبنى العلى تدعون .

فلنرجع الآن إلى ما كنا فيه ونقول كا قلنا أولا إن كل طبيعة تتحد بالآخرى من جهة الطرف الذي يوافقها فاتحدت الروح العقلية بالقوة الحساسة الحيوانية من جهة اللطافة التي في النفس الروحانية وصارت النفسان نفساً واحدة . ومن أجل هذا قال الكتاب : , من أهلك نفسه أحياها ومن أحياها أهلكها ، . ولم يقل من أهلك نفسه الحيوانية أحيا نفسه الروحانية لانهما لما اتحدا صارتا نفساً واحدة وبق معنا من نوعي النفس جوهر العقل باقيساً ليس في الانسان وليس في النوع شيئاً يوافقه حتى يتحد به من أجلهذا صاررايساً ومتراساً على الانسان بل وكافة المخلوقات التي تحت الساء كفول الله لآدم : ، إنك تسود وتتسلط على كافة البراياء أعنى بالعقل الذي هو أحد نوعي النفس العاقلة . ومع هذا جميعه الذي عددناه في الانسان فإنه جوهر واحد وإن شت طبيعة واحدة . وإن خاصية نعلق اللاهوت الذي هو كلة الله الآب أعني أقنوم الابن لما أراد أن يتحد بالطبيعة البشرية اتحد بالعقل الذي هو صورة الله . اتحد الإله البسيط بالعقل البسيط . اتحد أقنوم الإله المناه المقل البسيط . اتحد أقنوم الإله المناه المقل البسيط . اتحد أقنوم الإله المناه المقل البسيط . اتحد أقنوم الإله البسيط بالعقل المناه .

بأفنوم الانسان . اتحدتا اتحاداً طبيعياً لانه حيث اتحد الاقنوم بالاقنوم الحجد الموصر بالهوهر حيث اتحد الإله البسيط بالفقل البسيط اتحدبالنا مي والجسد مما اتحاداً بفوق طبع البشر . حينذ لا نظط في شيء إذا قلنا إن الإله صار المسانا والانسان صار إلهاً . هكذا قال الانجيل المقدس : . إن المسكمة صار لحاً ، ويقول بولس الرسول أيضاً ، إن كنا عرفنا المسبح بالجسد فلمننا الآن تعرفه جسدائياً ، ومن أجل هذا فلا يقال إن المسبح بالمد الاتحاد طبيعة وطبيعة وندخل في التجسد المسكية ولا نقول بالاختلاط والامتزاج كأوطاخي ولا نفرق ولا نفصلل مثل السطور والمكتنا نعترف بطبيعة واحدة قد السكمة المتجدد مثلها قال الآب المكبير أبا كيرلس . وقد بين لنا أيضاً معني الاتحاد في الحرم الثالث حيث قال ! و من فرق بعد الاتحاد المسبح الواحد إلى أقنو مين وطبق بعضهما ببعض بالصحابة فقط فرق بعد الاتحاد المسبح الواحد إلى أقنو مين وطبق بعضهما ببعض بالصحابة فقط عروماً بالمنظمة أم بالقدرة أم بالسلطان وليس يتحدهما بوحدانية طبيعيدة فليكن

وقال أيضاً في الحرم الرابع: ومن منا ميز تلك الاصوات المذكورة في كتب الإنجيليين أم في رسائل الرسل أم نطق بها الآباء القديسون أم قالها المسيح عن ذاته و فرزها إلى أفنومين أم إلى اثنين كل قايم بذاته ويصدق البعض منها لايفة لانسان وحده فقط كأنه غريب عن كلمة الله والبعض منها هي ملايم الله فهو مخصها إلى كلمة الآب وحده فقط فليكن محروماً عند الله في الله في

وأسألك أيها الآب الفاصل الذي يريد أن يصير كافة المسيحيين تحت و تاسة. البابا الروماني لماذا قال الإنجيل إنى أنا هو خبز الحياة الذي نزل من السهاء الذي يأكل منه يعيش إلى الآبد. فأى طبيعة من اللتين تفسيهما للسبح بعد التجسد تسمى الحبق الحبي الذي تزل من السها. إن قلت إنها طبيعة اللاهوت الذي تزل

من السماء فقد كابرت وعاندت المسيح القابل: . إن الحبر الذي أعطيه هو جسدي. . والحبر المعطى منه أنا وحقيقة جده لم ينزل من السهاء . و إن قلت لا بل هي طبيعة التاسوت فقد كفرت وعاندت الحق لان الآماء المؤيدين بنممة روح القدس قالوا: كل من قال إن طبيعة الناسوت نزلت من السها. فليكن محروماً... من أجل هذا لا نقول إن في المسيح بعد الاتحاد طبيعتين أو أقنو مين أو فعلين بل طبيعة واحدة وفعل واحد يصدر عن المسيح الواحد . ونسألك أيضاً عن قولك وعقيدتك في المسيح إنه طبيعتان ويصدر عنهما فعلان وتقول إن كل طبيعة تفعل ما يخص بها ا وحدها . فعرفني أي طبيعة من الطبيعتين ولدتها مريم وهي يتول . فإن قلت هي ا طبيعة اللاهوت فقد كمفرت ويكون مثل قولك أن المسيح لم بولدمن مريم بالجسد ويكون المولود منها شبه خيال وأبطلت سائر السكتب التي تشهد أنه أخذ طبيعتنا كاملة . و إن قلت لا بل هي طبيعة النياسوت المولود من مريم فقيد عاندت لأن مريم ولدت وهي بتول وهذا بخلاف ميلاد الطبايع البشرية لأنك تلت لنا أولا -إن كل طبيعة تفعل ما يختص بها وهذا العقل ليس مختصاً بفعل طبيعة جمها ليسة لأنه لو كان فعل طبيعة جسمانية لم تكن مريم بنولا بعد الميلاد وبطل قواحكم إن في المسيح طبيعتين وفعلين . لـكن نحن نعترف إنه مسبح واحد جوهر واحـد الالسان و حدد فقط كأد ع بين م الصالحة والمعش منها عي ملائم القد

ونسألكم أيضاً عرفونا اعتقادكم في الروح القدس كيف تمتقدون أنه طنبثق من الإبن وخالفتم قول المسيح الفسايل عن الروح القندس البارقليط: و إنه من الآب ينبثق .

ونسألكم أيضاً عن الإله على له ذات موجودة . لابد أن تقولوا نعم . فهل المذه الذات الموجودة ذات من نعم . وعل هذه الذات الموجودة ذات

نطق؟ لابد من نعم . فعر فو أن أيضاً عل النطق مولود من الذات أو من الحياة أو من الذات والحياة ؟ لابد أن تقولوا مولود من الذات . لأن الذات علة للنطق ، والنطق والحياة معلولان عن الذات. لأن النطق مولود منها والحياة منبعثة منها . وأيضاً عرفونا عن الحياة هل هي منبعثة من الذات أم منالنطق؟ فلابد أن تقولوا منبعثة من الذات والنطق . فأجيبكم إنكم لو قلتم لنا أن النطق مولود من الذات ثم الآن قلتم لنا أن الحياة منبعثة من الذات والنطق فصيرتم من قولكم هذا أن العلق ذاتاً أخرى وصيرتم في اللاهوت ذاتين أو يكون مثل قولكم أن الحياة ابن للذات لأنكم تقولون أن الحياة مبعوثة مزالنعاق والنطق مولود من الذات ويكون علىمذا الرأى الفاسد أن الذات جد للحياة أو يكون فىاللاهوت ذاتين وجوهرين . فحإنا الله و إياكم منهذه المقيدة الفاسدة . أما نحن فنعتقد : , أن الله ذات موجودة ذات نطق وحياة . وأن النطق مولود من الذات وليس بوالد ولا باعث . وأن الذات والد للنطق وباعث للحياة وليس بمولود . وأن الحياة مبعوثة من الذات وليست بوالدة ولا باعثة . وأن الذات قايم بذاته ناطق بخاصية النطق حي بخاصية الحياة . وأن النطق قايم بالذات الوالدة له ناطق بخاصيته حي بخاصية الحياة . وأن الحياة قايمة بالذات الباعثة لهما ناطقة بخاصية النعاق حية بخاصيتها الذي هو الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد الذي له المجد دايماً . وعلينا نعمة ورحمـــة وبركة من الآن وإلى أبد الآبدين ودهر الداهرين . آمين ، .

الآنبا بطرس: كان راهباً بدير السيدة العذراء (الشهير بالسريان) ، ثم رسمه الآنبا يؤلس الثامن عشر أسقفاً على منفلوط باسم بطرس. وبالدير المذكور كتاب خاص بتكريس السكنائس جاء فيه: وهمل برسم واضع العلامة فيه وقفاً

مؤبداً وحبساً مخلداً على القلاية العامرة بالاسقفية لآجل تسكريز السكنائس. ولا أحد يتصرف فيه ببيع أو قبض ثمن لآجل أجر الذي صرفه عليه لانه من علفسات الآب المطران أنبا أثناسيوس مطران القدس الشريف. وصار بيد الآنبا بطرس أسقف نقادة ودرجا في سنة ١٤٧٠ الشهداء الإطهار، والشكر فله داعاً .

ولا نمرف عن هذا الاسقف غير هذه السطور القليلة .

القس عطية : أحس بالدعوة الروحية للرهبنة فدخل دير الآنبا مكارى الكبير، ثم اختير لرياسة ديره في با بوية الآنبا يؤنس الثامن عشر . كان ذا خط جميسل فانشغيل بنساخة الكتب التي كان يبيعها لينفق من ثمنها على احتياجات الرهبان ولوازم الدير. ومن المخطوطات التي كتبها قطارس لشهر با بة محفوظة بمكتبة دير اللسريان مؤرخ سنة . . . والشهداء الأطهار . وهو منسق ومن خرف بطريقسة توقف الأنظار .

واليست بواقدة ولا باعثة . وأن الذات قام بذاته ناطق عناصة النطق حي مناصة

الحياة . وأن التعلق فاج بالذات الوالدة له لاطة العلاجة حي بحاصية الحياة . وأن

elky, ettery time, tyle til english og alle med til english og attende til english og atten

exide of Price Bus can the and . These .

Par stage the age 184



## أحداث لها العجب

١٥٣ - تشارك الأياء والا بناء ١٦٥ - تضاعف البلايا ١٩٦- مديحة باثمر الوال ١٥٤- رسامة اليانا الرقسي ١٦٧ - تدخل الانجليز في صف الترك ١٥٥ - المعلوكان ابراهيم بك ومراد بك ١٥١- بطش الطبيعة ايضا ۱۷۸ - موت وخراب دیار ١٦٩- تفاقم الخطب ١٥٧ - البطش حتى بالوتى ١٧٠ - صورة قائمة كسيفة ١٩٥٨ - زحل نابلون ١٧١ - حكم مينو - الله و الله ١٥٩ - بعض من السكستية القبط ١٠١٠ عليمة الأرض ١٧٧ - تضاعف الأرزاء ١٧٣- صوت من الحق ١٦١ - الاسليلاء على البهائم ١٩٢ - منتهى الفقر والضئك ١٧٤ - الصراع الروحي ١٦٢ - ضغط الفرنسين على القبط ١٧٥ - فرصة لمعاودة البناء ١٧٦ - تقييم الحملة الفرنسية ١٧٤ - عَسزو الشام

۱۵۲ - ۱۵۰ وأروع ما فى تاريخنا سلسلة باباوات الاسكندرية الذين كانوا يمثلون الشخصية المعنوية للا قباط \_ لقد كان أراخنة الشعب يأتون بهم مكبلين بالسلاسل ليجلسوه على عرش مار مرقس . لم يكن هناك تنافس على المراكسية الكنسية لا نهم كانوا يقدرون خطورة مسئوليتها . والواقع أن كنيستنا القبطية بتقاليدها وطقوسها التي احتفظت بها حى الوقت الحاضر تعتبر متحفا حها للسيحية الاولى . وهى فى ذلك تختلف عن الكنائس فى الدول الغربية التي دخلتها تغييبات عدة . والواجب علينا أن نحتفظ بهذه الصورة ونزبل عنها كل شائبة ... ، ١١٠ .

والواقع أن مؤلاء الباباوات لم يمثلوا الشخصية المعنوية للاقباط فحسب بل . كانو ا الآباء الحانين على أبنائهم، فوقفو ا فى الصف الاول ليذودوا عنهم، وشاركوهم

<sup>(</sup>۱) من محاضرة للدكتور عزيز عطية أستاذ تاريح السمور الوسطى لمشرتها له مجلة جذاؤس الاحد بعددها الثانى من الدنة الثالثة ( بناير سنة ١٩٤٩ ) من ٨ .

كل ما جازوا من أهوال ، كما شاركوهم كل أهمالهم المتباينة وهذه الحقيقة تبدو لنا في روعتها إذا ما عرفناً أن من باياواتنا من قال إكليل الشهادة ، ومنهم من راح شحية الوباء وهو يتفقد شعبه ، بل إن منهم من تُضرب وأهين و زج به في غياهب السجون . المدالة - ١٠ TOP - Table IS to get all a

ولمل في عذا التشارك الذي ربط الآباء بالإبناء سبباً في الحفاظ على كنيستنا خلال ما جازت من ضيق وآلام . فمثلا يروى لنا الخطوط أن الآنيا مرقس الثامن الذي خلف الآنبا يؤنس الشامن عشر قد و قاسم المؤمنين مصايب ذلك الجيل المشئوم وتفطرت أحشاؤه حزنأ وقاسي بسباع الآذن ونظر العين تلك الظروف التي أبيظت ظهور المسحبين (١١) .

١٥٤ - ولقد كان هذا السابا قبل ارتقائه السدة المرقسية راهياً بدير الآنيا أنطوني أسمه يؤنس. وحينها أحس الشعب وآباؤه بحاجتهم إلى الراعي الأول ليسوس أمورهم، اتجهوا جميعاً برأى واحد إلى هذا الراهب الانطونى . فتمت رسامته بعدما يقرب من أربعـــة شهور من نياحـة سلفه . واختاروا له اســم السكاروز ، فشابه في كونه , يوحنا الملقــّب مرقس(١٢) . وتمت شماتر رسامته 

١٥٥ - وخـــلال هذه الفترة كان المملوكان ابراهم بك ومراد بك مازالا مسيطرين على البلاد بعد عودتها من الصعيد . وقد ظلا يناوشان الولاة الموفدين من سلطان تركياً ، ويضطرانهم إلى الإذمان لهما . وهذا التنافس المستمر على السلطة جمسل الحبياة المصرية في قلق واضطراب . والغريب أن ابراهيم بك

<sup>(</sup>۱) البرموسي . . . ج ۲ س ۲۰ . (۲) فهو كان ه پؤنس » فاسبع ه مرتس » .

ومراد بك ظلا على وفاق طيئة حياتها ، فلم يخن أحدهما الآخر ولم يستهدف قتله ا
وهما في هذا قد خالفا جميع سابقيها من المماليك . ولكنها سارا على خطتهم في
كونها أحاطها نفسيها بشتى أنواع البذخ التي كانت متبسرة آنذاك . فظلت مصر
أيام سيطرتها تتن تحت نبير الفوضى والضرائب الباهظة ، وتحت تسبير الظلم
والطفيسلن .

۱۵۶ - ومع المؤلم أن الطبيعة تضافرت مع طغيان الانسان إذ قد حدث في نفس سنة ۱۷۸۹ أن مطلت الأمطار مراراً بطريقة غير معهودة في مصر ، حتى لقد انحدر سيل المياه من الجبال وملا الشوارع والبيوت والوكالات إلى حد أن عدداً من البيوت في حي الحسينية سقط . وقد صحب هذه السيول رعد قاصف و بروق تخطف الابصار فامتسلات القلوب فزعاً . ثم تفشى الوباء في أعقاب هذه السيول تفشياً مزعجاً حتى لقد كان الناس يرددون في ذهابهم وإيابهم كلة : و يا خنى الالطاف نجنا بما تخاف الا

۱۰۷ - وعلى الرغم من السيول ومن الوباء استمر أبراهيم بك ومراد بك يناوشان قوات حسن باشا المعين من الباب العالى . على أن الشقبال حسن باشا بمقاتلة المماليك لم يعقه عن الاستبداد بالقبط . فأصدر الآوامر الصارمة صدم وهي أوامر تحم عليهم دفع مبالغ باهظة له ، كما تحم عدم وكوبهم الحيل وعدم ارتدائهم الملابس الفاخرة وعدم استخدامهم المسلين ١٠١ . بل لقد كانت الصرامة بالفة إلى حد أن من لايلبس الملابس الحياصة التي أوجبها الوالى الستركى يرجمونه بالفة إلى حد أن من لايلبس الملابس الحياصة التي أوجبها الوالى الستركى يرجمونه ويحتسون عليه الراب ١ (١١) وحتى القضاء الشرعى أصبح تابعاً للاستهانة إذ كان

(1) 35 Your or Your .

واحراق الخارن المسكرية والبارود والمراكب المرعية الواحية فالاللار(١)

<sup>(</sup>٣) مصر والهلال الحصيب س ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) مشى القدس س ٦٤٦ .

السلطان المسماني برسل من عنده قاضي القضاء الذي كان يطلق عليمه لقب و قاضي عسكر أفندي و وكان من بين اختصاصات هذا القياضي تقسيم التركات. وبهذه الطريقة ابتز الترك مال الاحساء ثم استولوا على الجزء الاكبر من مال الموتى ا

المراح الفرة التي ظهرت فيها طلائع الفرق الفرة التي ظهرت فيها طلائع الفرقسيين عند الشاطىء المصرى تضاعفت وطأة الظلم فتجاسر المسامة ودخلوا بيوت القبط وكمنائسهم وأدبرتهم بحثاً عن الأسلحة . على أن الله و معين من ليس له معين ، قد جعل الأمراء آنذاك يمنعون المسامة من الفتك بالقبط و من تخريب كشائسهم الله .

وجدير بنا أن نتأمل وصف المعركة الق دارت بين الفرنسين وأهل مصر ، فنتمين مدى اندفاع المصريين ذوداً عن ارضوم رغم فقرهم وعدم حيازتهم الاسلحة المناسبة ووقو فهم فى وجه عدو يزيد عنهم عدداً وعدة فيقول لنا جيمس الدريدج ما ترجمته : وحالما رأى المصريون الجيش الفرنسي وموا بأنفسهم عليه في عنف . وكانت معركة حامية الوطيس سالت فيها الدماء غزيرة من الجانبين . ولكن الفرنسيين كانوا سريمي التنقشل فا نطلقت نيرانهم من الاربع جهات ، في حين أن الضباط المغاليك ربضوا في مكانهم وكان ذلك في شهر بوليو في يوم شديد المرارة ، وزادت شدته عاصفه رملية . فراقب الفاهريون دخان المعركة والزمال المرارة ، وزادت شدته عاصفه رملية . فراقب الفاهريون دخان المعركة والزمال تعلى فوق مدينتهم ... وفي النهاية عرب المماليك ... وصارع مراد بك نفسه إلى تعمره بالجيزة ، وجمع كل ما يمكنه من ثروته في خس عشرة دقيقة ، وأمر جنوده بالحراق المخازن المسكرية والبارود والمراكب الحربية الراسية عند الجيزة ، ثم

(7) = 1 har 7 111.

<sup>(</sup>١) عجائب الأنار . . . ج ٣ س ٧ .

## هريب لل الصعيد إلى الساء ولما عام الما الما الما عام من ما الما الما علم عام الما الما علم عام الما

ودخل نابليون القاهرة في ٢٥ يوليو سنة ١٧٩٨ واستولى على قصر علم كان قد بناه محمد بك الآلنى ، ولم يكن قد سكن فيه بعد . وكانت تحيط بالقصر حديقة مترامية الآطراف . والقصر بحديقته كان قائماً على المكان الذي أصبح فيما بعد فندق شهرد . وهذه وافعة بها شيء من الطرافة المسرحية ، لآن الاحتلال الآوريي بدأ من تلك البقعة وانتهى عندها حينها أحرق فندق شبرد سنة ١٩٥٧ و١٣٥ .

وخلال الآيام الآولى بدا كأن الاحتسلال الفرنسي فيه شيء من الهسسدوء والشآخي فقد أخذ الجند بطوفون شوارع القاهرة وهم عزل من السلاح ، وكانوا يتضاحكون مع الشعب ، ويدفعون فيما بشترونه مبالغ باهظة . فبدأت الطمأنينة تتسرب إلى القلوب وانفتحت الدكاكين . وكأنمسا في لميلة أوهجاها الفتح معلمم

(١) ف كتابه و القامرة ٥ س ١٥٥ حيث يقول:

"As soon as the Egyptians saw the French army, they hurled themselves at it with fury. The battle was bloody on both aides. But the French manageuvered all over the place, and the Mameluke officers didn't, so that the Egyptians were caught in a terrible cressfire. It was a hot windy day, and the citizens of Cairo watched the dust and smoke of the battle rising over their city... at the end, the Mamelukes fled... Murad Bey himself rushed to his palace at Giza, collected what he could of his fortune in fifteen minutes, told his soldiers to burn all the Military stores, & gunpowder, & gunboat along the river at Giza, then fled to the said ...".

على أن وسف الجبرتى لأسباب هزيمة الماايك سطينا سورة عجيبة ، فيعد أن حدثنا عن عدم همتهم وسوء تدبيرهم وأهما لهم يقول : « ... حريصون على حياتهم وتنسهم ورفاهيتهم محتالهن في ويشهم سفترون مجمعهم محتقرون شأن عدوهم مرتبكون في رؤيتهم مفهورون في ففلتهم ...» هن « عجائب الأثار . . . » ج ٣ س ٧ - ٨

فرلس ملا القاهريين سرحاً إذ راوا قواتم الطعام بأسمار محددة والناس يأكلون بالشوك والملاعق والسكاكين . وهكذا سار الفراسيون بخطى خفيفة فسكانت بداية غاية في المهارة .

ثم أصدروا رسالة وجهوها إلى المصريين ليستميلوهم إلى جانبهم ، ورغم الهدف المقصود منها فقيها فقرات جديرة بالتمعن ، فقد جا · فيها ، . . . فإن كانت الارض المصرية إلتزاماً للهاليك فليرونا الحجة التي كتبها الله لهم ولسكن رب العالمين رؤوف وحادل وحليم ولسكن بسونه تعالى من الآن فصاعداً لا يياس أحد من أهالى مصر عن الدخول في المناصب السامية وعن اكتساب المراتب العالية فالعلما والفضلاء والعقلاء بينهم سيدبرون الامور وبذلك يصلح حال الامة كلها وسابقاً كان في الاراضي المصرية المدن العظيمة والحلجان الواسعة والمتجر المتكاثر وما أزال ذلك كله إلا الظلم والطمع من المهاليك . . . ، ١١٠ .

وخسلال الآسابيع الآولى من دخوله القاهرة أنشأ نابليون والمعهد العلى المصرى، لكى يبدأ علماؤه المئة الذين استحضرهم معه عملهم مباشرة . وكان يحضر مناقشاتهم بنفسه ، ويتقدم إليهم بأسئلته .

ويهذه البداية الفائضة بالآافة والعناية زعم القبط أن هؤلاء الزاحفين قد يكونون أخف وطأة وأنهم قد ينقذونهم على الآقل من الفاد والتصف الملازمين المحكم التركى. ولسكن زعمهم لم يلبث أن تبدد لآن نابليون أخذ يتماق المشايخ، ثم أعلن في منشور أرسله إليهم بأنه ، لم وأنه صديق الباب العالى. وقد استهال هذا المنشور بالعبارة التالية: , بسم الله الرحمن الرحم لا إله إلا الله لا ولد له ولا شريك في ملكى... إلى أن قال: , ... ويا أيها الشرباجية وأعيان البلد

<sup>(</sup>١) عجائب الآثار ٠٠٠ ج ٣ س ٠٠

غولوا لامتكم أن الفرنسارية م أيضاً مسلمون خالصين. وإثباتاً لذلك قد تزلوا في رومية الكبرى وصربوا فيها كرمىالبابا الذى كان يحث دائماً النصارى على عارية الإسلام ...، الله على أن هذا المنشور لم يقمل فعله لأن المسلمين لم يصدقوه و تادوا بالمبادرة إلى القتال. وقد استجاب الشعب لهذا النداء، بحيث أن جميع الناس بذلوا كل ما في وسعهم و فعلوا ما في قو تهم وطاقتهم و سحت تفوسهم ببذل أموالهم ، ١٧١. ومن المؤلم أن جميع المنشورات التي أعلنها نابليون كان يستهلها جذه المصورة. ورغم تصورها عن توصيله إلى مدفه فقد كان يضيف إليها أحياناً كلمة والمحب للملة المحمدية.

على أن تأبليون لم يلبث أن كشف عن ريائه إذ قد ضم عدداً من القبط إلى الدبوان الذي ألفه. وليكن عمله هذا لم يكن تودداً للقبط إنميا كان انتقاماً من العلباء لتشجيعهم الثورة الى قام بها القاهر بون في وجه الفرنسيين بعد شهر واحد من دخو لهم ١٣١. وخلال هذا الفتال سيطرت الفوضي. فقام الناس في الريف يقتلون بعضهم البعض عسا أدى إلى أن يسقط العدد العديد من الأقباط شهداء ، لأن الاعتداءات وقمت عليهم بطبيعة الحال . كذلك تفشي السلب والنهب . أما في القاهرة فقد سطا الأمراء على بيوت القبط وأديرتهم ، وعلى بيـــوت مختلف المسمعين بحشاً عن الأسلحة. Table you is I then in Theory and a great that I is

ولسكى يتدارك الفراسيون الموقف رأوا وجوب التصـــالح مع الشعب ـــ المسلمين والقبط على السواء - فقام ، عدد كبير من نصباري الشوام والافرنج البلديين (1) ، بدور الوسطاء ، وانتفعوا بالمال المذى فرضوه ثمناً لوساطنهم . على

EN HOUSE WATER

<sup>(</sup>١) و مظهر النقديس بدعاب الفرنسيس ، أو يوميات الجيري م ١ س ٢٧ \_ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) شرحه ۱۰ س ۱۸.

<sup>(</sup>٣) الدريدج ... س ١٦١ .

<sup>(</sup>١) المبرق و ١ س ١١.

أنه رغم هذا التصالح استمر التوتر ولم يذق الفرنسيون والمصريون طعم الراحة مذاك إلى نهاية الحملة الفرنسية .

١٥٩ - وفي وسط هذه الغمة ظل بمض القبط في مراكزه ، فيحدثنا أحد الفرنسيين عن أن كل قرية كان لها كاتب وصراف من القبط فكأن الصراف يتلتى المال والضرائب العينية بينها يسجلها السكاتب في الدفتر الخاص بها . وكان السكتبة بالذات يستمتعون بحظوة خاصة لدى الآمراء المماليك لما يقومون به من خدمة لا يستطيع غيرهم تأديتها .

ا مدر الفرنسيون قانوناً بتجديد الانتفاع بالارض وبحق المنتفسين في توريشها اصدر الفرنسيون قانوناً بتجديد الانتفاع بالارض وبحق المنتفسين في توريشها لاولادهم في حدود انتفاعهم بها . ومع أن هذا القانون لم ينفذ جدياً إلا أنه كان الشرارة التي أيقظت الوعي بتجديد الملسكية الفردية للارض (۱۱) . إذ أن السلطان التركى كان يعتبر كل الاراضي المصرية ملسكاً له ، والعاملين بها بجرد عبيد يورعون وينتجون ليقدموا له في النهابة ثمرة جهودهم المعنية .

191 - وحدث في السنة الأولى من دخول الفرنسيين أنهم حاصروا نواحي الحافكة وضربوا العرب المقيمين فيها ، وبعد القتال نهبوا البيوت وسلبوها . ثم قبضوا على من استطاعوا إلقاء الآيدي عليه من الرجال والنساء، وأحضروهم إلى الفساهرة حيث حبسوهم في القلعمة . وفي طريقهم إلى العودة استولوا على كل ما وجدوه من البهائم وباعوها في القاهرة . وفصاروا يبيعون البقرة بريا اين وثلاثة والنعجة وابنها بريال . فاشترى غالب ذلك تصارى القبط ١٠١١ .

(1) House to the

<sup>(</sup>۱) دراسات في تاريخ مصر السياسي . . . لفوزي جرجس س ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) المبرق ج ١ س ١٢٨ .

1978 - ثم أعقب ذلك قسترة من الركود ، إذ أطلق الفرنسيون الحرية المتصربين . إلا أن هذه الحرية وقتذاك لم تأت بشمر لسكساد الاسواق وحصار البواوج الانجليزية للوانى المصرية ، ومنعها الصادرات والواردات . فالشغل الشعب الذي بلغ حالة يرثى لهما من الفقر والصنك بالحرف الدنيسة كقلى السمك وبيع الفطير والاشربة المسكرة ، كما أن عدداً كبيراً منهم اشتفل حاراً اسكثرة استعمال الجنود الفرنسيين لهذه الدابة ، حتى لقد عشر أحد شعراء الفترة عن هذه الحالة بقوله : « إن الفرنسيس قد ضاعت دراهمهم في مصر بين حسّار وخسّار وخسّار .

177 - على أنه ماكادت السنة الثانية من الحملة الفرنسية تبدأ حتى طالبوا القبط عائة وخمسين ألف ريال فرنسى قالوا إنها متبقية من الضريبة التي كانت مفروضة عليهم من السنة الاولى وتأخروا عن دفعها . فاضطر الاراخنة إلى التعاون لدفئ هذا المبلغ ذوداً منهم عن شعبهم (٢).

الآخر في مصر واصطدمت قواة، بالقوات العثمانية في عكا والرميلة ولسكرته فشل

Mary William

<sup>(</sup>۱) شرحه ج ۱ ص ۱۳۲ - ۱۳۱ و ۱۰۲ - ۱۰۲ و ۱۰۲ و

<sup>(</sup>۲) شرحه ج ۱ س ۲۰۲ و ا

فى الحالتين. والواقع أن الجنود البحارة الانجليز هم الذين هزموء لانهم سارعوا إلى مساندة الترك (١٠ على أنه رغم فشله فقد نجح فى تحطيم الحامية العثمانية الى كان ينوى السلطان التركى محاربة مصربها . ثم اضطر نا بليون إلى الانسحاب من الشام والمودة إلى مصر لان المهدى كان قد ظهر وبدأ يحض على قتـــــل الفرنسين . ولسكنه لم يبق فى مصر غير شهر واحد عاد بعده إلى فرنسا سراً تجنباً لوقوعه فى أسر الانجليز (١٢) .

ورود المبدى، الرحما على الميان الميان المرب في الشام، وظهور المبدى، الرحما على الحياة المصرية إذ قد الزدادت حدة التوتر كما سقط كثير من الضحايا. ويبدو أن البلايا تحتذب البلايا - فلم يكن الترك وتعارك الفرنسين معهم ومع الماليك بالبلايا الوحيدة التي رزح تعنها المصريون، بل زاد عليها انتشار الطاعون الذي وصفوه آنذاك وبالسكة ، لشدة فتكه بهم . وهنا سارع الفرنسيون إلى اتحاذ كل الوسائل الوقائية المحد من امتداد الطاعون . فأعلنوا منشوراً به الأوامر المشددة على وجوب النبليغ عن أى شخص مريض، وحالما يصل البلاغ تقام كار نقينة حول المنطقة التي ظهرت فيها الحالة ، و ينتقل الطبيب لإجراء كل ما يلزم من الاحتياطات دفعاً المعدوى . وبهذه الوسائل نجح الفرنسيون في التغلب على الطاعون المن محيح دفعاً المعدوى . وبهذه الوسائل نجح الفرنسيون في التغلب على الطاعون المن من غير شك حوا العدد المكبير من المصريين ، وفتحوا أذمانهم إلى امكاسة الوقاية من هذا المرض الفتال .

١٦٦ - ثم حدث أن أرسل السلطان التركى جيشاً بقيادة ناصيف بأشا، فدارت

<sup>(</sup>١) ألدريدج . . م ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>۲) « تاريخ مصر من الحلة الفرنسية إلى نهاية عصسر اسماعيل » الأحمد عزت عبد السماعيل » الأحمد عزت عبد المسكريم س ٢٩٣ . ٢٩٣ .

المعارك بينه وبين الفرنسين. ومع أن أحداً لم يحرز نصراً حاسماً إلا أن ناصيف باشا دخل العاصمة وأمر بقتل النصارى دون تفريق بين أجني وصورى وقبطى. فقد أراد الفائد التركى أن يفطى فشله بتوجيه غضب الشعب ضد غيره. ولم غيد من يستثير الفضب الشعبي ضده غير المسيحيين. فأصدر هذا الأمر الوحثى الذي لم ينفذه إلجيش وحده بل شاركه فيه العامة أيضاً. وليس من شك في أنه قد سقط العدد الحبير من الشلداء والحنسا لن تستطيع تحديده ولا معرفة أسماء من العدد الحبير من الشلداء والحنسا لن تستطيع تحديده ولا معرفة أسماء من استشهدوا. على أن مراحم افله تداركت شعبه. فذهب ضابط تركى اسمه عنمان بلك إلى ناصيف باشا وقال له: و ليس من العدالة أن تهرقوا دماء رغايا الدولة فإن ذلك مخالف للارادة السنية. وعندها صدر الآمر بالكف عن هدف فإن ذلك مخالف للارادة السنية. وعندها صدر الآمر بالكف عن هدف مغوف الباطشين بهم ا

١٦٧ ـ و تضاعف البطش و الفلق لآن الانجليز أرسلوا مركبين إلى بحر القلزم (الاحر) وأطلقوا مدافعهم على منطقة السويس كذلك استولوا على ما كان يحمله التجار المصريون من البن ومختلف الحاجبيات التي كانوا متجهين بها إلى العاصمة . ففر جهور الناس هر با من هذه الاعتداءات و لجاوا إلى القاهرة وأشاعوا ما حدث عا زاد القلوب اضطراباً .

وكان وصول المركبتين الانجليزيتين البادرة الأولى للندخل الانجليزي الفعلى إلى جانب الترك ( بعد تدخلهم في الشام ) لإخراج القرنسيين من مصر ، إذ تلد رست المراكب الانجليزية في المياه المصرية تحت قيادة سيدني سميث . وأدرك كليبر ( الذي أقامه نابليون قائداً للحملة عند منا درته مصر ) أنه لن ينتصر فوافق على ( الذي أقامه نابليون قائداً للحملة عند منا درته مصر ) أنه لن ينتصر فوافق على

(1) May ... will

<sup>(</sup>١) البرمودي ج ٢ س ٥٢٠ .

التوقيع على معاهدة مؤداها الحروج من البلاد وعندها قدم إلى القاهرة ومعه محمد أغا موفداً من الباب العالى، واجتمع بالناس الذين توافدوا السلام على الآغا المتهاتى. وفي اليوم التالى ألف كليبر ديوانا من العلماء والإعيبان وكبار المتبارى من الاقباط والشوام وكبار التجار، مطبالها السكل بتحصيل ثلاثة آلاف كيس من المال لتمكين الفرنسيين من الرحيل.

١٦٨ - وفي هذه الفترة برز الرعاع : فقد وقف السبيرك يرقبون الفرنسيين تأمياً الساعة التي يجلون فيها عن البلاد ، واقترب مراد بك وغييره من المهاليك من القاهرة واتخذوا وقفة العنبياع التي تجهن عن القتال فتترجس آسيساة أن تظفر بفريسة يقتلها غيرها . وبين هؤلاء وأولئك أخيذ الرعاع يقتلون الفرلسين الينين كانوا هم وقائدهم كابر أشبه بمن وقع في المصيدة. فقد أغرق الإنجليز مراكبهم ولم تكن لديهم وسيلة للخروج . ورأى كلير أن الوقوف ساكتاً ليين مطباقاً فقرر أن يضرب ضربته . ومن ثم جمع جيشه وخرج إلى عين شمس ( هليو بوليس ) وقائل الترك بكل ما أوتى من عيف . ففر السترك من أمامه منذ البضربة الأولى ، وفر ممهم المماليك . ورأى القاهريون الغار "بن و سمو ا دو "ى البارود ، غرجو ا يملون عصيم وهر اواتهم إذلم يكن لديهم غيرها . ولكنهم في الوقت عينه أدركوا أنهم في خطر من الترك. وتسجيلا للواقع أن المسارك ضد الفرنسيين لم يخضها الترك ولا حق المماليك. وإنما خاضها الشعب المصرى منذ البداية وخاصة حكان القياهرة ١١١ . كذلك أدرك الترك والمعاليك معاً أن الفرنسين وغم انتصارهم لن يستطيموا الصمود فاتخذت كل جماعة منهم منطقة خاصة في القاهرة. وأراد النزك أن يتسلوً"؛ خـلال انتظارهم فلم يجدوا من تــلية تشغلهم غـير قتل المقبط إذ قد نادى نصُّوح باشا وسط السوق :وقاتلوا النصارى وجاهدوا فيهم.

TIT Hames - The This

<sup>(</sup>١) ألدريدج . . . ص ١٩٦٠

فلما هم العامة هذا النذاء ها بحوا واندفعوا إلى الحارات يقتلون من يحدونه فيها، ثم هجموًا على بيوت القبط التي بناحية بين السورين وباب الشفرية وجهنة الموسكي ١١١. ثم رأى عثمان كشعدا أن اكتناز المال أنفع له من قتل الناس فأعلن أن كل من يقبض على نصرائي أو يهودي بحضره إليه . وحين يقع هؤلاء في قبضته يطالبهم بمبلغ معين من المال مقابل اطلاق سراحهم ١١١ . ورأى القبط أن خير وسيئة أعامهم هي الحرب عن القاهرة . فكانوا يأخذون نساءهم وأولاده ويتسلقون الجدران والأسوار و يذهبون إلى مصر العتيقة أو إلى الجيزة .

أما الفرغسيون فقسلوا بفتورهم باشعال الحرائق فى بعض أحبساء القساهرة وأهمها بولاق . وفى وجه هذه القوى المتعادية ثار القاهريون ثورتهم الثانية التى استعرت سبعة وثلاثين يوماً ولسكنها باءت بالفشل فى النهاية

179 - واشد التوتر كما تضاعف الحقد والبغضاء فانتهى هذا كله بمقتل كلير بيد سليان الحلي في ١٧ بوغيو سنة ١٨٠٠ وحبس الجميع أنضاسهم متوقعين أن ينتقم الفرنسيون انتقاماً مروعاً . إلا أن الفرنسيين رأوا من الحسكه الاكتفاء باعدام القاتل واثنين آخرين كانا شركاءه في النآمر على الجريمة . كذلك أجروا تفتيشاً دقيقاً للازهر ليعرفوا إن كان قد اختباً بداخله غريب أو أفساق، وإن كان أخق فيه أحد شيئاً من السلاح . لان سليان الحلي القساتل كان بدرس بالازهر وبازاء هذا البحث رأى المشايخ إخلاء الجامع من المجاورين وبخاصة الترك منهم. ثم حلوا السكتب الحاصة والموقوفة والامتمة خارجه . ثم توجئه المشايخ إلى كبير الفرنسيس ـ مينو ـ واستأذنوه في اغلاق الازهر وتسميره كي لا يحمد فيه أي شخص ملجاً جرب إليه فعارضهم بمض الفيط الحاضرين معهم . ولسكن المشايخ أي شخص ملجاً جرب إليه فعارضهم بمض الفيط الحاضرين معهم . ولسكن المشايخ أي شخص ملجاً جرب إليه فعارضهم بمض الفيط الحاضرين معهم . ولسكن المشايخ

DILLUTTUIT.

<sup>(</sup>۱) الجبرتي ج ٢ س ٢٨.

<sup>(</sup>۲) شرحه ۱۹ س ۲۹ و

أحكتوهم و حصلوا على الإذن باغلاقه . فسمر وا أبوابه من كل الجهـــات ١١١

ويقدم لتنا الجبرى صورة تمكننا من أن تدرك مدى الاضطرابات والفان فيقول: و. . . وتعدى القوى على الضميف ، واستمرت أسواق المدينة بجفرة والطرق مقفرة ، والحوانيت مقفولة والمقول مخبولة ، والوكايل مفلوقة والنفوس مطبوقة ، والغرامات هاطلة والارزاق عاطلة . . . وإذا أراد الانسان أن يفر إلى أبعد مكان ، وينجو بنفسة ويرضى بغير أبناه جنسه ، لا يجد طريقاً للذهاب ، وخصوصاً من أشرار الاعراب ، الذين هم أقبح الاجتمال . . . ١٦ ، ويهذه الممكلات التي هي جز ، مما خطه مفكر مصرى عاش خلال قاك الاحداث ترى ما كان يقاسيه المصريون جميعاً من بؤس وقلق .

المال ليستطيعوا الرحيل . فصاروا يجوبون المدن والقرى يطلبون مبالغ محددة المال ليستطيعوا الرحيل . فصاروا يجوبون المدن والقرى يطلبون مبالغ محددة من كل منها ، ويحددون لتقديمها وقنا . فإن لم يستطع الناس تقديم المال المفروض في الوقت المحدد ضربوهم ، بالمفارع والسكستارات على ركبهم ومفاصلهم . . . . وبالطبع كان المشاهدون لهذه الفظائع يمتلئون فزعا : , فيصانعونهم واتباعهم بالبراطيل والرشوات، وانضم إليهم الاسافل من القبط والاراذل من المنافقين النام.

ومن الموجع أن أحد الذين عينهم الفر تسيون للطالبة بالمال كان قبطياً اسمه شكر الله و فنزل بالناس منه ما لايوصف فكان يدخل إلى دار أى شخص كان لطاب المال ومعه العسكر من الفرنساوية والفعلة . . . فيسامرهم بهدم الدار إن لم يدفعوا المقرد . . . . ثم ازدادت الامور تأزماً إذ صدرت الاوامر بفرض مبالغ باهظة

(1) Heligran AT.

(7) GHETWIT.

اي فحس ملها جرب إليه فعار ضبح بعض القبط الحاض فن صحب الماريخ المناح

<sup>))</sup> شرحه ج ۲ ص ۱۳.

٢) الجبرتي - ٢ س ٢٩.

على المناكع والحرف فاضطرب الجيم و وزادت وساوسهم وأشيع أن يعقوب القبطي تكفل بقبض ذاك . . . و يقلد في ذلك شكر الله وأضرابه من شياطين وأمر المنوع فيه على لسة من الماخ . كنذلك رفت عدداً من المرتبة المنظا

ومقابل مؤلاء والشياطين، تجد أن الشيخ السادات حين ضاق به الامر لر من محصصه أرسل إلى كبار القبط لكي يسمو ا في قضيته ١٢١ .

وهذه من غير شك صورة قائمة كسفة لا تملا النفس حسرة فقط مل تملاها دمشة أيضاً . إذ كيف تسَّني لهذا الشعب الذي ضاقَت به السبل إلى مذا الحد أن يمرُّ منها ويعاود الحياة ؟ ـ بل ويجاهد إلى أن يرفع رأسه من جديد ؟ 1 وليس من شك في أن كل مذه البلايا التي جازها الشعب المصرى وظل باقياً ـ ليس من شك في أنها توضُّح لنا حقيقة ذلك الوعد الإلهي السكريم. ومبارك شعبي مصره.

١٧١ - وكان القائد الفرنسي مينو قد أشهر اسلامه قبل مقتل كليعر بقليل وأطلق على نفسه اسم . عبد الله ، و لبس ملابس الشيوخ المسلين و تزوج بمسلة أنجب منها ولداً . فآلت إليه السلطة العلميا بعد كليس . ولسكن اسلامه لم يفده شيئاً لآن المسلمين في مصر يتشككون فيمن يشهر اسلامه من الأوربيين. ولهذا ظلوا يعترون و عبد الله ، فرنسياً كغيره من مواطنيه الذين ظلوا على مسيحيتهم. وعلى أية حال لم يـكن أمامه مخرج من المـأزق الذي كان فيه ، ولم يحاول أن يقوم بأي عمل يستطيع به أن يكسب به ود المصر بين من جديد . فانغمس في إقامة الحفلات في الحدائق العامة . والكن حتى هذه الحذلات ضاعت قيمتها لاضطرار من يريد حضورها إلى دفع ممن الدخول ١٣٠ .

(1) thiby I will.

<sup>(</sup>٣) شرحهٔ ج ۳ س ۱۱۵. (۳) الدریدج . . . س ۱٦۸ ،

القاهرة. فأخرج منه النبط والبوريين المسيحيين والعناصر المدنية الإسلامية ، وقصر العضوية فيه على تسعة من المشابخ . كذلك رفت عدداً من السكتبة القبط من وظائفهم بدواوين الحسكومة . وفي الرقت عينه رأى الجسترال بليسار (الذي تسلم قيادة الجيش) أن يحاول تدارك للوقف وتخفيف حدة التوتر فأقام وليمة عشاء دعا اليها مشابخ الديوان وأعيان التجار وأكابر نصارى القبط والشوام (ال.

الجيش الانجليزى نزل في أبو قير في بإمارس سنة ١٨٠١، وفي الوقت عينه وصل الجيش الانجليزى نزل في أبو قير في بإمارس سنة ١٨٠١، وفي الوقت عينه وصل الجيش التركي إلى العريش. ولما وصلت الآباء بوصول الجيشين سرى الفزع في الغلوب ـ وفي هذه المرة فزع الفرنسيون كي فزع المصريون وزاد الهم أضحافاً بتعرد المصريين من جهة وبتفشى الطاعون من الجهة الآخرى. وكان الطاعون في هذه المرة رهيباً لم يعهد له مثيل حتى بين من اعتادوا فتكه بهم مراداً وتكراراً. فحمد الآلاف بل ومئت الآلاف إذ بقدر البعض أن ثلثى السكان ماتوا به ١١١. وبما أن المرض لا يفرق بين حاكم وعكوم، وبين مصرى وتركى، فقد مات عدد وفير من المسيطرين على مصر آنذاك من بينهم مراد بك. وتضاعفت الآوزاء برحف الإنجليز والترك الذين ومسلوا مشارف القاهرة وحاصروها فأجاعوا شعبها المنهوك. وهكذا تضافرت كل قوى الشر والطغيان على المصريين.

۱۷۳ - وفى وسط كل هذا الظلام والظلم سلم الفرلسيون . وأركبهم الانجليز على مراكبهم وأعادوهم إلى فرنسا . وبانسحاب الفرنسيين دخل الترك القاهرة مرة أخرى. وكعادتهم قتلوا ونهبوا وأحرقوا وانتهكوا كل الحرمات. فازدادت

(7) Buch a AFT.

<sup>(</sup>١) الجيرتي م ٢ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>۲) شرحه ص ۱۳۷ .

المناف المدلحة حدك . ولم بيق الانجليو في مصر إلا الوقت السكافي لاعادة الترك الى السيطرة عليها ، ولا فستطيع أن تتصور الأهوال التي اجتاحت المصريين إذ ذاك . ولكن كلة قبيرة قالها أحد الانجليز الذين دخلوا القاهرة مع الترك تعطينا صورة مرججة لما يصيب الانسان من عمى نتيجة لاغراضه السياسية . فقد قال حين رأى الترك بذيحون اليبود والمسيحيين والقبط : , يا لحظنك افي أن لنا حلفا، مباركين ا أأن ، وبإزا - هسذا الانحدار الروحي اكنتي غيره بأن يقرر الواقع الموجع فقال : , لقد أعاد الانجليز مصر إلى أمان الظلمة والجمل الله . على أن الحق لا يعدم له تصير رغم كل ظلم ، فيكتب انجليزي ثالث كلمات فيها الآسي والندم إذ يقول : , مهما كان الهدف ، ومهما بلغ التمن النهائي ، فإن مصر مدينة الوقاء حين الإعداد وضع مصرسنة ١٨٠١ المواف وضع مصرسنة ١٨٠١ الموافريتين أكبر المبراطوريتين في النير التركي مرة أخرى ، فصر - موضوع التصارع بين أكبر المبراطوريتين في العالم - قد سلوها بلاشرط بضمين لها خير المستقبل إلى الترك ١١٠ . .

<sup>(1) &</sup>quot; What blessed allies we have ! ".

<sup>(2) &</sup>quot;... the tottering Ottoman Empire and the Mamelukes were restored to, once again, hold Egypt in the safety of darkness and ignorance".

والملحوظتان أوردهما جبس ألدريدج في كتابه ه القاهرة ، من ١٧٠ - ١٧١ .

<sup>&</sup>quot;... whatever may have been the motive, whatever may have been the motive, whatever may have been the ultimate cost, Egypt owes to Bonaparte a debt of gratitude for having, even for a moment, lessend the influence of the Porte. And to England must remain the disgrace of having, in 1801, replaced her under that yoke. Egypt, the cause of contention of the two greatest empires of the world, was handed over to the Turk without one single stipulation for her future welfare".

الثامن كانت وجماً على وجغ . فاذا عمل خلال كل مذه الخطوب؟ لقد كان متمذراً عليه أن يتنقل بين شعبه لحطورة مثل هذا التنقل . فهو . من غير شك ـ قد انصر ف عليه أن يتنقل بين شعبه لحطورة مثل هذا التنقل . فهو . من غير شك ـ قد انصر ف إلى العبراعة والتوسل لان هذا الباب كان الباب الوحيد المفتوح أمامه . فسكانت حياته تنفيذاً فعلماً لذلك البيت الشعرى الذي كمتبه أمير الشعراء بعمد ذلك بقرن من الزمان حين هنف :

اله شدَّت على مذاهي ومسالكي الا إليك فما عساى أصنع

كذلك انصرف إلى الكتابة لتكون وسيلته لتعزية الفلوب الكليمة فوضع مواعظ عديدة لقراءتها في الكنائس. وهذه المواعظ تتناول يختلف الموضوعات ولو أنها تهدف إلى غاية واحدة هي بنيان المؤمنين. ومن نعمة الله أن بقيت هذه المواعظ للآن، وهي بحموعة ضمن كتاب واحد عفوظ بالمكتبة البابوية بالقاهرة (۱). والموضوعات التي عالجها العبابا مرقس الثامن هي: ١- في الرحمة، بالقاهرة (۱) والموضوعات التي عالجها العبابا مرقس الثامن هي: ١- في الرحمة، ٢- من أجل الذين يتكلمون في الكنيسة من غير أدب، ٣- من أجل دورة الفقراء في الكنيسة ـ وقد قال في الدرج (۱۱ : أنا أسأله بلين المسبح وتواضعه أن تبطلوا دورة الاطباق ولا يدور الفقراء فالاطباق يقفون بها في الحورس التحتاني وذلك وقت النسر يح. ومثل ذلك بقف الفقراء بحانيهم بأدب ووقار (۱۱). الشعتاني وذلك وقت النسر يح. ومثل ذلك بقف الفقراء بحانيهم بأدب ووقار (۱۱). أشابين لاجل حمل الميرون، ويحملهم الصنيان والشبان والمكبار وليس لاحد منكم

الله (١) مخطوطة رقم ١٥١٥ و ١٥٠٠ الله الله (٢) أي السفر . الله الله الله الله الله

<sup>(</sup>٣) ببدو عطف البابا على القفراء من هذا التنب كا ببدو منه أيضاً حرصه على نظام السكنية وهدوثها لأن وقت التسريح هو الوقت الذي بصرف فيه السكاهن الشعب بالجكة - أى بعد الانتهاء من العلوات. أما الموضوع النالى فيبين لنا حرص البابا على القيم الروحية فى التمامل الاجتماعي.

إشبين لحس لاجل الاعتراف عن الطفل وحمل الميرون . فيا ترى إذا كان الطفل حمل طفلة في الميرون وكبرت وتزوج بها الطفل الحامل لها في الميرون تنالح إخطية عظمي لانها أخته في الحقيقة . كذلك إذا حمل رجل طفلا كبر و تزوج بنته من هنا يحصل التعدى على تاموس الكنيسة ، ، ٥ - من أجل الذبن يشر بون الخر في السكنيسة : ه ... هذه عادة من عوايد عبادة الاوثارلان أو لثك كانوا يستعملون الملاهى عند أكام وشربهم أمام أصنامهم وقد شهد بذلك الرسول بواس في قور نشية ، ، ٣ .. من أجل الذين كانوا يزوجون بناتهم إلى الآمم الخير مسيحيين، ٧ - من أجل تربية الأولاد و تعطيل بعض الكنائس من عدم خدمة الشهامية ، ٨ ـ من أجل الذين يقصدون السحرة في مضرة الناس، ٩ ـ من أجل الذين يتهاونون في تعميد أولادهم ، ١٠ - من أجل الشفقة وعمل الخير ، ١١ - من أجل الذين يمترضون على الله في أحكامه ، ١٧ ـ من أجل الكهنة والتزامر اعي النهو س عِتملم رعيته ما يجب للخلاص ، ١٣ - من أجل النميمة ، ١٤ - من أجل المنافةين ، 10 ـ من أجل التناول من السراير المقدسة ، ١٦ ـ من أجل المنافق بين الميغضين لإخوتهم ، ١٧ ـ من أجل ما صار لنا من التعب ، ١٨ ـ من أجل الانذار الإلهي لمن ارتكبوا المماصي ويطلقون نساءهم بضير سبب ، ١٩ ـ تعزية في الشــدائد، . ٧ - ثم صورة جواب إلى الوزراء والقضاة والمدر ين والشبان والحكام القائمين بسياسة أهل الحيشة وما تحويه من الآقاليم، ٢١ - ثم صورة جواب مه إلى ملك الحيشة... (١١) ، ٢٧ ـ رسالة إلى انسان كان في شدة وخاص منها ( ندخة في سنسة ٠٢٥٠ ش) ، ٢٣ ـ رسالة مرتبة نسخت في سنة أأن و خسمائة اثنة بن و عشر بن قبطية وهي استفائة بطلب المعونة وتشجيعاً للشعب على احتمال ضيفاته ... ، ٢٤ - رسالة تأمل وتعجب في غرور هذه الدنيا ومن يثق بها . . . ، ه ٢ ـ رسالة تعز بة الى

<sup>(</sup>١) هنا أيضاً تتضع مناية البابارات الاسكندريين بأبنائهم الأحباش

السان كان في شدة وخلص منها يقول فيها: وإن الدكتب الشرعة يابني الحبيب عزى الله فلبك يعزاء الروح القدس المنزى تدعونا إلى تعزية بسعنا بسعنا والمحل والآدب والحبة والعادة بحمة علىذلك فقد صار مستحباً وفرضاً. وما هذا إلا لآن المباشر بذاته الآلم والحزن قد يعدم الرأى الصايب عند حلول المصايب أو ينسى الآمر الواجب لاستيلاء الاكتئاب عليه فيحتاج إلى من يذكره . لذلك أكتب اليك . . . ، ، ٢٠ م وسالة من أجسل انسان شلح الرهبة في سنة ١٥١٥ واسحه الرهب حنا أبو عازر ، ٢٠ م وسالة أخرى إلى واهب شلح الرهبة وأحب هذا الرهب حنا أبو عازر ، ٢٠ م وسالة أخرى إلى واهب شلح الرهبة وأحب هذا الرهب حنا أبو عازر ، ٢٠ م وسالة أخرى إلى واهب شلح الرهبة وأحب هذا السالم ، ٨٠ م أسمله الآباء من أول الحليقة وعدد سنى كل واحدة منهم تقلا عن السخة السبعينية وهي توافق ما فشرته جميسة المنشأة القبطية في تقيمتها سنمة السبعينية وهي توافق ما فشرته جميسة المنشأة القبطية في تقيمتها سنمة السبعينية وهي توافق ما فشرته جميسة المنشأة القبطية في تقيمتها سنمة السبعينية وهي توافق ما فشرته جميسة المنشأة القبطية في تقيمتها سنمة السبعينية وهي توافق ما فشرته جميسة المنشأة القبطية في تقيمتها سنمة السبعينية وهي توافق ما فشرته جميسة المنشأة القبطية في تقيمتها سنمة السبعينية وهي توافق ما فشرته جميسة المنشأة القبطية في تقيمتها سنمة السبعينية وهي توافق ما فشرته جميسة المنشأة القبطية في تقيمتها سنمة السبعينية وهي توافق ما فيورة المراح والمراح والمراح والمناء المناء المناء المناء والمناء المناء والمناء والمناء المناء المناء والمناء المناء والمناء المناء والمناء والمناء

وهذه الهوضوعات تبين لنا بوضوح سعة أفق الآنبا مرقس الشامن ومدى حرصه على شعب وسهره على رعابته . ولا يسعنها إلا الآسف على أن هذه الكتابات البابوية الهادفة مجبوسة داخل الدواليب ولا يسمع عنها إلا البساحث الساعى نحو المعرفة . وما يويد الآسقف أضعافا أن جهل القبط بمكتابات آبائهم ( و بخاصة فيا توصف بالعصور المظلمة ) دفسهم إلى الزعم بتقصير هؤلاء الآباء الساهرين . ثم ضاعف الدعايات الآجنية هذا الزعم . فكنيستنا القبطية ليست كنيسة الجنود المجهولين فحسب بل إنها هي نفسها فوق ذلك الجندى الجهول الاكبر: إنها عهي مدى القرون .

و إلى جانب ما كتبه البابا بنف توجد مخطوطة يزَّينها صليب شبيكة متعدد الآلوان على الورقة ٢٢٨ ( وجه ) منها ، وفي كل من ركتيها السفلين شجرة ليمون.

<sup>(</sup>١) منى النس . . . ص ٦٢٩ - ١٦٠ ، تاريخ الأمة النبطية . . . ص ١٢٣ ، دنوابع الأقباط ومشاهيرم في القرن الناسع عشره التوليق اسكاروس م ٢٠٠٠ ،

محذلك تحمل ورثتها ٧٧١ ( وجسه ) صورة للقديس متى البشير ، وفى أسفلها وردت هذه الجملة : • رسم الحقير يوحنا أحقر الشهاصة خدام بيعة العذرى بحسارة الروم عمرهما الله » .

والجزء الثانى من هذه المخطوطة هو انجيل القديس متى . يحيط بصفحت الأدلى أطار بديع ، والورقة ٨٢ ( وجه ) يز ينها رسم لنجعة داود مزدوجة وموضوعة داخل دائرة . وفي أسفل الورقة طبق تزخرفه دوائر من أوراق الشجر المتشابكة . والسكل ملون بألوان متعددة . أما ورقة ٩٧ ( وجه ) فعبارة عن أيقونة لمار مرقس البشير على خلفيه من الذهب.والانجيل مكتوب بالقبطية والعربية ١١٠ . ومن هذه المخطوطة نفهم أن الشهاس سار على خطة البابا في العناية بسكتابة السكت البيعية ولو أن البابا - بحسكم أبوته ـ انصرف إلى كتابة ما يبنى شعبه .

وهناك مخطوطة أخرى جاء فى آخرها أن كاتبها هو الايفومانس جرجس ميخائيلكاهن كمنيسة الآم دولاجى والقديس ميخائيل (المسلاك) بمدينة أسنسا . والمخطوطة تتضمن قراءات أسبوع البسخة . وقد تمت كشابتها فى ١١ مسرى سنة ١٥١٤ ش ٢٠٠ .

وثمة مخطوطة ثالثة تتضمن أمثال سليان الحسكيم (أربعة عشر أصحاحاً منها فقط) وسفر أيوب فى نهرين: قبطى وعربى بخط ابراهيم أبو طبل ابن سمعان الحوانكي وبرسم الآنبا كيراس أسقف البهنسا . والمخطوطة محسلاة بالمداد الاحر المتنائر على كل صفحاتها . وفى أولها صليب متعدد الآلوان . وهى بجلدة بجلدة المتنائر على كل صفحاتها . وفى أولها صليب متعدد الآلوان . وهى بجلدة بجلدة (1) مخطوطة ١٩١٧ - رقم ٢١ محفوظة بالمكتبة البابوية بالقاهرة ومؤرخة ٢٠ بؤونة

الله وس سؤالا إلى الأنها يوساب بي الأن لان تهيها يوسب بأجدا ل اله من الدور الم

<sup>(</sup>١) عطوطة ٧١ - ٢٦ أدب عفوظة بمكتبة المتحف النبطي . الميا (١)

معمقولة متقوشة لها لسان ليستعمله القاوى، علامة أثناء قراءته. والتاريخ في آخر المخطوطة هو ٢٠ طوبة سنة ١٥١٠ ش ١١ . ويبدو أن هذا النساسخ قد كتب نسخة أخرى الكتاب عين محفوطة الآن بالمتحف السريطاني . وقد أضاف إلى سفر أبوب تمهيداً قبل البدء فيه سماه , تقدمة ، وابراهيم أبو طبل هذا كان ملتحفاً محدمة كنيسة أبى السيفين بمصر القديمة ، وقد كتب نسخته الشانية على نفقة الشهاس والارخن العالم بوسف بن الياس البرماوى . والتساريخ الوارد على الجزء الأول من المخطوطة هو ٢٤ بابه سنة ١١٥١، وعلى الجزء الشاني هو ١١ الجزء الأول من المخطوطة هو ٢٤ بابه سنة ١١٥١، وعلى الجزء الشاني هو ١١ ماتور سنة ١٥١٧ ش ١٠٠.

ويمكن أن نستنج أن مناك مخطوطات أخرى ترجع إلى هذا العصر ولكنها ضاعت أو ما زالت في ركن ما .. إذ ليس من الممقول أن تمكون مخطوطة من القاهرة وأخرى من أسنا وثاً أيّه من منطقة البهنسا من غير أن يكون للمدن الآخرى تصيب في مثل هذا العمل .

۱۷۵ - وبعد الجلاء الفرنسي بشهورقليلة حين حل شيء من الهدوء الاجتماعي فودي بعدم التعرض ليهودي أو نصراني قبطياً كان أو شامياً أو رومياً لآن الجميع رعايا السلطان ، كما نودي على الجميع بأن ينسوا ما فات و لآن الماضيلا يعاد (١٠٠) وفي الوقت عينه قال عابدي بأشا في ديوانه حيث اجتمع الامراء والمشايخ : و إنا

 <sup>(</sup>۱) عن مقال القيم ميصائيل بحر بعنوان د أقليم المنيا في العصر القبطى ، قدره في
 محلة د صوت الديداء » السنة الرابعة العدد الحادى عشر ( نوفبر سنة ١٩٦٣ ) س ٢٤ .

 <sup>(</sup>۲) عن سجل المخطوطات النبطية بالمتحق اليربطائي الدكتوركروم س ۲۱۸ : مخطوطة
 ۷۷٤ و بيدو أن الأرخن بوسف الذي أنفق على كتابة هذه المخطوطة شقيق للأرخن واسف الذي وجه سؤالا إلى الأنبا بوساب بن الأبح لأن كليها بوسف بأنه ابن الباس البرماوي .

<sup>(7)</sup> الجيرى . راميالم ٢٠ مل ٢ ي ٢٠ ميل ٢٠ . الميا ٢٠ - ١٢ الميا ٢٠)

رأينا النصارى إذا تعاقدوا على شيء لا ينقضوه ولا يختلوا عنه بدقيقة ١١١ . وعندها وجد البابا فرصة العمل فقام بإصلاح السكنائس والآديرة التي وجدها متصدعة ٢٠١ . وعا يستلفت النظر أن هناك ، بدرشيل ، بابوى قد زين كه الآيمن بالآية القائلة : و يمين الرب رفعشنى ، يمين الرب قوتنى ، . بيسنا كسب على السكم الآيسر و بداك صنعتانى و جبلتانى فأفهمنى و و المجد نق فى العملا رعلى الآرض السلام ، وجاء عن هذا البدرشيل : وبما اهتم به السيد الآب المحرم أبا مرقس الثامن بعد المئة ٢٠١ . كذلك حصل ( فى هذه الفترة ) المالم ابرهيم الجوهرى على الاذن بيناء كاندرائية جديدة بحى الآزبكية . فبدأت عمارتها فى ظل هذا البابا العبور . على أن العمر لم يمسد به ليرى تمام بنائها ، كا لم يمسد به لينهم بالهدوم الذى أعقب العواصف الهوجاء التي مرت عليه . لآنه تبح فى السنة التالية الانسحاب الفرنسيين ، فانتقبل إلى العمالم الذى لا يزعزع سلامه طاصف ولا تغير ظلمة على الواده ، وكانت مدة رياسته ثلاث عشرة سنة وشهرين . ولقد دفن فى المكنيسة المواده المالم الذى المبيب والتي أصبحت فى عهد خليفته المباشر المباديدة التي دعيت باسم المحاروز الحبيب والتي أصبحت فى عهد خليفته المباشر أنها بطرس الجاولى ) المقر البابوى ١١٠ .

إلى الأنبا غيريال ابن تريك (البابا الاسكندري الـ ٧٠) انخذ من كنيسة أبي السنين =

<sup>(</sup>١) عِالَ الأَثَارِ . . . ج ٢ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) منى القيس . . . س ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) ه دليل المتحف القبطى علم قس سميكة ج ١ س ١٣١ ، وكلمة ه بدرشيل ه ماخوذة عن اليونانية ومستاها ما بحيط بالرقبة وهو أحد الملابس المستبية وفي الكثير من الملابس المستبية نجه القطعة المشغولة المزركسة منسوجة على انفراد ومخاطة بعد ذلك على النوب على أنها كانت أحياناً تكون ضمن النسيج الأصلى ثم تغطى بطبقة من الشم قبل صبغ النوب وبعد أن تتم صباغته بنزع الشم فتكون الزركسة بلون الكتان الأصيل على أرضية ملونة . وبعد أن تتم صباغته بنزع الشم فتكون الزركسة بلون الكتان الأصيل على أرضية ملونة . (ع) كان الكوسي المرقسي في الإسكندرية لأنها المدينة التي تلقت البشارة من مار مرقس وفيها نال إكبل الشهادة . ثم نقل الأنبا خريستودولس (البابا الاسكندري الد ٦٦ ) المنروبي إلى القاخرة سنة ٢٠١٩ بكنيسة السيدة العذراء (المحلقة ) , فلما آلت المدة المرقسة

ولا يحدر ذكرة أن هناك رسالة راعوية ما زالت باقية للأنبأ مرقس الثامن المحت بها لشعبه حين احتقرت الأمور وزالت المحن والعنيقات مستهدفاً تثبيت القلوب بتوجيها إلى أن العناية الإهيابة ساهرة على الكنيسة. وهذا هو نص الرسالة: وباسم الله الرؤوف الرحم ،

و البركة السكاملة . والنعمة الشاملة . على ذات الآبناء المباركين . الآحب الطائمين . القامصة المدبرين . والسكهنة المؤتمنين . الشهامسة المسكرمين . والآر اخنة المبحلين . وكافة الشعب المسيحى بارك الله عليهم بالبركات الروحانية الحالة على رسله وأنبيائه وصانعي إرادته ووصاياه بشفاعة العذراء في كل حين . آمين .

و بعد تجديد البركات إليهم و إهداء السلام الروحانى عليهم الموجب لإصدار هذه الرسالة إليهم - نعلم ودكم أنسا تريد أن نشرح لسكم بعض الامور السائرة فى هذه الآيام . وإن كانت محزنة لسكن الله قادر أن يبدلها بفرح وابتهاج . إلا أن الضرورة الجأنا أن نورد لسكم السبب الذى من أجله صارت هذه الآمور . لأن كل شيء موضوع له محمول . وكل موضوع ومحمول له نتيجة . والحال أننا إذا استعملنا الآمور المنهى عنها . وابتدأنا أن فتعلم هادات الآمم الفربية ولازمنا = (عصر القديمة) مقراً بابوباً ه ثم أهادها الأنبا سرقس الناك (البابا الد ١٣٠) إلى الملقة

<sup>= (</sup>بمصر القديمة) مقرأ بابوياً مثم أعادها الانبا سرقس الناات (البابا الـ ١٧٣) إلى المعلقة مرة أخرى . وق سنة ١٢٩٢ اتخبذ الانبا يؤنس النامن (البابا الـ ١٨٥) مقرم البابوى ف كنيسة السيدة العذراء بحارة زوية . ثم اضطرت الاحدات السياسية البابا متاوس الرابع (البابا المرقسي الـ ١٠٢) إلى جمل كنيسة السيدة العذراء المغينة بحارة الروم مقرأ بابوياً . واستمر الباباوات بقيمون جفه السكنيسة إلى أن تم ناء السكاندرائية المرقسية بالأزبكية فأصبحت مى المقر البابوي في أواخر بابوية الانبا مرقس النامن إلى نهاية بابوية الانبا كيرلس السادس المقر البابا المرقسي الـ ١١٦) . فلما اعتلى الانبا عنودة الناك السكرسي المرقسي في ١٤ نوفير سنة ١٩٧١ جل من الانبا رويس المقر البابوي ويخاصة لقيام كاندرائية عظمي باسم سار مرقس فوق هذه الأرض تضم المؤار الذي يحوى رفات السكاروز المبيب .

معاشرة فاعلى الشر . وأبدانا حب بمضنا بمضا بالعداوة . ورحمـــة المساكين ومواساتهم التئ تعلوكل فضيلة بدلنساها بالقساوة وعدم الالتفات إليهم وبدلسا الطهارة بعندها . والتواضع بالرباء والصلف . واستعملنا أشياء كثيرة نستحي من ذكرها . وليس قولي هذا بقصد شتمكم لأني أنا مثلكم في البشرية والطبع . ولست أتركى قدام الله . و إنما قولى هذا إن أذكركم بالأسباب الموجية لحلول النضب والسخط . ونتيجة هذا حصول النسلاء والوياء وتسلط الحكام الذي هو أمركل شيء . وأمور أخرى غير ذلك . وما يطول فيه الشرح مني . ما ماشرناه جميمنا وكابدناه . كل ذلك و نحن لا نرجع عن فعلنــا الردى. . ولا نميــل بقلو بنا نحوالتعطف الإلهي ليرد عنا بسخطه وترجع عن ردىء أفعالنا . لاننا لو فعلنا ذلك لرفع الغضب ليس عنا فقط بل وعن الناس أجمعين . لأنه لو وجد في أرض سدوم وعامورة عشرة أبرار لما أهلكها الرب. أما نحن الآن فثابرون ليس على الأعمال الصالحة بل على ضد ذلك . عكسنا المقدمات كلها وأضعنا تدبير حياتنا فيما لا ينفع ولا يبنى . فلا الشيخ يستحى من شيخوخته . ولا الآب يحسن تدبير أولاده بأن ينظر كيف يرضون الرب. ولا الشاب يشفق على شباية . ولا النباء تستحي من يعولهن . ولا العذاري من بتوليتهن . وأعاذنا الله وإياكم من ذلك من أن يكل علينـا القول النبوى: ليس بار ولا متفهم ولا مريد الله لانهم جميعاً زاغــوا وطفوا. ليس من يعمل صلاحاً ولا واحد. (مرمور ١٤:١٥-٢،٢٥:٢). فلا يكون هذا يا رب بل لتدركنا مراحمك لئلا يقال في الامم أين إلهم .

قد سمتم ما ذكرناه لسكم من المحن والتجارب التي حلت بنا في هذه السنين فهلموا الآن يا أحبائي فشأمل أعمالها القبيحة . ونفحص أعمالها الردية . تعالوا نفحص قلوبنا ونفتش ضمايرنا ونظر هل لنا نية خالصة على عمل الصلاح من الآن وصاعداً . وهل نبداً سيرة التوبة أم لا . وهل نمتزم الصوم والصلاة والرحمة

والصدقة على أخوتنا المساكين أم لا. وتهيأنا لحفظ الوصايا، و التزام سنن الرب التي إذا ما خالفها قوم نزل غضب الله عليهم . لقد تعدينا وصاياه . وعملنا ما لا يرضى صلاحه . فن أجل هذا نزلت بنا هذه التجارب ونحن لا نرجع عن قبح أفعالنها . فأى عين لا تبكى . وأى قلب لا يحزن . وأى فم لا يندب . وأى ضمير لا يذوب . فن لنا بناتحات تولول على ما أصابنا ، ومع ذلك فإننا إلى الآن ونحن لا نرجع عن سو م أفعالنا و فتعظ بامهال الله علينا !

و فإن كان يا أخوتى الجزاء فى العالم شديدة حوادثه يهذا المقدار . فاذا يكون الجوابنا يوم بحلس الديان العظيم على كرمى مجده . يوم تنكشف فيه خفايا الظلمات . يوم تضطرب فيه قوات السهاوات . يوم تقساقط فيه السكواكب . يوم تنحل فيه السهاء والارض تنظوى كالرداء . يوم يجرى قدامه طوقان النسار . يوم يظهر فيه المسماء والارض مثلاثين مثل الشمس . يكون فيه الحناء مسافين بملائكة لا ترحم . مقيدين بالقيود الجهنمية إلى السجن الجحيمي الذي لا انفكاك منه .

والمالكم يا أخوق بلين المسيح ووداعته أن لا يثقل عليكم كلاى . لأنى نطقت به من مرارة نفسى بصفى أبوكم الشفيق . وأنا مثل الوالدة كشيرة الحنان على أولادها . والذى أرجوه من الرب وأتمنساه دايماً . وأطلبه من رحمته أن لا يكون من هذا الحال حاله . بل تكونوا جيماً كجسد واحد مؤلف من أعضاء كشيرة . شفوقين . رحيمين . محبين ، غيورين على فمل الخير . طاهرين مخلصين لله والمناس . مقدسى النفس والجسد والروح ، وهذا إكليلي و فحرى . وهذا نياحي وراحتى وفردوسى . أن تدكون رعيق بلا لوم قدام الله لا نكم جيماً جسدى وروحى . وثمرة أحشائى . وجرحكم كلها في ضميرى .

و الطلوب من هذا جميعه ، و تتيجة خطسا بنا لـكم . تقوموا جميعكم معنا بنفس . واحدة وغيرة مرة . وقلب ممثل. من خشية الله كلـكم . الاغنيا. والفقراء . الرجال والنساء. الشيوخ والنسان. البكهنة والوهيان والعلمانيون. فترجعون عما يغضب الله إلهنا. وننزع الفساوة من قلوبنا. ونسالم بمضنا بعضاً. ونقطع العادات الردية عنا . ونلازم الطهارة التي بدوتها لا يعاين أحد بجد الله .

ومن كان ناقصاً فى شىء من ذلك فلنصل كانا من أجله . و نقول يار ب لا بغضبك تبكتسا . ولا برجزك تؤدينا . بل برحتك دبرنا . وارحنا يا رب فإننا ضمفاء ومساكين . وأشفق يا إلهنا على شعبك . وغنم رعيتك . لاننا صرنا كمثل الحراف وسط الذئاب ، ومثل الفنم التي لا راعي لها . فلتدركنا مراحمك يا رب . فإننا نأتي إليك بنية صالحة وقلب مستقيم . فليرفع ربنا عنا هذه التجارب في هذا الدهر الفاتى . وفي الدهر الآتى . ويمتعنا بملكوته الابدية بما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر . ويسمعنا وإباكم صوته الفرح القابل: تعالوا يا مباركى أني رثوا الملك المعد لكم قبل إلشاء العالم فليكن لنا جميعاً بنعمة ربنا يسوع المسبح .

كونوا محالمين مباركين من فم الله القيدوس . ومن فم الواحدة الوحيدة الجامعة الرسولية الكنيسة . ومن أفواه الآباء وأصحاب المجامع الثلاثماية والثمانية عشر بنيقية والماية والخسين بالفسطنطينية . والمايتين بأفسس . ومن في أنا الحقير . مرقس ، خادم بنعمة الله الرقب المرقسية . التي لا تحد ولا تدرك بسلام الرب يحل عليكم والبركة والنعمة تحوط بكم مدى الميالي والآيام . والشكر لله دايما . يحل عليكم والبركة والنعمة تحوط بكم مدى الميالي والآيام . والشكر لله دايما . (طبق الدرج الآصلي المحفوظ بالقصر البطريركي) ١١٠ .

تِم القَّدُ اللهُ عَبِطُ البَّدُ سَعَةُ الْبِفِلَ وَالْبِالِهِ الْمُشَالِ بِالْجَدَّالُ بِالْمِ اللهُ اللهِ ال ولو أن ووضف مصره لم يطبع في مصر لان الملك قضول وقدم في جمع فايا يطبع أ والصور والشرائط أثناء إقامتهم في بلادنا . فلما طادوا اشتغل ستون طالماً بمنسيق

 <sup>(</sup>۱) كامل صالح نخة « سلسة . . . » الحلقة الحاسة س ٨١ - ٨٨ .

## ب ـ تقبيم الحلة الفرنسية

## 177 - بين التعمير والتدمير

١٧٦ - قبل متسابعة سير التساريخ في مندرجاته وانفراجاته ، بل حتى قبل الحديث عن أراخنة القبط في مذه الفترة المصيبة ـ قبل هذا وذاك نقف قليـ لا لنستعرض السنوات الثلاث (والواحدوعشرين يوماً) التي عاشها الجنود الفرنسيون على أرضنا المشتهاة . فقد جاءنا نابليون ليفزو مصـــــــر . وكم من غزاة دا-وا بأقدامهم الغليظة هذه الارض الطبية . ولكن نا طيون لم يكن رجل حرب وحب، بل كان رجلا يسمى إلى فتح آفاق العلم أيضاً . فقيد استحضر ممه منه عالم في شتى ميادين العلوم والآداب ، منهم المؤرخين والفنانين والجغرافيين ، ومنهم الاطباء ورجال العدلم والبحث . ولم يستحضرهم بأشخاصهم فقط بل استحضرهم بكافة الآدوات والآلات اللازمة لتأدية عملهم أيضاً . وقد انتشر هؤلاء جميماً في مختلف بلاد مصر من البحر الابيض إلى أسوان. وما زال بين أيدينا المؤلف الضحم الذي كان إحدى ثمرات الجهود التي قام بها هؤلاء العلماء، ويقع في أو بعة وعشرين بجلداً : كل مجلد منهاكبير الحجم ضخم المحتويات ، واسمعه , وصف مصر <sup>(11</sup>) . وهذه الموسوعة هي أعظم مجهود على بذل حتى بداية القرن التاسم عشر ، وقد قسمت إلى ثلاثه أقسام رئيسية : الآثار ، الحالة الحديثة والمعاصرة إلى وقت الحلة الفرنسية ، الحواص الطبيعية لمصر .

كذلك استحضر قابليون ثلاث مطابع معه : عربية وفرنسية ويوتانية ، ولو أن ،وصف مصر ، لم يطبع فى مصر لآن العلماء قضوا وقتهم فى جمع المعلومات والصور والحرائط أثناء إقامتهم فى بلادنا . فلما عادوا اشتغل ستون عالماً بتنسيق

<sup>(1)</sup> Description de l'Egypte .

ثم شاءت المراحم الإلهية أن يمثروا على حجر وشيد . وحالما عثروا عليه أحضروه إلى القاهرة . فأمر تابليون لتو"ه بعمل بموذجين لهذا الحجر . وواحد من هذين الفوذجين هو الذي استعمله شمبليون في السكشف هن سسسر السكسابة الهيرو غليفية ففتح السالم معرفة الحصارة الفرعونية . وهذا العمل وحده يكني لان يحسلنها نحس بالعرفان نحو هؤلاء العلماء الفرنسيين الذين جاءوا مع الحلة ، وقد اضطر شمبليون إلى استعمال هوذج دون الحجر الاصلى الذي استولى عليه الانجليز يوم أدخلوا الترك إلى مصر تحقيقاً الإغراضهم من إبعاد فرنسا عنها ، والا يزال هذا الحجر الاصيل بدوسط مدخل الجناح المصرى بالمتحف الديطاني بلندن .

ومن أهم ما نشره الفرنسيون الوسائل الطبية . فقد عمل الاطبساء المرافقون المحملة الشعب المصرى معنى تبليغ الطبيب عن المريض حالما تبدو عليه علامات المرض ليسارع الطبيب إلى معرفة نوع المرض ومعالجته . ومن هذا التبليغ علوا الناس أيضاً وجوب تبخير الملابس والاثاث وتعريضها الشمس على الاسطح ، كا علوهم وجوب عزل المرضى عن الاصحاء إذ أقاءوا السكر نتينات كلما سمعوا بالوباء أو بالطاعون . فأفادوا الشعب المصرى بتعليمه كل هذه الوسائل (١٦ . كذلك وضع كبير الاطباء منهم رسالة عن الجدرى وكيفية علاجه ، وأرسل نسخة منها لكل عضو من أرباب الديوان كى ينشروها على الشعب ويستعملوا ما أشار به من أدوية النظب على هذا المرض (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) • تاريخ مصر الحديث ۽ لهمد عبد الرميم مصطبق من ٧٤٪ و سياسيا (١)

<sup>(</sup>٢) الجوتي م ١ س ٨٢ و ج ٢ س ١٠٠ - ١٠١ .

ر (٣) عدراسات في غارج مصر مدمة الموري جرجيل من • وله الم من الم

ومن أم النظيات الاجتماعية التي أوجبوها تسجيل المواليد والزواج والوفيات، واستتبع هذا التسجيل ضبط المواريث والاملاك، ومن ثم تمكن القاضي الشرعي من الحمكم العادل في هذه المسائل (١١).

ولقد كان والممد العلمي المصرى (١٠ وسيلة لتفتيح الآذهان . كا أن الديوان الذي أنشأه نابليون قد هيأ الفرصة أمام المصربين لأن يقوموا بدور إيجابي في مجتمعهم ويتبادلوا الرأى معا . فكان هذا الديوان البذرة الصفيرة التي لم يتم تموها وقتذاك والتي رغم ذلك كانت أساس بجلس الشوري الذي تألف أيام الحديوي اسماعيل ، ثم بعد سنين طويلة قامت الحياة النيابية البرلمانية كامتداد له .

و بالاضافة إلى هذا كله فالحلة الفرنسية قد أيقظت الشعب المصرى كشعب ، وجعلته يحس بكيانه . وإليكم ما قاله أحد الكتاب المعاصرين : ، ولقد ظلت القومية المصرية في ذلك الركود البشع حتى كانت الحملة الفرنسية الوافدة من بلاد لا هي عربية ولا تركية . . . فهز ت الشعب المصرى هز اعنيفا . . . كانت كل القوى المتصارعة التي لها مصلحة في طرد الحلة الفرنسية تسعى إلى استمالة الشعب المصرى إلى جانبها . . . فحمل السلاح بشكل واسع الاول مرة منذ أجيال طويلة ، المصرى إلى جانبها . . . فحمل السلاح بشكل واسع الاول مرة منذ أجيال طويلة ، فضم بذاته وبقوته وتحددت قوميتسنه ، ونبع من صفوفه أبط ال وقادة مثل البشتيلي والحضرى وحامل العلم الجماهيرى الحقائدات عمر مكرم الام.

من هذا كله يتضح لنا أنه رغم الأهوال والخطوب، ورغم القلق النفساني الذى ملا القلوب. فإن مصر ـ والعالم كله ـ قد انتفع من مجىء نا بليون ورجاله إلى البلاد المصرية. فالأوجاع والضيقان قد زالت، أما النتائج العلمية والديمقراطية

<sup>(</sup>۱) الجبراني و ٢ من ١١٥ - الهدور المدال عبد عبد و عبد المدون الدور (۱)

<sup>(2)</sup> Institut d'Egypte.

<sup>(</sup>٣) د دراسات في تاريخ مصر ٥٠٠٠ لفوزي جرجس من ٢٥ ١١٠٠ وأبيا (٣)

والاجتماعية والفنية فلا تزال باقيسة . ولنسجل جنسا شهادة رجل ينتمي إلى الامبراطورية التي كانت تناوى و فرنسا إذ ذاك وهي : و لقد أخذ بو تابرت مه بعثة من العلماء ، والعمل المذهل الذي قام به مؤلاء العلماء خلال إقامتهم القصيرة قد كشف لمصر عن نفسها كاكشف عنها للعالم الغربي. لقد كان فحراً لحياة جديدة لها . . . و الله ما مريكي في وقتنا الحاضر وقدم بدوره شهادة عن هذه الحلة فقال : و رغم قصر مدتها و فشلها فالحلة الفرنسية كانت فترة مليئة بالنتائج الحاسمة فقال : و رغم قصر مدتها و فشلها فالحلة الأوسط وعلى الاخص مصر كنطقة غاية لمصر . فحلة بو تابرت أظهرت الشرق الاوسط وعلى الاخص مصر كنطقة غاية في الاهيسة الاستراتيجية القوى العظمي . . . أما في مصر فقسد هيأت الطريق لتفييرات كانت السبب \_ خلال قرن \_ في تطوير البلاد (١٠) . .

وتوكيد هذه الحقائق يستهدف ثلاثة دروس على غاية من الاحمية : الاول هو أن الفشل أو النجاح ليس مقياساً لقيمة العمل . فالعمسل البنئاء سبؤتي تماره إن عاجلا أو آجلا رغم كل مظاهر الفشل . فالعبرة هي فيها يجتنيمه الانسان من هذا العمل ، والانسان هنا قد يكون ضن الجيل الثالث أو الرابع .

<sup>&</sup>quot;He (Bouaparte) took with him a French Scientific Mission whose amazing work during the brief years of French occupation revealed Egypt to herself as well as to the western world, It was the down of a new life for her ... ".

<sup>(</sup>۲) ب. م هوك: «مصر والهلال الخصيد» من ١٥٠ ـ ١٦٠ حيث قال ما نصه:

Breif and unsuccessful though the French occupation had been, it was an episode fraught with consequences for Egypt ... with Bonaparte's expedition ... the near East, Egypt in particular, was revealed as an area of immense strategic importance to the great powers ... Within Egypt, the French occupation prepared the way for changes which, in a Century, were to transform the Country.

والدرس الثانى هو الإمكانيات والحيوية وقوة الاحتمال التي أودعها الله داخل شعب مصر . وهذه القوى هي التي مكنته من البقاء رغم الغزوات والبطش والضبق . فكم من شعوب تلاشت أمام اضطهادات أقسل قسوة . والحكن هذا الشعب الصبور الصامد قد عرف أن ينتصر على عوادى الزمن . وكلما سنحت له الفرصة برزت قواه وثبتت حيويته . وهذه تعمة من النهم الإلهية التي خص بها شعبه الذي وعد بمركته .

أما الدرس الثالث فهو أن الترك الذين طالما تغنى الكشّاب بشجاعتهم الحربية ، والمماليك الذين كانت أبرز صفاتهم الحرب والطعان ـ هؤلاء وأولئك تراجعوا ، بل وفر وا أمام الفرنسيين . في حين أن الشعب المصرى الذي لا يجد غير السخرية من غالب السكتــــاب لاستكانته وعجزه عن الفتال هو الذي حارب الفرنسيين بهزيمة ماضية !

ومن المناسب أن تورد هنا مقتطفات بمساجاء في و وصف مصر ، ، فقد قيل في الفصل الحساس بالآدوية مايل : و ان معظم الآدوية التي حافظ المصريون على استعالها مستخرج من الحضر اوات ، . . وكل منهم يعرف الدواء المنساسب له ولا يستشير الطبيب إلا للامراض الحطيرة أو في حالات خاجسة . والآدوية متوفرة بسكثرة في الاجزاخانات المديدة في القساهرة وفي كل مدن مصر . وفي الاجزاخانات أيضاً تتوافر المشروبات المرطبة كالحروب والتم هندى والمرقسوس والليمون والبرتقال مضافاً البها أحياناً رائحة الورد أو الزهر أو البنفسج وسكان لريف يستعملون شسربة سائلة يحضرونها من الحنظل (العجوز) الممزوج بالمان المخمر (الرائب) أو الماء . كا أنهم يغلون بعض النيساتات ويحملون منها مبائلا استخدمونه لتطهير الجروح والحراريج التي يعصبونها بعد ذلك بشاش جاف سبق

لهم نقصه في هذا السائل . . . ولدى المصربين أنواع من القطرة كلها في شكل مسحوق ، وهي تتكون من أملاح (طبيعية أو صناعية ) مجففة ومعها الشاش الذي نقع لفترة غير قصيرة في سوائل قابضة . . . وهناك تركيبات يعتبرونها أدوية كالعليوب الملينة البشرة أو كالمشروبات التي تعطى شيئاً من الدف والاسهترخاء أو كالما كولات المقوية . . . كذلك يستعمل المصريون العدد العديد من وسائل التجميل ويحبون العطور . . . الهذلك يستعمل المصريون العدد العديد من وسائل التجميل ويحبون العطور . . . الى الله المنافق التحميل ويحبون العطور . . . الى الله المنافقة ال

أما عن القبط فقد جاء عنهم: وانهم من غير شك سلالة المصربين القدماء، فقد احتفظوا بشكلهم الجسمى وبعاداتهم ولفتهم. ويبدو أن أصولهم صائعة فى عهود سحيقة ولون بشرتهم أشبه بلون بشرة الأحباش، ووجوههم ممثلة من غير انتفاخ، وعيونهم جميلة سوداء صافية على شكل اللوزة وهى ذات نظرات ناعسة، وشعورهم سوداء بحصدة (١) . . . وبما أنهم لا يستطيعون الوصول إلى الوظائف الادارية السكرى فهم يحتفظون بسر المهن التي يزاولونها . . . ولكل بك ملزم متصل به مباشرة يقضى معه جزء من السنة في عاصمة المنطقة المنوط به حكها. كذلك لمكل كاشف كانب قبطى له مساعد أو أكثر من بني جنسه وليس الكاتب ولا لمساعديه مرتب خاص عدد . على أن لوليس السكتبة فقط سب بارات يوميا بالاصافة إلى طمسامه واقامته . أما الباقون فرتباتهم مرهو نة بمسا يجمعون من الضرائب . . . مما دفع بالبعض منهم إلى محاولة الكسب غير المشروع بمختلف الوسائل ٢٠٠ .

<sup>(1) «</sup> وصف مصر» السكتاب الأول « الدولة الحديثة » لرووبيه س ٢١٨ – ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٧) و وصف مصر ، السكتاب الثانى الدولة الحديثة لروويه ص ٣ .

<sup>(</sup>٣) د وصف مصر ، الكتاب الثاني دمذكرة هن الزراعة والصناعة والتجارة ، لجبراد ص ٨٦ مر . ٨٠ مر . هم مر م

## به المعالية الما العصراال المعالمة المع

۱۸۷ - المعلم ملطی ۱۸۷ - انطون ابو طاقیة ۱۸۳ - ابراهیم الجوهری ۱۸۶ - جرجس الجوهری ۱۷۷ - هدیر وهنو ۱۷۸ - شهادة سوری ۱۷۹ - استماء اعلام ۱۸۰ - الجنرال یعقوب وفیلقه

١٧٧- اثن كان تاريخ مصر يتشابه مع نيل مصر فالشبه في أكثر من ناحية ، ومن يتشبع قصة هذا الوادى يجدها تسير هادئة أحياناً هادرة أخرى، منسابة في استرخاء أحيانًا، متكسرة على الصخور الصلدة أخرى. فهي تشبه إنسياب النيل في هذا كله. وهناك تشابه آخر كنا تجده قبل الشاء السد العالى حين كان النيل يعلو في موسم الفيضان وتفور مياهه المحمرة المليئة بالطمى، ثم يهبط منسوبها تدريجاً وتصبح هادئة ذات لون على شيء خاص من الاخضرار يطاق عليه الاجانب و أخضر نيلي ، ١١١ . فني موسم الفيضان تتكاثر مياه النيل وكأنها تتزاحم، ثم إذبها تتنافص و تهدأ . هكذا أيضاً قصة الكنيسة بصفة خاصة وتاريخ مصر بصفة عامة . فنجد فترة مليسسة بالشخصيات هادرة بالاحداث، و نلتني بأخرى هادئة منسابة . والفترة التي بدأت بثورة على بك الكبير وامتدت لتشمل الحلة الفرنسية من نلك الفترات السكشيفة : فهي لم تزخر بالحوادث الجمام فقط بل زخرت أيضاً بالرجال اليار زين : منهم الجنود المجهولين ومنهم القادة الذين أوصل لنا الناريخ قصتهم. وهؤلا. وأولئك قد قدموا لنا مثلا يجب أن نمتن به هو أنهم خلال العواصف والأنواء، ووحط الاجناس المتباينة التي سطت على مصر ، تجحوا في الاحتفاظ بالفو مية المصرية كما نجحوا في ابرازها كلــــا سنحت لهم الفرصة . كانوا أوفياء لهذه الأرض الطيبة وركزوا ولاءهم عليها على مدى العصور . فنجد مثلاً أنه حين ثمار على بك الكبير ونجح في الاستقلال بمصر كان المعلم رزق من ورائه يخدمه ويؤازره . وليس من (1) Mile Green .

http://coptic-treasures.com

شك في أن المعلم رزق لم يكن وحده ـ فاليد لا تصفق وحدها ـ ولو أنه كان أبرز المجاهدين إلى جانب المملوك الثائر (١١). ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٧٨ - وثمة مثل آخر يؤكد هذا الاعتزاز بالقومية مدعماً بالاعتزاز بالكنيسة يقدمه لنــا كاتب سورى إذ يقول: , أن كمنيسة أقباط مصر قد قامت استجابة الدواطف القُومية . فهي على مدى خمسة عشر قرناً قد حافظت على الإيمان في وجه سطوة الحكام المتشامخين والاضطهادات المثوالية ... فأعظم من أية جروح أوقعها بها الاضطهاد أو البدع هي تلك الجروح التي تحملتها البقية من الاوفياء طوعاً من أجل جمالة الدعوة العليا (١٧ . . . ، ١٧) .

١٧٩ - وفي هذه الفترة التي تكشفت فيها الحوادث إزداد فيها وصوحاً هذا الوفاء القوى وهذا التمسك العقيدي . فكتب البايا مرقس الثاءن ما كتب وسار على هديه الآبناء. ومن الآراحنة الذين لم يقدم لنا التاريخ غير كلمات قصيرة عنهم : المملم لطف الله المصرى أحد الاعضاء الستين الذين تألف منهم الديوان العام الذي أنشأه نا لميون . وشاركه هذه العضوية المعلمون ابراهم جر العابط والشيخ ابراهم مقــار والشيخ ابراهم كانب الصرة . على أنه حين قضت ثورة القاهربين على هذا الديوان العام تشكل بدلا منه ديوان خاص يتألف من أربعة عشر عمنواً فقط كان

<sup>(</sup>١) الموجرة والمأاجية من ٧٠ مواليسال ويتوية بالأبسر مستقا بالتوريه (١)

<sup>(</sup>۲) فيلبي ۳ : ۱۱ . (۲) أدوارد جبر. جورجي . « الشرق الأوسط ، دينة وثقافت » ( بالانجليزية ) 

<sup>&</sup>quot;... the Copts of Egypt whose church arose in response to the national sentiment. For fifteen centuries it guarded the faith against odds of arrogant rulers & recurrent persecutions ... Greater than anyscar that heresy might have caused them to carry, were the wounds that the loyal remnant willingly endurd for the prize of the high calling . . . " .

المملم لطف الله المصرى أحدهم ١١١ ـ أما ابراهم جر العابط الذي جاء اسمه على رأس قائمة الاعضاء فقد كان من كبار تجار مصر وأعيانها فلما أصبح عضواً بالديوان العام وضع تقريراً مدهماً بالسانات والاحصاءات عن حالة مصــــر الاقتصادية والتجارية. ولا تزال لسخة من هذا التقرير محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس (٧٠ . القس روفائيل الذي يوصف باستمرار ، بالمترجم السكبير ، (١٦) . المعلمان تصر الله ويوحنا روكة اللذان اشتغلا بالترجمة أيضاً (١٥). المعلم عبد الله الذي طولب بجمع الممال لا قامة المتاريس أثناء الممارك التي دارت بين الفرنسيين و الانجايز (٥٠). المملون سدرة الشباع وبانوب الجيزاوى وجرجس سرابامون وملطى سارونم وبوحنا الصولى المذين عينهم تايليون رؤساء للبالية في بمض المديريات (٦٠). حنا بينو المتولى على بحر بولاق بحمع المراكب وشمنها (١٧).

• ١٨٠ - هؤلاء الرجال لا نعرف عنوسم غدير ما تحمله هذه الكلمات القليلة . إلا أنها رغم قلتها تمكننا من أن تلم أهيتهم في المجتمع الذي عملوا من أجله . و بما أن هذا السمة عابرة يمكننا اعتبارهم ضمن الجنود المجهواين. أما للمروفون فقد تواترت أسماؤهم على الاسماع في مختلف المناسبات . ولنبدأ بيعقوب حنا لان سير ته مثار العجدل : فالبعض يرون فيه رائداً مقداماً سبق جيله في تفكيره،

<sup>(</sup>١) عن مقال النبس سبوليل تاوخروس السرياني تعرم في عله الحية عدد ٧ سنسة ٠٦ ( يوليو سنة ١٩٦٩ ) ص ٢٣٤ - ٢٢٠ . (T) May 7 1 1 F v

<sup>( ( )</sup> دائرة المارف القبطية لرمزي تادرس جد س ١٣ ـ ١٤٠. - مد ال

<sup>(</sup>٣) • عِمانِ الأثار . . . » ص ١٣٧ و١٤٨ و١٤٧ . - الله المان ١٧٩ و ١٠٠ - الله المان ال

<sup>(1)</sup> الجيري ج ٢ س ١١١ و ١٨١ ۽ ﴿ جُرْبُ الْأِثَارُ فِي النَّرَاجِمُ وَالْأَخْسِـارَ ﴾ to the national aentiment For lifteen centuries it coasiled the auth sections odds of arrogant suless & recurrent paracetions

scar that harces might have caused them (١) و الجغرال متوب ، تأليف لجنة الناريخ النبطي ص ١٦ .

<sup>(</sup>Y) a siling da elver Torosien , Il Wille a (Y)

بينًا يصمه البعض الآخر بأن العنم إلى الفرنسيين لمنفعته الشخصية . . . . ا

ولد يعقوب حنا في ملوى . وتعلم في الكشّاب تبعاً المسادة . وكان ذكياً طموحاً ، فجمع كل ما يستطيعه من المعلومات . ولما بلغ العشرين من عمره ألحقه أبوه بخدمة كاتب عند أحد أقار به المستولين عن جباية الضرائب لاحد المعاليك . وهنا أيضاً دأب يعقوب على تحصيل ما يمكنه من المعلومات الادارية والحسابية . ثم برز بشكل واضح في تبار على بك السكبير وسياسته الدينية السمحة ، وتحمكن خلال العمل لدى سليان بلك ( من أبرز مماليك على السكبير ) من أن يقتبع أحوال مصر السياسة والمالية والعمكرية فا كتسب خبرة واسعة كما نجح بمما أبداه من المهارة والدقة والآمانة من أن يكتسب ثمة هذا المملوك الذي جمله مديراً عاماً لماليّته . ولم يكتف يعقوب باكتساب المهارات العقلية بل تعمل من المعاليك للكيّتة . ولم يكتف يعقوب باكتساب المهارات العقلية بل تعمل من المعاليك ركوب الحيل واستعال السيف .

ثم تزوج من ابنة همسه وأنجب منها ولداً . ولمكن الولد مانت فى طفولته ولحقت به أمه فى نوبة من نوبات الطاعون . وبعد موبت زوجته الآولى بأثنتى عشرة سنة تزوج من فتاة سورية ( من حلب ) (١١ .

وحدث حين استقر المقام بنابيلون بونابرت في القاهرة أنه طلب إلى المعلم جرجس الجوهرى - عميد القبط آنذاك - أن يقد م اليسه بعضاً من رجال القبط الذين يمكن الاستناد إليهم في إدارة الامور. فقد م إليه يعقوب مع الخسة الذين سبق الحديث عنهم بأن نابليون قد عينهم رؤساء. فهو قد عين الخسة لذلك العمل ولسكنه استبق بعقوب وعيسنه مديراً عاما للحملة الفرنسية . وكان يعقوب قد احرز لقب ، معلم ، كا نجح في اقتناء ثروة صخعة ، فلم ينهض بأعبساء تموين

<sup>(</sup>١) جا. في كتابي يعتوب تخلة روفيلة والجبرتي انه لم يتزوجها تبعا قطنس النبطي .

الجيش الفرنسي المنتشر على طول النيل فحسب بل أنه قام أيضاً بإدارة مالية الوجه القبل من توزيع الضرائب وجباتيها بالاضافة إلى تنفيذ الاوامر الادارية التي كان يصدرها الجنرال ديزيه . نفد هذا كله بدقة فائقة حتى اطلق عليه شريف مك لقب و عظيم حملة ديزيه في الوجه القبل . .

الجنرال بليار باحتجاز مشايخها رهينة عنده . فلما علم المعلم يعقوب بذلك احتج الخرال بليار باحتجاز مشايخها رهينة عنده . فلما علم المعلم يعقوب بذلك احتج ونصح الجنرال المذكور بعدم ارهاق الأهلين . فوافقه ديزيه على ذلك وتم الافراج عن الرهائن .

ولما نجح الجيش الفرنسي في اختناع الصعيد كلمه حتى أسوان، رجا الجنرال ديزيه من المعلم يعقوب أن يفكر في وسيلة يشكن بهسا من الاتصال بجنوده المتناثرين في الوادى. وبعد التفكير اهتدى إلى الحل الوحيد يومذاك وهو تنظيم فرفة من الهجانة تتولى أعمال العريد. فنالت هذه الفكرة أعجاب ديزيه.

وباشتراك مع الحميلة الفرنسية ، ومن خلال تجاربه السابقة ، أخذ المسلم يعقوب يفكر في أنه يجب على أبناء مصر أن يقوموا هم أنفسهم بحايتها متى استدعى الآمر . فتفاهم في الموضوع مع ديزيه الذي أصبح صديقه . وتتيجة لحمذا التفاهم جمع المملم يعقوب ألفين من شبأن الصعيد الذين كانوا يشتغلون مع الحيش الفرنسي كصناع وعمال ، ووضعهم تحت الشدريب السمكري بأمرة صباط ابتقاهم كليبر القائد العام بنفسه - فتألف بذلك الفيلق القبطي بقيادة يعقوب الذي محمه الفرنسيون لقب وجنرال، وهبوه سيفاً .كذلك منحوا ابن أخيه لقب وكولونيل،

واعتاد الجنرال يعقوب أن يقيم الحفــــلات لتكريم القائد دبزيه وضباطه . ويصف لنا أحدم حفلة من تلك الحفــلات كا يلى : . حسب عادة البــلاد كانت وحينا اضطر الفرلسيون إلى التسليم واستمر الجيش التركى بمداونة الانجليز يتقدم فى زحفه على القاهرة ضاقت الدنيسا فى وجوه المصريين أشد الضيق لآن : والحساكر الذين مع الناس بالبلد صاروا يخطفون ما يحدونه بأيدى الناس من الممآكل والمشارب وغلا سعر الماه ... فاعتصم المكبراه فى بيوتهم إذ امتلات الشوارع والازقة بالرعاع من طالي السلب والنهب والقتمل أما يعقوب فإنه كرنك فى داره بالدرب الواسع واستعد استعداداً كبيراً بالمسلاح والعسكر المحاربين . وتحصن بقلعته التي كان قد شيدها بعد الواقعة الأولى . . . والمناداة الحاربين مذا الوسف أن يعتوب سار على خطة الماليك فيها أحاط به نف من وسائل

الترف والبذع . ظفد استادت الفاهرة رونتها من جديد رغم القلاقل والفتن الما الماهرة رونتها من جديد رغم القلاقل والفتن الما

http://coptic-treasures.com

ا في كل وقت بالمريل والتركى على الناس بالجهاد والمحافظة على المثاريس ... الله ...

ثم لما انتهى أمر الحملة الفرنسية بالهويمة أمام الانجليز عزم الجنوال يعقوب على السغر إلى فرنسا . و غرج بمناعه وعازقه وعدى إلى الروضة وكذلك جمع إليه عساكر القبط وهرب الكثير منهم واختنى واجتمعت نساؤهم وأهلهم وذهبوا إلى قائمتام و بكوا وولولوا و ترجوه فى ابقائهم عند عيالهم وأولادهم فإنهم فقراء واصحاب صنائع مابين نجار وبناء وصانع وغير ذلك فوعدهم أنه يرسل إلى يمقوب أنه لا يقهر منهم من لا يريد النهاب والسفر معسه ، وكان يعقوب يستهدف من سفره السمى إلى اقناع حكومة انجلترا بوجوبائشاء جيش مصرى مسيم للذود عن وطنه . وقد رجا قبطان باشا حسن (الوالى التركى) من بليار أن يقنع الجنرال يمقوب بالبقاء فى مصر المانتفاع بمواهبه . ولسكن يمقوب صم على السفر . وقد سافر معسه أمه وزوجته وابنته وأخوه حدين وابن أخيسه السكولونيل غبريال سيداروس وبعض الاقارب منهم الياس بقطر الذى كان قد وضع قاموساً فرفسها عربياً . والمظنون أنه هو أيضاً ابن لاحد إخوة يعقوب .

أماكبار الاراخة كجرجس الجوهرى فقيد أعطاه ابراهيم بك الامان غرجوا معاً وسلموا على قبطان باشائم رجعوا إلى دورهم (١٢).

ولما أبحرت الباخرة في ١٠ أغسطس سنة ١٨٠١ وقف يعقوب على ظهرها يتطلع إلى شواطى. وطنه إلى أن غابت عن أنظاره .

<sup>(</sup>١) عائب الأثار .. . ١٩٦ س ٩٦ س (١) شرعة ١٩٦ س ١٩٦ م ١١٥ م

وقد قال عنمه محمد صبرى في مؤلفه و تاريخ مصر الحديث ، ما يلى : و إن يعقوب في بداية الاحتلال الفرنساوى التحق بخدمة الفرنسويين الذين دخلوا مصر أصدقا بحملون راية جديدة هي راية الحرية ، وبارح مصر على رأس وفد مصرى مؤلف من أعيان القبط . وكانت فكر ته الاساسية مخاطبة انكلترا في أمر استقلال مصر ، ولكن وفاته العاجلة في الطريق قضت في أم على مشروع مفاوضة دول أور با في ذلك الاستقلال .

بينما يقول عنه دكسور شفيق غربال ما بلى : وأول ما فى تأييد يعقوب الندخل الغربي تخليص وطنه من حجم لا هو عثماني ولا هو مملوكى ، وإنما هو مزيج من مساوى والفوضى والعنف والاسراف ، ولا خير فيه للمحكومين ولا المحاكمين إذا اعتبرناهم دولة قائمية مستمرة . . . وثماني ما فى تأييده هو إنشاء قوة حربية مصرية (قبطية فى ذلك الوقت) مدربة على النظم المسكرية الغربية . . . ، ثم انتهى إلى القول : ووالذى تروم أن نذكره و نذبه إليه هنا علىضو والوثائق التي وجدت حديثاً فى محفوظات وزارة الخارجية الانكليزية هو أن فكرة الاستقلال المصرى القي نشأت فى ظير حال علم وهو المعلم يعقوب القبطى أعرب عنها بلسانهم . إلا المصريين . فإن واحداً منهم وهو المعلم يعقوب القبطى أعرب عنها بلسانهم . إلا أن موته قبل الاوان حال بينه و بين عرض هذه القضية والدفاع عنها أمام وزارات أور با ، الا.

كذلك نقراً فى كتاب , أصول المسألة المصرية ، ما يَلى : , وقد أَخْفَقَت الحَلَةُ الفرنسية عسكرياً واسكنها أفلحت فى توجيه أضواء العلم الحديث إلى ماضى مضر

<sup>(</sup>۱) وردت تفاصيل حياته في كتاب و الجنرال بعقوب واستقلال مصر ، للجزية التاريخ القبطى، وحدف الجيري في كتابه ومجالب الأبار في التراجم والأخبار، ج ٢ س ١٦٢ تفاصيل حركة بعقوب القبطى موضعاً في الوقت عينه أنه هدم الأماكن المجاورة لحارة النصارى وبني مكانما فلمة ذات سور وأبراج اتخذها مسكناً له وأقام عليها حراساً من شهاب الفيلق الذي ألفه .

البعيد ولفت نظر الدول لفتاً عنيفاً إلى أحميدة مركزها السياسي ثم فتح نفوس بعض أبسائها للتيارات الغربية الحديثة . وتحن نجد أول صدى هذه التيارات في مشروع المعلم يعقوب لتحرير مصر من الحكم المثماني. ويعقوب من الاقباط الذين لازموا الفرنسيين منذ بدأت حلتهم فتمثل آراء هم السياسية . . . وقد اتجه الااني بعد يعقوب إلى الانجليز واستمان بهم في محاولة استمادة الحكم في مصر . . واسكنه لم يكن في ذلك أكثر من حاكم معزول بلندس السبيل إلى استرداد حكم فلم يرتفع إلى الوعى الذي بلغه يعقوب (الم

ومقابل هذا الشاء والنقدير يقول لنا يعقوب نخلة روفيلة: وإن يعقوب حنا سار في خطة نخالف ما كان عليه أبناء جنسه ... فإنه فضلا عن مخالفته لهم في الرى والحركات اتخذ له امرأة من غير جنسه بطريقة غير شرعية . كما أن رجال الدين ولا سيا للبطريرك لم يكو قوا راضين عن تصرف ته وأحواله ... وسمعت من بعض شبوخ الاقباط المستنين أن البطريرك تصحه المرات العديدة بالعدول عن هذه الحطة فلم يقبل . وعاوده بالنصيحة مرة أخرى فجاوبه جواباً عنيفاً ... وسمعت من آخر أن ما كان بينه وبين البطريرك من المنازعة والمشاحنة دفعه إلى النجرة على الدخول في الكثيسة مرة واكباً جواده وشاهراً سلاحه ... ١٢٥ م .

ويعلق وليم سليان على هذا الكلام بقوله: ويقف البطريرك والكنيسة هذا الموقف من يعقوب في وقت لم تكن القومية بالمعنى الحديث قد ظهرت في مصر، وفي ظل حكم المماليك ومؤامراتهم المتواصلة للثفرقة بين جماهير الشعب تمكينا لمسلطاتهم، ومع وجود الحلة الفرنسية في البلاد وهي التي استمالت الكثيرين ومن

<sup>(</sup>١) لمؤلفه صبحي وحيلات مل ٢٩١ أسل ١٣١٤ إلى ب ١٠٠ د لدا يا يا يلد سند و يا

 <sup>(</sup>٧) في كتابه تاريخ الأمة القبطية س ٢٨٩ ــ ٢٨٠ مراجع أيضا يوميات الجيرتى
 ٩١ س ٧٧ و ج ٧ س ٧٧ ه ه ٥ ٨ ٠ ٥ ٨ ٢ ٠ ١٣٤ ، ١٣٤ ، ١٨٤ .

بينهم بعض رجال الازمر وراضح أن هدا كلمه لا يمس الغيدة الق أثبتها الدارسون لمشروع الاستقلال الذي تبنيًّاه بعقوب وصحبه (۱)

والذى بتضح لنا من تتبع حيرة الجمرال يعقوب أنه ـ وان تطلع نحو استقلال الوطن ونحو تأليف جيش وطنى ـ لم يكل خادماً للكنيسة اطلاقا . بل لقد اتخذ أحياناً موقفاً معادياً منها . فلم بقل عنه أحد ـ حتى مادحوه ـ انه بني كنيسة أو ربمها أو وقف عليها شيئاً من أمواله الطائلة ، ولا انه صرف على فساخة الكتب السكفسية أو ساهم في أي مشروع كملسى .

أما أشهر رجال الفيلق القبطي فهم :

الكولونيل غبريال سيداروس الذي كان يشتفل في دائرة أبراهيم بك وقت دخول الفرنسيين مصر ، ثم تولئ أحمال محد بك الآلني مدة سنتين . وبعد ذلك اشتفل دليلا فترجماً فوكيلا للقائد كليبر ، ثم أصبح وكيلا في فرقة الجنزال ديزيه . اشترك في الفتال مع عمه في موقعة جرجا التي انهزم فيهما المماليك والبدو شر هزيمة . كذلك حارب في معركة إسوان وعين بعدها وكيلا الفيلق القبطي .

٣ - حضا حرقلي من مواليد منفلوط ، عبد الله منصور من مواليد القاهرة . وقد سافر ثلاثتهم مع يعقوب إلى فرنسا ، وانضموا إلى جيشها حسين حارب الروس فى موقعة راجوز سنة ١٨٠٦ . وقد اعترف امبراطور فرنسا ببسالتهم ومنحهم وسام ، جوقة الشرف (١١) ، أما الفيلق القبطى فقد صدر الامر بتسريمه من وزارة الحربية الفرنسية فى ٢٩ سبتمبر سنة ١٨١٤ (١١) .

<sup>(</sup>۱) فى كنا به ه الكنيسة القبطية تواجه الأستمار والصهيونية الصادر عن وزارة الثقافة الهامش على من ١٧ ، راجع أيضاً مقالا للاستساذ فرنسيس الدتر نضره فى مجسلة ه الحق » العدد الثالث من السنة الرابعة ( نوفير سنة ١٩٥٢ ) من ٧٠ ـ ٧٣ .

<sup>(2)</sup> Légion d'Honneur (2) (2) الجنرال بمقوب فجنة الناريخ القبطي س ٧٧ - ٧٩ . (٣)

في الكتاب كفيره من أبناء القبط. وكان متفسّق الذهن فاستوعب كل ما أمكه في الكتاب كفيره من أبناء القبط. وكان متفسّق الذهن فاستوعب كل ما أمكه أستيعا به من تعليم. وقد بلغ سن الرجولة حين كان محد أبو الذهب مسبطراً على البلاد، وكان جين أكابر رجاله الدفتردار (۱۱) أيوب مك الذي رأى أن يعين المم ملطى في ديوانه لشقته في دقشه وأمانته. فاستمر بؤدى هذا العمل إلى أن دخسل الفرقسيون مصر، ولقد سقط أبوب مك في للمركة الآول التي شنسها الفرنسيون. ووجد المعلم علمى نفسه من غير عمل إذ ذاك فاعتكف في داره في صحت وهدوء يرقب الحوادث، ورأى كيف أن تأمليون عدم السكنيسة المرقسية بالاسكندرية ومثار تيها المحصيفتين عجة أن الانجليز قد يعتصمون فيها ليقاتلوه من عليها.

ولما استقر الآمر بالفرنسين لاحضوا أن المحاكم الوحيدة الموجودة في مصر على المحاكم الشرعية : وأراد تابليون بأزا - هذا الواقع أن يقوم بيعض التشريعات استرضاء للاهالي وسعياً إلى تحسين حال القضاء . ولتنفيذ رغبته أنشأ ديواناً عاما يتألف من ستين عضواً برياسة الشرقاوى شبخ الجسامع الآزهر ، وكان من بين أعضائه أربعة من القبط (١٦ . على أن نورة القساهريين التى اندلعت بعد بحيء الفرنسيين بشهر أطاحت بهذا الديوان فلما هدأت الثورة رأى الفرنسيون أن يستبدلوا الديوان العسام مديوان خاص لا يضم غير أربعة عشر شخصاً يستمر الشبخ الشرقاوى في رياسته . ثم جعلوا المعلم ملطى قاضيه السكبير ورئيس بجلسه التجارى وفوضوا إلى هذا الديوان أمور التجارة والمواريث والدعاوى المختلفة . ثم رأوا أن يعقدوا جمية عمومية لهذا الديوان فاستقدموا مشايخ البلاد وأعيانها،

 <sup>(</sup>۱) حى قديم من أحياء القاهر، مجاور لقصر عابدين ، تقوم فى وسط كنيبة منيذة الماسم الملاك المبشر غبريال .

<sup>(</sup>٧) منصب الدفتردار بمادل منصب وزير الحزانة الآل .

<sup>(</sup>٣) سبق ذكرم تبل المديث من الجنرال بعنوب المنا المنا الما (٣)

وانضم اليهم أعيان النجار وكبار القبط والشوام ومديروا الديوان من الفرنسيين.
فلما انسام جمعهم شرع المعلم ملطى في قراءة فرمان الشروط شم بدأ في المناقشة ،
وكان من واجباته في كل جلسة افتتاحها واستهلال مناقشاتها . فكان ذلك دليسلا على تقدير لمشايخ وكبار النجار والمزارعين له (١١) .

وحدث أن رأى المستولون في هذا الديوان وجوب كمنابة حجج الأملاك، فن كان لديه الحجة مكتوبة يحضرها إلى الديوان، ومن لم يكن في يده حجته أعطوه تلاثين يوما مهلة وكتابتها واحضارها. واجتمع أعضاء الديون بعد هذا الموعد المقرر ولما تسكامل الجمع شرع ملطى في قراءة المنشور وتعداد مابه من الشروط مسطور وذكر من ذلك أشياء: منها أمر المحاكم والقضايا الشرعية وحجج المعقارات وأمر المواريث، وتناقشوا في ذلك حصة من الزمن، وكتب هذه الاربعة أشياء أرباب ديوان الحماصة وهم يدورون رأيهم في ذلك وينظرون المناسب والاحسن وما فيه الراحة لهم والمرعية (١٢) من المناسب والاحسن وما فيه الراحة لهم والمرعية (١٢) من المناسب والاحسن وما فيه الراحة لهم والمرعية (١٢) من المناسب والاحسن وما فيه الراحة الم والمرعية (١٢) من المناسب والاحسن وما فيه الراحة الم والمرعية (١٢) من المناسب والاحسن وما فيه الراحة الم والمرعية (١٢) من المناسب والاحسن وما فيه الراحة الم والمرعية (١٢) من المناسب والاحسن وما فيه الراحة الم والمرعية (١٢) من المناسب والاحسن وما فيه الراحة الم والمرعية (١٢) من المناسب والاحسن وما فيه الراحة الم والمرعية (١٤) من المراحة الم والمرعية (١٤) من المراحة المراح

وكان المعلم ملطى نزيها محباً لمواطنيه القبط والمسلمين ، كاكان وطنيا لم يقبل عضوية الديوان إلا حين رأى أنه سيكون مع غيره من مواطنيه وعلى رأسهم الشبخ عبد الله الشرقاوى . وقد حدث فى احدى الجلسات أن بدأ الفرنسيون يسألون عن تقسيم المواريث فى مصر ويقتر حون تنفيذ القانون الفرنسي . فسألم المعلم ملطى : . وما حكم فيه ، ؟ أجابوا : . نحن لا نور ّث الولد بل نور ّث أبنت وحدها لأن الولد أقدر على اكتساب الرزق ، فخشى إذ ذاك من أن تكون غايتهم فرض قانونهم همذا . فنادى على المشابخ وسألهم عما يصنعونه فى قسمة غايتهم فرض قانونهم همذا . فنادى على المشابخ وسألهم عما يصنعونه فى قسمة

NUTTE WATE .

<sup>(</sup>۱) الجبري ( بوسات ) ج ۱ س ۷۹ و ۸۷ وعجاب الأثار في التراجم والإنجار ج ۱ س ۱۹ و ۲۲ م س سد تبدأ المام والانجار ج

<sup>(</sup>٢) الجبرتي - ٢ ص ٢٠٠٠ .

المواريث أجابوا بأنهم يسلكون بمقتضى الشرع. فسألم : و ومن أين الم ذلك، المواريث أجابوا بأنه من القرآن ، وذكروا الآيات القرآنية المؤيدة لسكلامهم . فقال ميخائيل كحيل العضو الشامى بالديوان إذ قد استشف ما يستهدفه ملطى من أسئلته: و نحن والقبط يقسم لنا موارياننا المسلون (۱۱) . و بهذه اللباقة أتفقت كلة المواطنين ومعهم الشوام على بحابهة أى تشريع يفرضه عليهم المستعمر . لآن ملطى وكحيل طلبا لفورهما إلى المشايخ أن يكتبوا لهاكيفية القسمة ودليلها . فسايرهما المشايخ وكتبوا لها ما طلباه .

وظل المعلم ملطى وزملاؤه القبط والشوام فى هذا الديوان الخاص حتى قبيل انسحاب الفرنسيين. وكان عبد الله مينو معارضاً فى الانسحاب بعد اشهاره اسلامه . وأراد أن يتودد إلى المسلمين فأخرج المسيحيين من الديوان كا رفت عدداً منهم من وظائفهم فى الحكومة . و بذلك فقد المهلم ملطى وظيفته للرة الثانية . فلما أجلى الفرلسيون عن البلاد ودخلها الترك دخل معهم الدمار والبطش . وكان المعلم ملطى ضن من قبضوا عليهم ، فقطموا رأسه ورموها عند باب زويلة حيث بقيت ملقاة يومين قبل أن يجرؤ أحد على الحروج لحلها ودفنها مع جسده . فهو شهيد معروف بين الآلاف من الشهداء الجهواين . ثم أستولى الترك على داره وأمواله . وجميع من كشبوا عن هذه الحقبة أجموا على أنه كان خادماً أمينا لوطنه ولمواطنيه ٢٥٠ .

المعلم أنطون أبو طاقية ـ هو سليل عائلة عريقة غنية : نما نفوذها في عصر المماليك وازداد هذا النفوذ أيام الفرنسيين . اشتغل بالنجارة ونجح

<sup>(</sup>۱) فرحه م ۲ ص ۹۲ .

<sup>(</sup>۲) مقال القمص صموئيل تاوخروس السريائي نشره في مجلة الحبة عدد ٧ سنة ٢٠٠ ، ص ٢٣٢ - ٢٣٨ .

فيها إلى حد مكنه من جمع ثروة طائلة فبنى داراً فحمة فى حارة السقايين لا تزال آثار ما بافية للآن الله على مقربة من كسيسة المسلاك غيربال التى بنيت فيها بعد فى عصر الانباكيرلس الرابع (أبى الاسلاح) . وحينها استقر الامر للفرنسيين عيشنوه عضواً في بحلس التجارة ، ولما وجدوه أميناً نزبها أقاموه نائباً لحاكم مدينة بليس، ثم لم يلبثوا أن جعلوه محاسباً لمصروفات الحكومة . وحدث أن عجز المصريون عامة عن دفع الاموال الطالمائلة المفروضة عليهم . فقبض عليه الفرنسيون وطالبوه بقسديدها عنهم . فدفعها و نال لنفسه الافراج والشعب الراحة النفسية . وفي مثل مذا العمل دليل على أن ثروة المعلم أنطون كانت طائلة ، إذ كيف استطاع تسديد ديون شعب بأكله؟ وعلى ذلك قرابه الفرنسيون وأعادوه إلى وظيفته و محاسباً .

وفى سنة ١٧٩٩ وجد الفراسيون أنفسهم فى حاجة إلى المال ، فزار تابليون نفسه المعلم أنطون ، وطلب منه ما يريده على أنه سلفة فقط ، فخلع طاقيته من على رأسه وملاها له مالا ، وعندما عده وجدوه يبلغ مليون وثلا ممائة ألف قرنك . فسكتب له نابليون صكاً بذلك . والحن الصك لم يكن سوى حبر على ورق الآن ألفر نسبين لم يعيدوا من المبلغ فرنكاً واحداً الابناء ذاك الذي خصدهم والذي مات شهيداً .

وقد زعم البعض أن تسميته بأبى طاقية ترجع إلى ما فعله مع نابليون. ولكن التسمية ترجع إلى أن أباه كان يشتغل بتجارة الطواقي.

ثم عاد المثمانيون بمماونة الانجليز فاستباحوا دم القبط وبالتالى سقط الآلاف من الشهداء. ونقرأ أن و قلسل الباشا ثلاثة أشخاص من النصارى وهم أنطون

<sup>(</sup>۱) هذا ما جاء في كتاب توفيق الكاروس ج ٢ س ٣٤٧ ــ وهذا الـكتاب طبع في الفاهرة سنة ٣٤٧ . وهذا الـكتاب طبع في الفاهرة سنة ٣٤٠ . ولــكن النفييرات التي شملت الفاهرة منــذ سنة ٣٠٩٠ قد امتدت إلى هذا الحمي القديم كما امتدت إلى همره .

أبو طاقية وابراهيم زيدان وعبد الله بركات معلم الديوان سابقاً . وفي الحال أرسل الدفتردار فختم على دورهم وأملاكهم وشرعوا في نقسل ذلك إلى بيت الدفتردار على الجال ليباع في المزاد فبدأوا باحضار تركة أنطون أبي طاقية فوجد له موجود كشسير من ثياب وأمتعة ومصاغ وجواهر وغيرها وجوارى سود وحبوش وساعات واستمر سوق المزاد في ذلك عدة أيام ، وكان استشهادهم في ٨ بؤونة سنة ١٥١٨ ش (سنة ١٨٠٧م) .

وهذا شهيد آخر نعرف اسمه ونعرف بعض الشيء عنه ولكننا لا نعرف عن الشهيدين الآخرين غير ما ذكر .

مل الاسماع رغم مرور الزمن : هما المعلمان ابراهيم وجرجس الجوهرى وقبل مل الاسماع رغم مرور الزمن : هما المعلمان ابراهيم وجرجس الجوهرى وقبل الحديث عنها يجب القول بأنه حدث سنة ٢١٩٠ أن أرادت جمية اسمها و جمعية السيدات القبطية لتربية الطفولة ، أن تحصل على إذن من المجلس الملى العام ٢٠٠ ببناء مدرسة على أرض فسيحة تقسع ما بين كنيسة السيدة العذراء - قصرية الريحان - وكنيسة مار جرجس بحصر العتبيقة . وقد حصلت على الآذن فعلا . وقد تبين لها أن الارض من الاوقاف التي وهبها ابراهيم الجوهرى السكنيسة . وقد جاء في حجمة الوقف تعبير رائع عن وجوب استمرار العطية وهو : « نور لا يموت ، وقنديل لا يطفأ ، .

<sup>(</sup>١) عِالْ الأثار ... ج ٢ س ٢ ٢ ، توفيق اسكاروس ج ٢ س ٢٤٦ - ٣٤٠ .

<sup>(</sup>۲) هو مجلس بتألف من أربة وعشرين عضواً يختاره النعب بالانتخاب، ومدة العضوية أربع سنين قابلة التجديد عند الانتخابات التالبة . وأول مجلس أفدى، سنة ١٩٨٧ م وسيامى السكلام عنه في حيثه يقول أنبا يوساب بن الأبح إن ابراهيم الجوهرى تنبيح في ٢٠ بشلس سنة ١١١١ ش (مابو سنة ١٧٩٦)، بيتما يقول الجبرتى إن نباحته كانت سنة ١٧٩٩م - وعلى أية حال قاتار يخال سابقان على الحلة الغرابية .

والواقع أن المملم ابراهيم تنبح قبل الحلة الفرنسية ، بينها ظـــل أخوه المملم جرجس في الحدمة إلى عهد محمد على . ولسكن بما أنها شقيقان ، وبما أن اسميها قد اقسترنا مما في الاذهان ، أرجانا الحديث عن الآخ الاكبر النجمع بينهها في السكتابة كما جمع الله بينها في الانتاء .

وأول ما يجب ملاحظته هو أن أبوبهما كانا فقير بن متواضعين، إذ كان أبوهما يوسف يتعيش من صناعة الحياكة . ولسكن الذى و يرفع الفقير من المزبلة ليجلسه مع رؤساء شعبه الله هوالله تعالى . فابراهيم الذى كان أبوه على هذا الفقر بلغ من الجاء والثيروة ما دفع الناس إلى اطلاق لقب وسلطان القبط ، عليه . وهذا اللقب يتضح لنا من نفش قديم على حجاب أحد الهيا كل في كنيسة بدير الآبسا بولا الذي عمر أه هذا الآو خز السكبير من ماله الحاص ، كما يبيسه لنا القطمارس المحفوظ بذلك الدير .

تعسلم ابراهيم في الكتئاب كمفيره من أولاد القبط في ذلك العصر. وبما أن الله قد حباه عقلا متفتحاً وبصيرة متطلعة فقد أتفن كل العسلوم التي كانت متيسرة له . وكان حتى وهو بعد صفير ينصرف إلى نساخة السكتب السكنسية ، فيصرف ما يعطيه له أبوه من دراهم على هذا العمل البئاء . ثم استمر بطبيعة الحال في هذا العمل حين إلتحق بخدمة أحد المماليك ، واعتاد أن يقدم ما يكتبه إلى البابا المرقسي الآنبا يؤنس الثامن عشر ، وابتهج البابا بهذا المجمود ، واستفسر عن المورد الذي يستند إليه في الصرف على عمله . فلما عرف حقيقة الآمر قال له : المرفع الرب اسمك وبسارك عملك وليقم ذكر ال إلى الآبد ، . وتو تقت المحبة بين البابا وابنه المسكلة ، فأوصى به المسلم رزق كاتب على بك السكبير .

<sup>(</sup>١) مزمور ١١٣ : ٧ (مزمور ١١٧ من صلوات الساعة التاسعة في الأجية).

واستجاب المعلم رزق لتوصية باباه فاتخفذ من ابراهيم كانباً مساعداً له . فلسا انتهى الحديم إلى محد بك أبو الذهب اعتزل المهلم رزق وظيفته و حل المعلم ابراهيم علمه . وبانتقال الحديم إلى ابراهيم بك ومراد بك اتخذه الآول رئيساً الكتبة القطر المصدرى . وهي وظيفة يمسكن تشبيبها الآن برياسة بجلس الوزواء . فظل موضع ثقة ابراهيم بك إلى آخر فمسمة من حياة هذا المملوك .

ومن نعمة الله أن صفت العلاقات بين القبط والمسلين ، بل بينهم جميعاً وبين الآمراء . وثمة صورة لها روعتها تبين لنا مدىهذا الصفاء تجدها في وصف الجبرتي لعرس ابنية الآمير محمد أغا البارودي (صهر مراد بك) قال : و وحضر . . . الآمراء والآعيان . . . وكذلك جميع التجار والنصاري وكنتاب القبط و مشايخ البلدان وبعد تمام أيام العرس . . . عملوا المعروس زفة لم يسبق نظيرها . ومشى البلدان وبعد تمام أيام العرس . . . عملوا المعروس زفة لم يسبق نظيرها . ومشى مثل القهوجي بآلته وكانونه و الحسلواني والفط اطرى والقزاز بنوله حتى مبيض مثل القهوجي بآلته وكانونه و الحسلواني والفط اطرى والقزاز بنوله حتى مبيض خلاف الملاعيب والبهالوين و الرقاصين . . . وكان في بجموعها بيضاً وسبع ين حرفة وذالك خلاف الملاعيب والبهالوين و الرقاصين . . . (١١) . .

على أن هذا الفقير الذي بلغ هذه المرتبة من الثروة والجاه والنفوذ لم يتشامخ ولم يستبد بالنساس، لانه فشأ منسذ البعداية على خوف الله . فكان متواضعاً عطوفاً ، متفانياً في خدمة الدكمنيسة والوطن مماً . حتى لقد شبهوا حياته بالدائرة المرسومة التي لا تعرف لها بداية ولا نهاية ٢١١ . . . وبما لاشك فيسه أن ولسكل إلسان في هذه الحياة قادح ومادح - وهذا الرجل كثر مادحوه وقل قادحوه . . . فاذا يقال في رجل لم يتقدم أحد بذمه أو بنسبة منقصة إليه ؟ فإن قبل لرفعة مقامه فاذا يقال في رجل لم يتقدم أحد بذمه أو بنسبة منقصة إليه ؟ فإن قبل لرفعة مقامه

<sup>(</sup>١) و عجائب الأثار . . ، ٢ م س ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) • نوابغ الاقباط ومشاهيرم في القرن التاسع عفر » لتوفيق أسكاروس -١ س٧٠٠

وهبيته ، فلم ير أحد يغتابه في غيبته . أو قبل خوفاً من سطوته فقمد كانت ترتاح النقوس التقرب منه لتمرض عليه ظلامة "فيعدل فيها أو كربة فيفرجها ، (١).

ولقد تزوج من إحدى قريباته شاركته مشاعره ووجداناته ، فسار كلاهما في طريق انحبة والحدمة . ورزقهما الله بولد أسمياه يوسف وباينة أسمياها دميانة، . ربياهما في خوف الله وتقواه . ولمنا بلغ أبنهما سن الشباب خطباً له شابة توسما فيها المشاركة الروحية والوجدانية . وهيأ له أبوه بيتــاً أثنه بأفخر الآثات . على أن المراحمالإلهية لم تسمح بهذا الزواج المرتقب إذقد نقلت العريس إلى الفردوس قبل أتمامه. وبلغ مزحزن المعلم إبراهيم أنه سمَّر باب البيت الذي أعده بالمسامير، ثم كسر السلالم كى لا يدخله أحد . فتداركته المراحم الإلهية بأذظهر ملاك الرب له ولزوجته في نفس الليلة وأعلن لهما أن الله نقل ابنها حباً فيه وفيها . فأمذلا قلباهما عزاءً لهذه السكدات وأستمرا على خدمتها . وعلى حديها بالفقراء .

وعندما حدت الانقلاب الذي أحدثه بجيء حسن باشا قبطان المعين مزالياب المالي فــر إبراهم بكومراد بك إلى الصعيد مستصحبين معهما المعلم إبراهم وعددا من رجالهما . وكان قبطان باشاكنيره منولاة التركُّ غشوماً باطشاً ، فقتل ونهب قدر المستطاع . وبالطبع أستولى على بيوت الكبراء ومن بينها بيت المهلم إبراهم والبيت الذي كان قد أعدُّده ليو سف ابنه . وأضطرت زوجته إلى الآختفاء في ميت حسن أغا كتخدا على مك . ولكن ناكرى الجيل دائر الباشاعلى مكانها ، فاستحضرها واضطرت إلى الاعتراف ببعض الحبايا . ثم استحضر ابنته دميانة أيضاً فطلبت إليه مهلة جمعت خلالها الفقراء والمعوزين وجاءت بهم إليه، وقالت: وإن أموال أبي في بطون هؤلاء وعلى أجسامهم ، . ويهذا الجواب حمتها المراحم الإلهية من بطش ذلك الماتي (٢) من من التيورين وحرف الإيراد والماري وقد من (٢) قاماً خلاف شام

م طلب حسن باشا قبطان إلى قاضي القضاة إحصاء ما أوقفه المعالم إبراهيم الجوهري عظم القبط يومئذ على السكم، تس والديارات من أطيان وأملاك وغير ذلك . ثم أحس بما وراء ذلك من الفشل وظهور الفتة فخاف واستدعى اليه المعلم إبراهم وكله في الآمر . فصالحه المعلم إبراهيم على مبلغ كبير من المال . فنودى فيهم بالأمان وعدم الثعرُّ ض لهم بمكروه فعادوا إلى ما كانوا عليـــه. على أن المساكر السلطانية لم تليث أن عاودت الخطف \_ فعرَّمت الشدة جميع النصارى فضربت عليهم المغارم وطولبوا مخمسة وسبعين ألف ريال نقرة وأمر بإحصاء جميع دورهم وملكهم فأحصيت . فقرر عليها أجرة تدفع إلى خزينة السلطان . ثم ضرب عليهم غرامة أخرى قدرها خمسة آلاف كيس ١١١ . فضاقت عليهم الدنيسا برحبها وباع الكثير منه جميع ما عنده حق ملابسه وملابس عياله . وقرر على كل شخص جزية جديدة قدرها دينار بلا فرق ، وذلك خـلاف الجزية الديو انهـة المقررة على كل واحد منهم . وتتبع الديارات وأخذ كل ما وجده فيهــــا من ودائع . وقبض على المعلم وأصف أحد عظماء القبط يومشذ ورثيس حسابات الديــاًر المصرية وعليه جمع الابرادات والمصروفات . فجلده وحبسه وطالبــــ بالأموال. وكان للمعلم واصف كاناً حاسمًا عاقسًلا حاد الذهن وقدًّاد الذاكرة وكان يعرف التركمة حق المعرفة (١٢ .

على أن كل هذه المآسى دالت وانتهت حتى لقد تمكن إبراهيم بك ومراد بك

<sup>(</sup>۲) توثیق اسکاروس: و نوابغ ... و ۱ س ۲۶۰ ـ ۲۶۱ نقلا عن الکافی ج ۳ س ۱۸۷ ـ ویدو آن مؤلف السکافی نقل عن الجبرکی الذی یصف هـ ذا القبطی فی کـ تا به د عجائب الاثار فی القراجم والاخبار » ج ۲ س ۱۲۰ بهذه الکلمات: و وواسف هذا أحد السکتاب المباشرین المشهورین ویسرف الایراد والمساریف وعنده نسخ من دفاتر الروزنامة و محفظ الکلمات والجزئیات ولا یخی عن ذهنه شیء من ذلك ... »

من العودة إلى القاهرة ومن استمادة السلطة . فعاد المصلم إبراهيم معهما وانشغل و تلك الفترة ببناء السور البحرى بأكله لدر كوكب البرية الانبا أنطونى . وهذا السور يعرف الآن باسم سور الجوهرى كدلك أحضر للدير ساقية . وروم كنيسة السيدة العذراء المغيثة بحارة الروم . وشبئد بيعة القديس مرقوريوس (أبى السيفين) ددير الآنبا بولا الجبل الشرق ؛ كاشتد بيسة باسم الآنبا ابللو والآنبا ابيب مذير البرموس حيث أنام فصراً المضيافة أيضاً . ومنى بدير الآنبا يؤلفس كاى مذير البرموس حيث أنام فصراً المضيافة أيضاً . ومنى بدير الآنبا يؤلفس كاى حوله سوراً . وأضاف إلى كلهدا التشبيد تقدماته من الربوت والشموع والبخور والسكت والاوانى إلى الاديرة وإلى غتلف الكنائس في مصرا كلها وفي بيت المقدس أيضاً الله المنائلة المنائل

ومن الحقائق الى بحب أن تعرفها و تعتربها ذلك الجهد الشاق الذي بذله القبط في تلك الفرة صوباً لاولادهم من تعدى الغربيين. ومن الادلة على هذا الجهاد رسالة فشرها مندوب البابا الرومانى بالقطر المصوى على جماعة المكاثوليك المذين كانوا كليم بالوجه الفيل وذلك تنفيذاً للماهدة الى قامت بينه وبين بطريك الاقباط سنة ١٧٩٤ م عند معتمد دولة اليمسا وفيها يوصى الاقباط المتكتلكين بمدن جربها وأخم وفر شوط و نقادة بذلك الانفاق الذي عقد بينه بصفته كيرلس وئيس عام رئيس عام سابقاً و بين البطريرك أنبا يؤنس والمعلم ابراهيم الجوهري والمعلم جرجس رئيس عام سابقاً و بين البطريرك أنبا يؤنس والمعلم ابراهيم الجوهري والمعلم جرجس أخبة رؤسا. طائفة الاقباط بمصر . وكان الاتفاق على ما يأتى : ١- المنزوجون من الفريقين لهم حرية اختيار الصلاة بأية كنيسة أرادوا قبطية أو كاثوليكية . من الفريقين لهم حرية اختيار الصلاة بأية كنيسة أرادوا قبطية أو كاثوليكية .

<sup>(</sup>١) توفق اسكاروس ... حرا ص ٢٠١٨ من ٢٠١٨، والله الكاروس ١٠٠ من ١٠٠١ من ١٠٠١ من ١٠٠١ من ١٠٠١ من ١٠٠١ من ١٠٠١ من ١٠٠١

من الأقباط. ٣- لا يدخل قسوس الكائوليك بيوت الأرثوذكس ليكرزوا لهم ولا قسوس الأرثوذكس بيوت الكائوليك. ٤- لا ينبغى إرغام أى أحد ليصلى بكنيسة معينسة بل ليترك لمكل واحد اختيار الكنيسة التي يحب. ٥- لا يصح فيا بعد إذا حدث خسلاف أن يرفع الامر إلى الحكومة بل إلى الرؤساء من الكنيستين ولهم حق مقاصة المتعدى.

وهناك قصة على جانب من الطرافة تتلخص فى أن المملم ابراهم الجوهرى كان ساضراً الصلاة فى كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة. وكان يومذاك على شىء من التحجل. فأرسل إلى القمص ابراهيم عصفورى (ال خادم المكتيسة والحديم لتلك الشمار من يقول له: والمعلم يقول لك أن تسرع قليلا وتبكر فى الصلاة ليتمكن من اللحاق بالديوان من أجابه المكاهن: والمعلم فى الساء واحد والمكتيسة لله وليست المحدد (المكتيسة الحرى من ولم يغضب الجوهرى لهذا وليست المحدد (المحدد المحدد الم

ومن أروع ما جاء عن هذا الأرخن الذي عرف أن يتساجر بوزناته لمجــد الآبالساري أنه عاد إلى بيته مرة بعد صلاة ليلة عيد القيامة المجيدة فرأى الانوار

<sup>(</sup>۱) كان هذا القمس من أعلم علماء عصره ، وهو الذى ماظر الشيخ السادات على مشهد من العلماء والمشايخ فشهدوا بعلمه . وبما يؤسف له أنه للآن لم يستر أحد على أي كتاب ألغه هذا القمس العالم ـ فلا ندرى أشاءت مؤلفاته نهائهاً أم مازالت في طي الحفاء .

<sup>(</sup>۲) منى القيس . . س ۲۲۹ – ۲۲۷ .

معلقاً قالمها . وحين تلس طريقه في الظلام إلى الداخل وسأل زوجته عن السبب قالت له : . كيف لستطيع أن نبتهج بالنور ونعسيد عيد النور المنبستي من القبر الفارغ وقد حضرت عندى هذا المساء فروجة قبطي سجين وهي وأولادها في حاجة إلى الكسوة والطعام؟ وقد ساعدتي الله فذهبت إلى زوجة المملم فانوس الالذي نجح في استصدار الامر باطلاق سراحه ، . فذهب المملم ابراهيم لساعته واحضر الرخل وزوجته وأولاده واستضافهم عنده ولما عاد بهم إلى بيته اضيئت الانوار . وبعد أيام أوجد للرجل عملا . على أن الدرس الاعظم ووعة هو أن ذاك الذي عالى السجن والبطالة قال للملم أبراهيم بأن هنساك من هو أولى منه بالوظيفة الانه عالى المنبية المنابع الوظيفة الانه على المنبية المنابع المنابع المنبع الفعالة وأوجد عملا للانتين الا .

وثمة حادية أخرى جرت بعد انتقاله من هذا العالم تبدّين لنا إلى أى حد بلغ عطفه على الناس حتى بعد تركه إيام ، وهي أن رجلا فقيراً كان معتاداً أن يأخذ منه مساعدة دورية ذهب إلى منزله في الموعد المحدد فقيل له ان المعلم ايراهيم قد رقد في الرب ، فسأله عن حكان مقسرته وذهب إلى كسنيسة مار جرجس بمصر العشيقة مشوى الارخن العظيم وأخذ يبكى بكا. مراً . وغليه النعاس فئلم ، وعندها تراءى له الجوهرى في حسلم وقال له : « لا تبك . وأنا لى في ذمة فسلان ( الويات ببولاق ) عشرة بنادقة ، فسلم عليه مني واطلبها منه وهو يعطيها لك » . وصحا الفقير من نومه والكنه خجل من تنفيذ الامر . ونام ثانية فتراءى له الارخن الجليل مرة أخرى ووجد نفس التوجيه ، والكنه تردد رغم ذلك . فلما نام المرة الثالثة رأى الحلم عينه وسمع المعلم أبراهيم يقول له : « لانقاق أذهب كا قلت

 <sup>(</sup>۱) لا نعرف شیئاً عن هذا الرجل الذي كان له من النعوذ ما مكنه من استصدار العفو
 عن مواطن له .

<sup>(</sup>٢) منسى القيمن س ١٣٦ - ١٣٦ ، توفيق اكاروس م ا س ٢٥٠ . ٢٥٢ .

المك. وسأخر فلان بأمرك. فقام الفقير اساعته وقصد إلى ذلك الزيات وسلم عليه من غير أن يفاتحه في الموضوع. فتفرّس فيه الرجل وسأله عما به. وحين سمع ما حدث قال له: وبالحق نطقت لأن المصلم ابراهيم قد ترامى لى أنا أيضاً. وأبلغنى الرسالة التي أمرك بها. فإليك ما في ذمتي ومثلها أيضاً عنى .

ومن عجب ان هناك أسرة سربانية أرثوذكسية من حلب هي أسسرة انطونيوس لا تزال ترفع القداديس الإلهية أياماً معينة في السنة على اسم المسلم ابراهيم الجوهري . والسبب في هذه التذكارات هو أن السيد نعوم الجد المباشر المائلة كان من كبار التجار في حلب . وقد حاول السكائوليك اقتناصه بعيداً من أمه المستقيمة المقيدة فلما ضافوا ذرعاً بهذا الارثوذكسي المتمسك بإيمانه القويم نهبوا أمواله وتسببوا في طرده من حلب . وكفيره من مختلف الناس لم يحد غير مصر الحنون يأوى إليها . وشاء الله الرحيم أن يتعرق السيد نعوم هذا بالمسلم ابراهيم الجوهري الذي لمساعرف ما حدث له أكرمه وأوجد له عملا في ديوان المحكومة . وبعد أن اشتغل عدة سنوات بحد واجتهاد عاد السيد نعوم إلى حلب الحكومة . وبعد أن اشتغل عدة سنوات بحد واجتهاد عاد السيد نعوم إلى حلب ثانية يحمل الثروة التيجمها من عمله في القاهرة ، واتخذ منها خميرة لماودة التجارة ، وقم يلبث أن أصبح من كبار الاثرياه . وقد روى لاهل بيته مافعله مع الارخن القبطي الجليل فرأوا كلهم أن يقيموا القداسات باسمه اعترافاً بفضله 110.

ومن المخطوطات المتبقية لدينا مخطوطة تتألف من مائتين وخمس وأربعين ورقة بتاريخ بؤونة سنة ١٤٦٨ ش ( ٨ يونيو سنة ١٧٥٧ م) لا يذكر ناسخها اسمه بل يكتني القول بأنه كتبها تلبية لطلب المعلم ابراهيم الجوهرى ،وعنوانها : وكتاب المقالات ـ وعنوانه فأختصر على تمليقه من كتاب عبد الله الناشي في

<sup>-</sup> ١١)- توفيق أحكاروس : ﴿ نُوابِغُ . . ١ م ٢٥٠٠ - ١٠١ ، ٢٦٠٠

المقالات وسمى بالسكتاب الأوسط، ومن الواضح أن الكاتب الاصيل هو الشيخ السنى ابن العسال وهو يقول إنه استصارها من و مولى متفضل، يصف بكلمات ومولاوى الآخ المتفضل الرشيد أبو الجدد، والخطوطة لهما جزء ثان يشمل قسمين ويتكون من ثلاثمائة وخمين ورقة موضوعها: وما اختصر على تعليقه من كلام بعض المسيحيين في الرد على السكتاب المعروف باالمعة المضية الذي جرده أبو المنصور بن الفتح الدمياطي من كتابه الذي قصد به الرد على النصارى. تهذيب صنى الدولة أبو الفضائل ابن العسال المصرى. أما الجزء الثالث للخطوطة فوضوعه يبسين إلى أى مدى اهم مفكرو القبط في توضيح عقيدتهم، وهو: وسؤال وجواب عن حلول أحسال الاصول في امرأة ، وكاتب الاجابة هو فرج بن جرجس بن أفرام، وهنا أيضاً لا لعرف عن الجيب شيئاً غير اسمه الذي ورد خاليا من أى لقب الا.

وهنا حقيقة يجدر بنا الوقوف عندها: فالمثل الدارج يقول و من خلف مامات و . ولسكن المعلم ابراهيم الجوهرى رغم أبو نه لاثنين ـ لم يترك تسلا من بعده ، ومع ذلك فاسمه اليوم يتردد صداه من الشال إلى الجنوب في هذا البلد الذي أحبه وخدمه وعلى السنة أولاد السكنيسة الني عاش طيلة حياته متفانياً في خدمها .

<sup>(</sup>١) مخطوط: ١١٨ \_ رقم ٧٨ . \_ محنوظة بالمسكتبة البابوية بالقاهرة .

وهناك خطاب لا يزال موجوداً كتبه المعلم [براهم الجوهرى ( بالتركية ) إلى السلطان لاثبات حق دير شعران بعد أن أوضح موقع الدير والأفدنة التابعة له المطلوب الكشف عليها وهذه صورته:

و امضاء السلطان محمود ـ رزقة دير شعر ان يموجب تربيع سنة ٩٣٣ بناحية معصرة دير شعران بولاية الاطفيحية (خط ديواني تركي). ۱۴ فدانا و ۱۴ قیراطا

معود المحاطية على الشاء الذي تعد للبقالة على التمساري ، ينتهي إلى المعصرة المعروفة قديماً بطوغان إلى الطريق الموصل للمصرة

الوحوت يستي الفرق و النبط في المرق النبط في ترق الفرق و ترق المراق المرق إلى الترعة الدايرة إلى البحر الأعظم ١٢١ سنة ١٢١٤

من ديوان الجيشي

و إن حجة الرزقة المذكورة اثنا عشر فداناً و نصف فـــدان مستخرجة من الدفتر المقيد به كالمبين أعلاه وذلك طبقاً لما هو موجود في تقرير حجة نظــارة ناظر الدير المذكور وهذه صورة طبق الاصل صار تحريرها . والامر والفرمان عيع القارب. بال إن ابراهم بك نف سار في الجنسارة اكراء أيم كالطويا

صاحب الدولة والسعادة سلطانى أدام انته بقاه

الداعي لتقديمه هو أن لدير شعران المكائن بالقرية المسهاة بهذا الاسم التابعة للمصرة بولاية الاطفيحية بمصر أطيانا صالحة للزراعة مساحتها اثني عشر فدانا ومنا سَيَّة عِندُونَا الوقوف عسدما : فالمثل الدارج بقو تابعة وفاطني

وحيث أنه اقتضى الكشف على أطيان هذه الرزقة فالمرجو من الحضرة السلطانية التكرم بأمر التأشير على كشف الدير المذكور من محل الاختصاص بما يطابق تقرير الحجة الموجودة تحت بد تاظر الدير المذكور . النسا إلى معال بالما

معلم إبراهم جوهری ۱۱۱

والامر موكول الحضرة السلطانية أفندم يم

(1) " to till | - (1) " to 1) - (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1) " (1)

وكانت آخر خدمة أدا ما هذا الآر خن المجاهد هي أن حصل على فرمان لبناء الكنيسة المرقسية بالازبكية . وكان القبط أنذاك لا يحصلون على الفرمانات إلا شق النفس . أما المعلم إبراهم فقد حدث له أن أميرة من أميرات البيت السلطاني قصت في مصر فترة من الزمن وهي في طريقها إلى الحج. و تدكين عليه أن يكون في خدمتها طول فترة بقائها في بلادنا . فلما أزمعت الرحيل أرادت أن تعبيُّر له عن شكرها لما قام به من خدمات فسألته عما يريد . فطلب إليها أن تصدر له الفرمان بالبناء. وفعلا استصدرته له . على أنانة تعالى لم يسمح له بأن يعيش ليرى المكنيسة التي سعى إلى إقامتها . فبدأ فيها ثم استكلها أخوه جرجس . وقد أصبحت مذاك المقر البابوي إلى ختام حياة الباباكيرلس السادس (البابا الاسكندري الـ ١١٦). كذلك نهم في أن تتوسط الآميرة لرفع الجزية عن الرهبان ورجال الكهنوت ١١١.

وقد أوقف الكثير من أملاكه على الكنائس حتى لقد بلغ عدد الحجج المثبتة لتقدماته ماثنين و ثمانى و ثلاثين حجة محفوظة اللان بالمكتبة البابوية بالاز بكية ١٣١.

وخير ما نختتم به هذه السيرة العطرة مقتطفات بما قاله عنــه الجبرتي وهي : ، ومات الذي المعلم إبراهم الجوهري و *ليسالكتبة* الاقباط بمصر. وأدرك في هذه الدولة بمصر من العظمة و نفاذ الكلمة وعظم الصيت والشهرة مع طول المدة بمصر ما لم يسبق لمثله من أبناء جنسه فيما نعسلم . . . فكان هو المشار إليه في السكليّــات والجزئيات حق دفاتر الروزنامة والميرى وجميع الايراد والمنصرف وجميع الكتبة والصيارف من تحت يده واشارته . كان من دهـ ّاقين ١٣١ العالم ودهاته . لا يغرب يتم وكن المقلم والكسوة ، والتشوا يا كل الققراء والمساكون ، والمستول الم

بعنس: س ۱۸۳ ـ ۱۸۷ و تربید ۱۲۰۱ تا تنازیات کا ۱۸۳ ـ ۱۸۳ میلاد ۲ (٢) أي الساسة . 17) RAL 1-21-10-1-19-1-19-177.

أما الآنبا يوساب ابن الآنج فقد استميل تعبيرات الكتاب المقدس في وصفه فقال عنه و إنه صار عينا للآخي ورجلا للآخرج وزوجاً للآرملة ورئيساً مهتماً بكافة الديورة ومديراً أميناً لمكل الكنائس. ولم يحز ذلك البار الآرخن إذ قال مع أيوب الصديق و إنني نجيئت الممكين الصارخ واليتم الذي ليس له معين ، وبركة الصنعيف كانت دائماً على "، وقلب الآرملة فد فر"حته ولبست الحق والعدل كالثوب وجعلته على رأسي كأنه إكليل ... ، ولم يفكر قط أن يمز واحداً عن ولا روى ولا يوماني ولا يجمى ولا يهودى ولا روى ولا فيطى ، ولمكنها كلها خليقة الله ... ، (") فلما انتقل المعلم إراهيم الجوهري إلى الفردوس رثاه الآسقف الجرجاوي بسكل اعزاز فقال : وفياله من اصطراب عظم صار في كورة مصر بل في كافة الإقطار المصرية . تاحت الشيوخ ، ولمحت الشيان ، خرج الفلاحون ، ولولت العربان . كان القاض يبكى ، والكهنة يرفعون أصواتهم بالعويل ، تعالى باكل الآرامل وابكين على رجلكن الذي كان يم بكن الطعام والكسوة . والتمسوا يا كل الفقراء والمساكين ، واصنعوا لسكم مناحة على من يباشر أحوالهم كل حين . نوحوا وابكوا أبسا الرهبان سكان مناحة على من يباشر أحوالهم كل حين . نوحوا وابكوا أبسا الرهبان سكان

(7)/9/14/6.

<sup>(</sup>١) الجبراني ( تاريخ ) ج ٢ بين وفيات سنة ١٢٠٩ هجرية . ٧٨١ - ١٤٦ يه ا يهنا

<sup>(</sup>۲) توفیق اسکاروس . . . م ۱ ص ۲۲۴ .

البرارى على من يتفقد كل حالاتهم دائماً ، اجت و او بوحوا أيها السكهة خدام الرب والبسوا مسوحاً على الذى كان دائماً بتفقد السكنائس بالمحرقات والقرابين، نوحوا وابكوا يا كل خدام بيت الرب على الذى كان مريضاً دائمك بحل كل احتياجاتهم . و بالاكثر كان النواح العظيم عند الآب المعظم أنبا يؤنس على ابنه الحبيب البار الصديق أعنى إبراهيم ... ، (11)

وهكذا نجدكيف تتحقق أقوال الله فى أولاده فنقول مع المرتل فى ختـــام الحديث من هذا الارخن الجليل: وذكرى الصديق للبركة ، .

١٨٤ - وكان جرجس أصفر الآخوين ، تعلم فى الكتاب كأخيه ، وكأخيه أيضاً بدأ حياته العملية كانباً عند أحد المماليك . فلما انتقل أخوه إلى دار النعيم

<sup>(</sup>١) من نفرة لجمية نهضة السكنافس القبطية الأرثوذكسية المركزية بالقاهرة \_ وزمت فى حفلة إحياء ذكرى المعلمدين ابراهيم وجرجس الجوهرى التي أقيت بكنيسة مارجرجس عصر ألتيقة يوم ٣٠ بشلس سنة ١٩٥٠ ش (سنة ١٩٢٩م). ومتبرة هذين المبلين الجليلين تقوم في رحاب هذه السكنية . وبذكر الباحث توفيق أسكاروس أنه كان من عادة القبط أن بدفنوا مع كم ائهم ﴿ أو مع شهدائهم ﴾ نبسذة عنهم ولسكن مقسيرة الجوهريين لا تضم فمير رفاتهما . وبرجع تموفيق أحكاروس أنه كان هناك مخطوطة أو أكثر وأن النار الق شبت في السكنيسة سنة ١٥٥٨ ش لا بدأن تكون قد التهنيما . كذلك يذكر أن راهباً بكنيسة السيدة العذراء ( المعلقة ) أبلغه أن شخصاً اسمه باسبلي تادرس يعيش في قرية القسيس قليوبية لديه كتاب مخطوط بتضن ترجمة وافية للمعلم إبراهيم ولسكن باسيلي هذا يضن بأن يطلع أحدا عليه مبالفة منه في الحرس. وأن الملم حنا مرتل كنيسة السيدة العذراء بحسارة زويلة سنة ١٩١٠ قال له بأن إبراهيم روفائبل الطوخي لدبه أيضاكتاب به ترجمة الأوخن الجلبل وأخبار مختلفة كما أن فخرى عبد النوركبير أقباط جرجا (في مستهل القرن العشربن) أخبره بأن في كنيسة جرجاكتا بأ به بعض الشيء عن هـ ذا القبطي الكبير الذي عرف أن يعيش كما يحق هدعوة التي دعي إليها . ( نوابغ الأقباط ... ج ١ س ٢٦٦ ) هذا وقعد أورد توقيق اكاروس نصوس الحجج المحنوظة بالمكتبة البابوية المسجلة لوتغيات الجوهريين فاستغرق سردها من ۲۲۷ ـ ۲۲۹ من کتا به المذکور .

عينه ابرامم بك ومراد بك مكانه. فأصبح كبير كتبة مصر لحذا اعتره الفرلسين

وحدث بعد استقرار الفرنسيين بشهرين أنهم أرادوا الاحتفال بأحسد أعياده ، فدعوا المشايخ وأعيان المسلين والقبط والشوام . وفي هذا الاحتضال لبس جرجس الجوهري كركة بطرز قصب على أكتافها إلى أكامها ، وعلى صدرها شماسات تصب بأزرار . وكذلك فلثيوس . وتعمموا بماتم كشميرى . وركبوا البقال الفارحة وأظهروا البشر والسرود ... ١١١ :

وحدث حين ذهب بولابرت إلى السويس أن استعجب بعض المشايخ والمديرين والمهندسين والمصورين كما استصحب المعلم جرجس الجوهري والمعلم أنطون أبو طاقية للاستمانة بخبرتها . وقد افتدى عسكر نابليون به فاعتسادوا استصحاب المعلم جرجس حيثًا ذهبوا . حتى أنه حين وصلت الآنباء بأن مراكب الترك رست في أبو قسير مع الانجليز ، وأراد الفرنسيون تعدية النيل إلى الصفة الآخرى منه ناحية بولاق أخذوه معهم أيضاً (١٢ .

وحين دخل الترك القياهرة على أثر السحاب الفرنسين وبدأوا يعيثون فساداً هرب المعدد السكبير من القبط إلى مصر عتيقة والجيزة . , أما أكابر القبط مثل جرجس الجوهري وفلثيوس ٢٦١ وملطى فإنهم طلبوا الأمان من المسلمين اسكونهم انحصروا بدوره وه بوسطهم . فأرسلوا لهم الآمان (1) . .

<sup>(</sup>۱) يوميات الجبرتي م ١ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) شرحه ج ١ س ١١٥ و ١٩٣ ويبدر أنهم كانوا يستصحبونه في مختلف رحلاتهم \_ راجع ه عِالب الأثار ... » م ٣ ص ١٥٤ ، ١٥٧ ، ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) لانعرف من هذا الأرخن سوى اسمــه رغم أنه يأتى دائماً بعد جرجس الجومرى -cologyry-rry of the things.

<sup>(1)</sup> الميري و ٢ س ١٣٧ .

أما فى الفترة الاخيرة الحملة الفرنسية ، حين آلت القيادة إلى الجنرال بليار، فإن هذا الجنرال اتخذ دار جرجس الجرمرى مسكناً له ١١٠ .

وحدث أن أراد الوال هـــدم المنازل المجاورة لمنزله والتي كانت تهدمت واحترقت أثناء الممارك ضد الفرنسيين له كى ببنى بدلا منها الكنات لحرسه فيصب خيمة عنذ بيته على مقر بة من العمل ليباشره بنفسه . وعندها و تب مساعده قواتم بأر باب الحرف و نبهوا عليهم بالحضور مبتدئين بالقبط، لحضروا يتقدمهم جرجس الجوهرى وواصف وقلثيوس وممهم طبول وزمور . فكان العمال يشتخلون على المفام الطبسل والزمر والعنساء ، واستمروا في ذلك عدة أيام ثم تبعثهم طوائف أخرى . ومع أن هذا العمل سمر الوالى إلا أنه طالب المطبلين والمزمرين بدفع الحرى . ومع أن هذا العمل سمر الوالى إلا أنه طالب المطبلين والمزمرين بدفع مبلغاً أقل عبد عنه المال عليه مدة العمل واتعبه (١٢) .

وحدث فى السنة عينها (سنة ١٨٠٢ م) أن جاء إلى مصر عدد من سيدات الهاب العالى ومعهن زوجة قبطان باشا فتبارى العظاء فى اكرامهم ومعهم جرجس الجوهرى الذى أعدة داراً خاصة لاستضافة البعض منهن فيه . وبالطبع اعتنى بفرش هذه الدار عناية خاصة حتى لقد فرش بساطاً من السكشمير في مدخلها . وقد تم زواج اثنين منهن فى آن واحد فأقيمت وليمة العرس فى هذه الدار ١٣١.

على أن كل هذه الحدمات التي أدًّا ما جرجس الجوهري لم تسكن بالضمان الحكافي له منسب الطفيان التركي ، فلم بلبث الوالي أن أطاق عسكره على بيوت

<sup>(</sup>٢) • عاف الأثار ... ٢ ج م ص ٢٠٥ ـ ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) توفيق احکاروس ۾ ٢ سي ؟ ٢٩ .

الكبراء لينهبوها. فنهبوا من بينها بيت جرجس وأخذوا منه النضائمين الكشيرة والفراوى الثمينة (١).

ثم آل الامر إلى محمد على باشا فأقر المعلم جرجس الجوهري في وظيفته وهي كبير كتبة القطر المصرى . ولما استتب له الامربقضائه على الماليك أقام الزينات ودعا المشايخ وكبار القوم إلى ديوانه ، ولندع الجبرتي يستكل لنا الوصف إذ يقول : · · · ودخل إليه المشايخ فخلع عليهم فر اوى سمور . . ثم هملوا شنكا ومدافع كشيرة وطبولاً . وأحضر في ذلك الوقت المعلم جرجس وكبار السكتبة وعدتهم اثنيان وعشرون قبطيا ولم تجرعادة باحضاره فخلع عليهم أبضائم نزلوا إلى بيت السيد المحروق فتفدوا عنده ثم عو قهم إلى المصر ثم طلبهم الباشا إلى القلمة فحبسهم في تلك الميلة واستعروا في الترسم وطلب منهسم ألف كيس ( وكان ذلك في يوم الخيس) . . . (وفي الآربعاء التالي) أفرجوا عن التصاري الأقباط بعد ما قرووا عليهم ألف كيس خلاف البراني وقدره مائتان وخسون كيسأ ونزلوا إلى بيوتهم بعد العشاء الآخيرة في الفوانيس، (٢٠). على أن هذه المباغنة التي بعاش فيها محمد على بالمعلم جرجس وزملاته كانت الأولى. تبعثها غيرها. وانتهت كلها إلى أن احتدم غيظه عليه إذ خامره الشك في أن يسكون جرجس قد احتفظ بيعض مال الجباية لنفسه وبدافع هذا الغضب أمر يسجنه هو ومن يعملون معه واستدعى المعلم غالى ليراجع الحسابات. وبعد مراجعته أبلغ الباشا بأن المبالغ مضبوطة وأن المعـ لم

<sup>(</sup>۱) شرحه ج ۳ ص ۲ ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) • عِاب الآثار . . . • • ٣ س ٢٠١ - ٣٠٠ ومن الطريف أن نذكر أن الجبر في بعد وصفه لنفسيلات الاحتفال قال بأن «د بوان افندى » قرأ فرمانين على المجتمعين الجبر في بعد ملى الغرمانين وما جاء في أعقابها من أحاديث بقوله « . . . ونحو ذلك من السكلام المحفوظ المعتاد المندق . . . » . وهذا التعليق بوضح لاسا تفهم المصريين لوضع الولاة رغم سكوتهم لفترات يهبون بعدها . فهم شعب صبور ولسكن صعرهم ينشي دا محداً إلى تورة كا يتضع السكل مطلع على تاريخهم .

جرجس أنما أشفق على الناس فعلم بحسم عليهم دفع المبالغ للفروضة . ومسع أن محد على اقتنع بذلك إلا أنه طالب جرجسومن معه بدفع أرجعة آلاف وثما محاته كيس من المال ، كما أنه عسن المعلم غالى ( الذي كان كبير كسبة الآلني بك مكانه) . وبسدها أفرج عنهم ، على أن المعلم جرجس اضطر إلى بيع السكشير من ممتلكاته ثم انزوى في السميد ـ ولو أن البعض يظن أن الباشا هو الذي غفاه بعمد ابتزاز أمواله ١١١٠ . أو بعد أن قضى أر بع سنوات بعيداً عن القاهرة مسمعين له الإذن بالمودة . ولكنه لم يعش غير سنة واحدة انتقل بمدها إلى دفيا الحلود و دفن إلى جوار أخيه المبطيم في رحاب عار جرجس محصر ه المناس المنظيم في رحاب عار جرجس محصر ه المناس المنظيم في رحاب عار جرجس محصر ه المناس المنظم المناس المنظم في رحاب عار جرجس محصر ه المناس المنظم في رحاب عار حرجس محصر ه المناس المنظم في رحاب عار حرجس محصر ه المناس المنظم في رحاب عار حرب من المنظم في رحاب عار حرجس محصر ه المناس المنظم في رحاب عار حرب من المناس المنظم في رحاب عار حرب من المنظم في رحاب عار حرب من المنظم في رحاب عار حرب من عصر م المناس المنظم في رحاب عار المناس المنظم في رحاب عار حرب المنوب المناس الم

ولا يذكر التأريخ اسم زوجته ولا صلة قرابتها به قبل أن تصبح شريخة حياته .
و ببدو أنه لم يخاف غير بنت اسمها , مختارة , ، وهي جدة لرجل من وبيئال الدولة أبام محمد على باشا اسمــه رزق الله الصباغ . إلا أن المعلم رزق الله هذا هات دون أن مخلف أحداً أنا.

وجدير بالذكر أن للمام جرجس الجموهرى صورة بالحجم الطبيعى فى القاعة الشرقية من قصر فرساى الله على القبطى الوحيد المصور مع خسة من كبار المسلين يتوسطهم تابليون نفسه (١٠) .

و لقد شارك جرجس أخاه العظيم في خدمت السكنيسة من تعمير السكنائس والآديرة ووقف العقارات عليها ، ومن معاونته للستورين والفقراء (١٥٠ .

<sup>(</sup>١) شرحه ج ٣س ٢٦١ ــ ٤٣١ ، أنظر أيضاً س ٢٢٨ ، ١٩ ١٩ ، ٢٩ ٢٩ ، ٢٢٩ . ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) توفيق أكاروس: ج ٢ س ٢٠٦.

 <sup>(</sup>٣) هذا القصر بناء الملك لويس الرابع عشر وجمل منه آية من الفن والجدال. وقى إحدى قاعاته أبرمت معاهدة الصلح بين الحلفاء و بين ألمانيا عقب انتهاء الحرب العالمية إلا ولي .

<sup>(</sup>١) توفيق اسكاروس : ج ٢ ص ٢٨٧ ، عجائب الأثار . . ج ٤ ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأمة القبطية لكامل سالح تخلة وفريد كلمل - الحلقة الثانية س ١٣٨، ١٣٧.

ومن الوثائق الجديرة بالتأمل التقليد المخطوط بعلامة الآنبا بؤلس الثامن عشر الذي أسند به نظارة كمنيسة القديس مرقوريوس (أن السيفين) إلى المعلم جرجس لقتطف منها ما يأتى: . بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد . المجد لله ذى القدرة والعظمة والجلال، الصادق في وعده والمقال العادل في الحبكم والأفعال. الذى جعل بيعته المقسدسة ثابتة مزينة بالجال ومنحها بالاتوار البهية والاسرار والغفران . رجعلها كمروسة وسفينة النجاة لمكل غرقان . كر اتب الطقوس النور انية مند الابتداء وإلى آخر الازمان . . . لذلك رأت القلاية العطركية اليؤنسية الق بنعمة الله تمالى لازالت آراؤها متفقة ومقاصدها إلى اصالحات موافقة أن تتمسك بذوى الصفات المستحبة المشكورة . من شهر عنهم المساعى المبرورة فتفرسهم في خدمة البيعة المذكورة ويحبهم الرب الإله ويبنيهم وينميهم ولما كان الإبن المبارك الدّين الأرثوذك في الأرخل المبجل الشياس المكرم الفرع الزاهر من الاصل الطاهر المعلم جرجس أبو جوهرى بارك الله عليه مخصوصاً بهذه الاشارة. والمعبر عنب بذه العبارة . الذي له هذه المحاسن ليست بمستعارة . واتفقت الجماعة على صلاحيته وأهليته المشهود له منجاحه وشفقته . وفوضت إلمه الفلاية مخدمة هذه البيعة المشار إليها أعلاه تغويضاً كاءلاً . وقلدناه هذه الوظيفية . ووكاناه عليها ليكون فيما يرضى الله عاملاً . ويكون ناظراً على مصالح هذه البيمة وعلى أولادها وكهنتها وشمامستها وخدامها علوا وسفلا. وعلى نذورها وأوقافها ومقبوضها ومصروفها كما جرت به العادة لمديرى البيع المقدسة وجميع ما استقرت عليه القاعدة إلى هذه الغاية . فليتقدم بالاجتهاد ويقوم بأمورها بالاستمداد . . . و يلزم عليه أن يكرم البكهنة وسائر الحدمة . . . ويجمع شمل أولاد البيعة بالألفية الروحانية والمحبة المسيحية . ليمجدوا الله تعالى إذا شافوا منه الاحسان . . . وقد سطرنا له هذا التقليد شاهداً له م ـــــذا النفويض . فليفعل بكل ما يحب عليه مثل أمثاله .

ويتغلب بخوف الله تمالى في أقواله وأفعاله . . ويتصرف تصريف الوكيل الأمين الحكم. ويتدبر كشدبير الرؤساء التامين. ولا يهمل في شيء من الواجبات. ولا يرخص في حالة من الحالات. ويتذكر قول الرب له المجد من أراد أن يكون فيكم كبيراً فيكون ليم خادماً . . . فسبيل الأولاد المباركين الكهنة المؤتمنين والشهامسة المبكرمين القاطنين الواردين والمترددين وكل الحدام بهذه البيعة المقدسة أن يقيموا الصلاة في كل وقت وحين . . . ويتفقوا معه على كل عمل صالح . والمسئول والمطلوب من الرب الإله الساكن في أعلا سماء . والقديس محب آبائه مرقوريوس صاحب البيعة بعينه بقرته الإلهية على ما يضمره من الصالحات وينويه . . . و يحمل خدمته في هذه البيعة سعيدة . و نهايته فيها بالفة الروح حميدة . . . و يحنن عليه قلوب المتولين عليه . ويغفر له الحطايا و الذنوب ويوهبه دوام الصحة في عقله و نفسه و جسده و القوة فى قلبه وفهمه واعتقاده ويفسح فى جيله على أيامه أياماً . . . وسلام سيدنا يسوع المسيح الذي حـل بدءاً على تلاميذه الأطهار وهم في علية صهيون مجتمعون يحـل ذلك السلام الروحاني على الإن المبارك المملم جرجس أبو جوهري . والنقمـــة والبركة والتحليل والغفران والحلاص والمعونة من قاى أنا خادم بنعمة الله الكرسي المرقسي. وألرحمة والرأفء يشملوه ويتضاعفوا عليه. وجميع التحاليل والبركات الابصطالية والمجامع الارثوذكسية . ومن أفواه الآبا خلفاهم يحل عليه بالدوام و يحفظه و يعمره و يثبت في الأراض ذكره . . . ال تمال يعمل المن الله المنا

فى يوم آلثلاث المبارك خامس شهر برمهات المبارك الشهداء الأطهار السعدا الآبرار بركاتهم علينا . آمين ، (۱) .

ولا يفوتنا تسجيل شهادة الجبرتى له إذ يقول عنه يوم وفاته : و ولما مات أخوه . (١) من لفرة لجمية السكنائس القبطية الأرثوذكية المركزية بالقاهرة وزمت في حفلة أحياء ذكرى المعلمين ايراهيم وجرجس الجوهري س ١١ ــ ١٠ .

في زمن رياسة الأمراء المصريين تمين مكانه في الرياسة على المباشرين والمكتبة وبيده حل الأمور وربطها فيجميع الآقالم المصرية . نافذ السكلمة وافر الحرمة . وتقــدم في أيام الفرنسيس فكان رأيس الرؤساء وكذلك عنـد مجيء الوزير والعثمانيين وقدموه وأجلسوه لما يسديه إليهم من الهسدايا والرغائب حتى كانوا يسمونه جرجس أفندى. ورأيتــه يحلس بجانب عمد باشا خسرو وبجانب شريف أفندى الدفتردار ويشرب بحضرتهم الدخان وغيره، ويراعون جانبــه ويشاورونه في الأمور . وكان عظم النفس ويعطى المطايا ويفرق على جميع الاعيان عنىد قدوم شهر رمضان الشهوج العسلية والسكر والارز والكساوى والبن . ويعطى ويهب . بني عدة بيوت بحارة الونديك والآزبكية وأنشأ داراً كبيرة وهي التي يسكنها الدفتردار الآن ويعمل فيها الباشا وابنه الدواوين عند قنطرة الدكة . وكان يقف على أبو أبه الحجاب والحدم . ولم يزل على حالته حتى ظهر المعلم غالى و تداخل في هذا الباشا (محد على) وفتح له الآبواب لجمع الآموال . والمترجم ( جرجس ) يدافع في ذلك . و إذا طلب الباشا طلباً واسماً من المملم جرجس يقول له هذا لا يتيسر تحصيله فيأتى الماملم غالى فيسهل له الأمور ويفتح له أبواب التحصيل. فعناق خناق المترجم وخاف على نفسه فهرب إلى قبلي شم حضر بأمان . . . وانحط قدره ولازمته الأمراض حق مات وانقضى وخلا الجو للملم ظلى وتعين بالتقدم ووافق الباشا في أغراضه الـكلية والجزئية . وكل شيء له بداية ونهاية ، والله أعلم (١١) ع .

<sup>(</sup>۱) هجائب الآثار .. ج ٤ س ١٧٦ . وأن كنا هنا نورد سير الأراخنة القبط إلا أنه يجب أن نذكر أنهـم عاشوا في صديم الحياة المصرية فشاركوا إخوتهم المسلمين السراء والضراء . ولقد أورد صبحى وحيدة في كنابه \* أصول المسألة المصرية » س ١٠١ - ١٠٤ أحاء عدد من الرجال الذين ساندوا السلاطين أمثال سعد الدين ابراهيم بن غراب الاسكندراني وزير السلطان برقوق الذي كان جده قد أسلم ثم قال : \* هذه أمثلة قليلة تجدها هنا على السلطان برقوق الذي كان جده قد أسلم ثم قال : \* هذه أمثلة قليلة تجدها هنا على السلطان برقوق الذي كان جده قد أسلم ثم قال : \* هذه أمثلة قليلة تجدها هنا على السلطان برقوق الذي كان جده قد أسلم ثم قال : \* هذه أمثلة قليلة تجدها هنا على المناسبة المناسب

## 

• ١٨ - عن رفاعة الطهطاوي ١٩٩ - مقابلة اليابا لسفير الروسيا ٠٠٠ \_ شفاء بنت كمد على باشا ١٨٦ - من رسائل الخلفاء ٢٠١ \_ خداع وتلاعب ا ١٨٧ - الشدة قبل الانفراج ١٨٨ - الرعاية الإلهية ٢٠٢ - كفاح القائد ۲۰۳ ـ سیدهم شای ١٨٩ - التارجع فالاستقرار ع ٢ - تناقض له العجب ١٩٠ - الصلاة من اجل النيل ه ٧٠ - مؤامرات انجليزية ١٩١ - بداية الهدوء ١٩٢ - مذيعة الماليك ٢٠٦ - ا يو طرحة ٧٠٧ \_ بعض الأراخنة ١٩٣ - اعادة بنا. الرقسية بالاسكنارية ١٨٠٧ - الملم عبود المديدة الما ١٩٤ - تسكريس المرون Jle plat - 4.9 ١٩٥ - رسامة مطران للحبشة وأخر 210 - عبرة لها قيمتها ١٩٦ - والنين للسودان 711 - کمد علی باشا وابنه ابراهیم ١٩٧ - تعمر أديرة القدس ٧١٢ ـ الجبـــرتي ١٩٨ - انبثاق النور ا مام ابراهيم باشا

۱۸۵ - يحدر بنا قبل متابعة ركب التاريخ أن ندرد مقتطفات مما سجله رقاعة رافع الطبطاوى فى كمتابه ومناهج الآلباب المصرية فى مباهج الآول العصرية ، بعنوان وما ينبغى ذكره فى رؤساء أحبار أهل الذمة ، - قال: وفأما بطريك البعاقية فهو أكبر أهل ملته والحماكم عليهم ما امتذ فى مدته . وإليه مرجعهم فى

<sup>=</sup> وهناك في كتب العصر وهي تشمرنا با أن الأمر لم يكن شذوذاً وإنما كان قاعدة هامة في همود السلاطين جيماً وفي دواوين المحكومة ودواوين الا مراء على الدواء. وكان هؤلاء الرجال با تون من صبيم الطينة المصرية ويشتركون في الحسكم ويوجبون مصائره دون أن يكون في سلوكهم عني من روح المبودية الذي أواذ أن يراه الذين عرضوا لتاريخ ذاك العصر .... كذلك نعرف أن أر باب الحرف كاموا يسبون السلاطين في الطرق ومواجبتهم ويتظاهرون تحت نوافذ الغلمة ويشكتون على أهلها . بل إنه عدث على أثر فتنة من الغتن أن ثار العامة وقبضوا على قائد السكر وأهانوه وجرسوه على حار وحلفوا نصف لحيته وطافوا به البلد وهو مكتوف الرأس وه يضربونه ويصفعونه بالنمالات » .

التحليل والتحريم ... وشرعته مبنية على المساعة والاحتمال والصبر على الآذى وعدم الاكتراث والاحتفال . وهو وقدب لفسه فى الآول بهذه الآداب ... فدأبه التخلق من الآخلاق بكل جميل . وأن لا يستكثر من متاع الدنيا فإنه قليل . فليقدم المصالحة بين المتحاكمين إليه قبل الفصل والبت . فإن الصلح كا يقبال سيد الاحكام وهو قاعدة دينه المسيحى ... ولينظف صدور إخوته من الغلّ ... وكذلك الديارات . . . يتفقد فيها كل أمر ويحتهد فى اجراه أمورها على ما فيه رفع الشبهات : علماً أنهم إنما اعترارا فيها للتعبد فلا يدعها تتخذ منتزهات ، وأنهم وغم الحدثوا مذه الرميانية للنقلل فى هذه الدنيا والتعفف عن الشهوات . . . بل خلوة منزهة عن الحرام مرصدة على الحلال . . . والا

المناف المسور من الحلفاء إلى البطار كه عد توليم ، فقد ورد في إحداها في غناف المسور من الحلفاء إلى البطار كه عد توليم ، فقد ورد في إحداها ما يلى : و . . . وكانت طائفة النصارى المعاقبة بالديار المصرية لهم من حين الفتح عبد وذمام ووصية سابقة من سيدانا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام . . . ولابد من بطريرك يرجمون إليه في الأحكام . ويحتممون عليه في كل نقض وابرام . ولما كانت الحضرة السامية الشبخ الرئيس المبحل المكرم ، المكافي المنز وابرام . ولما كانت الحضرة السامية الشبخ الرئيس المبحل المكرم ، المكافي المنز وابرام . ولما كانت الحضرة السامية الشبخ الرئيس المبحل المكرم ، المكافي المنز وابرام . ولما كانت الحضرة السامية الشبخ الرئيس المبحل المكرم ، المكافي المنز وابرام . ولما كانت الحضرة السامية الشبخ المنز المنافقة وجد وخفض لهم الجناح وبسط الحد . وكف عنهم ونهض في خدية طائفته وجد وخفض لهم الجناح وبسط الحد . وكف عنهم

<sup>(</sup>۱) توفيق اسكاروس . . . - ۲ س ۲۰ ـ ۲۲ ، وحد أن أورد المقال بأكله فر کر في آخره أنه منقول من کتاب مخطوط محفوظ عكنة جاسب أركنورد هو ه صح الأمشى في مناعة الاقتا ، المقاشدى .

اليد. واستحق فيهم التبحيل لما تميز به عليهم من معرفة أحكام الإنجيل وتفرد. ويبدلهم عن اقتضى حسن الرأى الشريف أن يلتى إليه أمر هذه الفرقة ويفوس. ويبدلهم عن بطريركهم المتوفى ويعوس فلذلك رسم بالامر الشريف لا برحت مراسمه مطاعة ... أن يقدم الشيخ شمس الرئاسة المذكور على الامة النصرائية اليعقوبية ويكون بطريركا عليها على عادة من تقدمه وقاعدته بالديار المصرية ... فليسلك سبيل السواء ولا يملك نفسه الهوى . وليتمسك محوف الله تعالى إن فعل أو لوى . أو أخبر عن الحواربين أو روى فالعليم مراقب . والحكيم أمر أولى القول بالفكرة في المواقب . والحاكم أمر أولى القول بالفكرة في المواقب . والحاكم غداً بحقوق الحلق مطالب ... والم

١٨٧ - وبعد هذا التأمل نعود إلى متابعة الركب لنجد أنه فى هذه الفترة بدأ ينفرج الطربق أمام المصربين. ولما كان شق أى طريق جديد يستلزم الجهد والعناء فقد كانت بداية هذا الطريق الجديد تتسم بالجهد والمشقة رغم فسحته فى النهاية . وكانت مصر آنذاله لاتزال تحت تراكم بطش الوالى الستركى والتحريب العنيف بين المماليك . وقد صحب هذا البطش وهذا التحزب ركود من عج فى الزراعية والصناعة . على أنه لما كان الحالق المبدع قد أودع داخل النفس الانسانية قوة على مواجهة أحداث الحياة فقد برزت هذه القرة فى أن أرباب الحرف والتجار والمهنين شكلوا ، طوائف ، معترف بها : لكل طائفة لوائح منتظمة ورؤساء منتظمون ومبالغ محددة من الضرائب . وكان الاعتراف بهذه الطوائف رسمياً إلى

<sup>(</sup>۱) توفيق اكاروس . . ج ٧ س ٣٠ - ٢٦ ، ثم أورد بعد ذلك الرالة المبعوث بها إلى أنبا يؤنس العاشر المعروف بالمؤتمن (البابا الر ٨٥) س ٢٦ - ٤٧ تتبعها وسالنان بنفس المنى دون ذكر اسم البابا المقصود بكل منها س ٤٣ - ٤٧ وجدير بالذكر أنه توجد مخطوطة بالمكتبة البابوية بالقاهرة (٣٣٤ – رقم ٤٧١) بتاريخ ٢١ مسرى سنة ٣٠ ش (٩ أغسطس سنة ٤١١٤ م) يتضمن جزؤها الحرامس تفاليد الإساقفة في حين أن حزمها المراسلات بين الباباوات والإساقفة والإراخت وهي مكتوبة بلغة شعرية ذات السجع .

حدد أنه متى كان بعض الاعضاء أو كلهم من القبط غان الشيخ المنوط به جمع الضريبة بأخذ منهم الجزية أيضاً . والعجب أنه حين كانت العلاقات بين المسلمين . والقبط تدو كان عمل رجال الحكومة هو الفصل بين الفريقين (داخل الطائفة).

كذلك استطاع سكان المدن الوصول إلى حماية أنفسهم بتقسم المدينة الواحدة إلى عدد من الاحياء المنفسلة عن بعضها البعض يسمى كل حى منها وحارة ، وكان لمكل حارة اكتفاء ذاتى وفى الوقت عينه لهما سورها وبو ابتها ومع أن هذا التقسيم كان تفتيتاً للوحدة العامة التى يحب أن تشكو أن منها الدولة الفوية إلا أنه كان آنذاك نوعاً من الدفاع عن النفس نشأت فى ظله بعض الصناعات التى كشيراً ما كانت فى أيدى عائلات متخصصة . وهذا أد ي بالتسالى إلى انقراض صناعات وحد فى بأكلها 11 . وهكذا نجد المجتمع المصرى فى مطلع القرن التساسع عشر عشاءا عثما غثماه الظالم وسطاعليه الركود . وهنا تعود فتسطع أمامنا هذه الحقيقة الاحكادة : حقيقة مر مصر الذي أودعه إياها مبدعها . فرغم كل مامر عليها من ظلم وظلام ظلت حيويتها مشتملة تلتب كلما انتهت فترة من فترات البؤس والضيق وهذا ماحدث بعد الانقلابات والفلافل التي انتابتها من أوائل القرن الثامن عشر وهذا ماحدث بعد الانقلابات والفلافل التي انتابتها من أوائل القرن الثامن عشر والآلبانين بالاضافة إلى الماليك ، واستمر هذا التناحر إلى أن أعلن الشعب المصرى رغبته في تولية محد على والماشوية ،

<sup>(</sup>۱) فثلا كانت سناعة النسبج ترتبط بعدد من الصباغة والنظريز والشراريب والحيوط المنفضة والمذهبة كما كانت تشمل سناعة الحصر (الجبرق: حجائب الأثار ، ج ٢ ص ٢٠٠٠) كذلك كانت سناعة الزيت رائجة وكابوا يستخرجونه من بذور الحس والقرطم والسلجم والفنب والسسم وعمة سناهات جانبية كتقطير ماء الورد في الفيوم وصناعة قوال السكر والسل الاسود في الصيد وسناعة ملع النوشادر ويؤخذ أغلبه من قمامات القاهرة والدلتا وكان من الصادرات الرئيسية تشون به أوروبا كلها ، واستخراج الملح بالنبخير و لمح البدارود - راجسم كتاب ه المجتم الاسلامي والغرب » ص ١٤١ - ١٤٤٠ .

الآب الجنيق فيوفتر على الآسافة والاراخة ضرورة الاجتماع المتفاور في هذه السوات المنبأرجة . ذلك أن الآنبا مرقس الثامن أواد أن يرسم مطراناً على السنوات المنبأرجة . ذلك أن الآنبا مرقس الثامن أواد أن يرسم مطراناً على الحبشة فوقع اختساره على الراهب مرقوريوس المولود في بلدة الجاولي المتسبد بدير كوكب البرية أبي الرهبان . غيير أن التدبير الإلهي رتب تأجيل الرسامة ورأى البابا المرقسي أن يستمين بهذا الراهب الذي استقدمه من البرية فرسمه مطراناً عاماً ١١٠ السكرازة المرقسية باسم تيثوفيلس وأبقاه إلى جانبه في الدار البابوية أن الساعة ليختار الآسافة والآراخة الحليفة المرقسي وجدوا صالتهم المنشودة أن الساعة ليختار الآسافة والآراخة الحليفة المرقسي وجدوا صالتهم المنشودة في هيس الآنبا ثيثوفيلس الجاولي فيلم يحتساجوا حتى إلى رسامته لآن الشمائر في هيس الآنبا ثيثوفيلس الجاولي فيلم يحتساجوا حتى إلى رسامته لآن الشمائر المقدسة التي ترفعه لتجمل منه البسا با

<sup>(</sup>۱) هذه أول مرة في تاريخ الكنية النبطية يقام فيها مطران عام لأن جيم الباباوات السابقين على الأنها مرقس الثامن حيثها كانوا يستعينون بالرهبان في مختلف المهام الكنسية لا يمنعونهم أكثر من رتبة النبصية لا نهم كانوا متنتين بالتعليم الرسول الذي يرى وجوب رسامة الاستف على شعب معين حسب قول الانجيل عن رب المجد «أسقفنا وراهي ففوسنا» فكان مساعد البابا الذي اعتاد الشب أن يصفه بكلمة « تلميذه » واهباً لا يزيد على « القمس » أما في سنة ٧ ١٨٠ - أى بعد تماقب مئة وسبع من الباباوات على مدى ١٧٣٤ سنة - فقد اختط الأنها مرقس الثامن خطة رسامة مساعده أسقفا . ولئن قبل أنه ساحبالحق في الرسامة إلا أن الغانون الكنسي الأصيل يقول بأن أية خطوة بجديدة يجب عرضها على الرسامة إلا أن الغانون الكنسي الأصيل يقول بأن أية خطوة بجديدة يجب عرضها على ما حول موضوع ختان الانميين قبل مصودينهم (أصال ١٠٠) . وعا أن كنيستنا القبطية مما حول موضوع ختان الانميين قبل مصودينهم (أصال ١٠٠) . وعا أن كنيستنا القبطية الأرثوذكية لا تؤمن بعصة انسان مها سما فيمكننا تحن النبطي أن البابا مرقس الثامن قد أخطأ في هذه الرسامة . وإن كان الماضي لا يعاد إلا أن أخطاء، يجب أن تذكر لملها بهذا التذكر نتجنب الوقوع فها مرة أخرى .

إخوته الأساقة - فهو بينهم لم ببلغ مرتبة الآب (1) . فأقيمت صفوات التصيب الق جعلت منه الآبسا بطرس البابا التاسع بعد المئة بعد نياحة سلفه يثلاثة أيام فقط .فقـلم مهام كرامته وسط زحمة الاضطرابات السياسية والشافس الحزي المرير.

وقد تميز هذا الباما بفضائل جمة شهد بها الآجانب قبل المصريين: فكان وديماً محباً لشعبه ، باذلا منتهى جهوده فحير ابنائه ، شفوفاً بالدرس والمطالعة ، حليا فى رياسته ، محبوباً من الجميع لبساطته المتناهية ولتقشفه واكتفائه بالقليل .

وكان أول من أتخذ الكنيسة المرقسية بالازبكية مقرآ بابويا ـ وهى الكنيسة التي كان إبراهيم الجوهري قد حصل على الإذن ببنائها .

۱۸۹ - وخلال السنوات الثلاث الأولى لبابويته بهم محسد على فى استمالة المشايخ وزعماء السعب إلى جانبه . فبعثوا فى مايو سنة ه ١٨٠ برجاء إلى سلطان تركيا أن يجعله الوالى عليهم . وبعد سنة من الزمان وصليم الرد بالموافقة فأصبح محمد على و الباشا ، المعتمد من الباب العالى . فبدأ بحكه عصر جديد لمصر : عصر من الانفراج والاستقرار لم تكن عرفت طعمه منذ قرون طويلة الآمد . على أن الماليك ظلوا يناوشونه فى السنوات الأولى من حكه . فدبروا مؤامرة هجموا الماليك ظلوا يناوشونه فى السنوات الأولى من حكه . فدبروا مؤامرة هجموا مقتصاها على القاهرة فى أغسطس سنة ه ١٨٠ ليستميدوا سلطانهم عليها . ولسكن محمد على عرف بمؤامرتهم مقدماً واستعاع أن يفتك بهم ١٦٥ . وقد على الجبرتى على اندحار الماليك بقوله : ولم يتفق الأمراء المصراية (الماليك) أقبح ولا أشنع من اندحار الماليك بقوله : ولم يتفق الأمراء المصراية (الماليك) أقبح ولا أشنع من

<sup>(</sup>۱) وهذه الحقيقة توضعها السكنيسة في صلواتها كاذكرنا . فالأستف الذي يصبح با با تنلي عليه صلوات «تنصيب لا عبلغ روهتها عشر الرحة التي اصلوات النصيب لا عبلغ روهتها عشر الرحة التي اصلوات التي يرتفع بها الراهب درجة درجة الرحة التي اصلوات التي يرتفع بها الراهب درجة درجة إلى أن يصل إلى الكرامة البابوية . ثم إنه في الوقت هنه - يوجه الكلام إلى أحدم - لا يخاطبه بكلمة ه يا أبني ه .

<sup>(</sup>٢) عصر عد على لبد الرحن الراضي ص ١٩ .

هله المادية وطبع الله على قلوبهم وأهى أبصارهم وغل أيديهم ، (١١ . ورغم هذه الهزيمة فقد ترهم علا بك الآلني حركة مناوءة محمد على. فتواطأ مع الانجليز أملا في أن يقيموه والياً على مصر ويعيدوا للهاليك سطوتهم. وبالفعل سعوا لدى الباب العالى لمزل محمد على و إقامة الآلني مكانه . وقد تمهد هذا الآخير بأن يدفع السلطان ألف وخسائة كيس جزية سنوية ١٧١ . ونجحت مساعى وتعهدات الآلني إلى حد أن أرسل السلطان أربع بوارج وسفينتين وملحقاتها إلى الاسكندرية ووصل بعض الجنود الاتجليز مع الترك للاشتراك معهم في القضاء على محمد على ولما وصلت الآنياء تفاهم عمد على مع المشايخ على محمارية الانجليز . وحينها تقرر القتال استعد الشعب كله للاشتراك فيه . . . . والاقباط اشتروا المقاطف والغلقان والفؤوس والقزم وآلات الحفر وشرعوا فى بنساء حائط مستدير أسغل تل قلمة السبقية . مده ١٣٠ ويسترسل الجبرتي فيقول : و . . و أما النصاري فإنهم حصنوا مساكنهم ونواحيهم وحاراتهم وسدوا المنافذ وبنواكرانك واستعدوا بالأسلحة والبنادق وأسده الباشا بالبارود وآلات الحرب دون المسلين . • • • وكان وكان أهل البادة وعن عميم عن العساكر عنتيهن ومستندال ١٠٠ كم تن يعن يو فا طلاغ

و لقد حالف النصر محمد على . ثم كـتب العلماء والمشايخ رسالة أخرى معلمين . فيها صراحة اصرارهم على استمرار محمد على في ولايته عليهم , لما رأوا فيسه من عدم الطلم والرفق بالضمفاء وأهل القرى والارياف . . . . وهنا تبرز شخصية الشعب المصرى الذي عبر عن ارادته تعبيراً من القوة بحيث رضخ له

(1) 8,00,0000.

<sup>(</sup>٧) كُلُّ كُسِّ محتوى على ما بارى خدة الجنوات الما يعلى ما الما ما يعالى على ما بدارى خدة الجنوات الما يعلى ما

وسيد وصروط بالدافع . م. تعنيه الدارة تماطوع هرا من بالألال سالعه إلى (ف) ال

<sup>(1)</sup> شرحه ج ٤ ص ٢٢٦ ٠

<sup>(</sup>٥) الراضي . . . س ٣٣ .

الباب العالى. وتجدد أن محد على تجمع حيث فضل على السكير لآن الآول استمان بالمصريين وبزهما ثهم الوطنيين في حين أن الثانى لم يرتكن إلا على عاليكه متجاهلا اللقوة الكامنة داخل أبناء مصر . فكان المرسوم الذى أصدره سلطان تركيا بالإبقاء على محد على مبيناً على تأييد الشعب لواليه . ثم شاءت العناية الإلهية القضاء على الحكم المعلوك ومؤامراته فات البرديسي بك في نوفيرسنة ١٨٠٦ وتولى شاهين بك المملوك ومؤامراته فات البرديسي بك في نوفيرسنة ١٨٠٩ وتولى شاهين بك المرادى مكانه . وكان هذا الرعيم الجديد خصا لدوداً للآلني بك فانسمت الهوة بين المهاليك و بالمثالى تضاعفت أسباب فشلهم . وكان الآوان قد آن لا فول تجمهم لان المهالي بك توفى في يناير سنة ١٨٠٧ .

م وصلت البوارج الانجليزية إلى ميساه الاسكندرية فى مارس سنة ١٨٠٧ واتصلت بالقنصل الانجليزى فى القاهرة فانصل هو بدوره بالماليك فى الصعيد كا تعمد بتقديم رشوة للحافظ التركى للاسكندرية . ورغم كل هذه المكايد فقد انهزم الانجليز فى موقعة رشيد فى ١٩ مارس سنة ١٨٠٧ . ويصف الحبرى ما حدث بقوله : وردت الآخبار من ثغر رشيد يذكرون بأن طائفة من الانجليز وصلت . . . وكان أهل البلحة ومن معهم من العساكر منتبهين ومستعدين بالآزقة والمشكلف وطيقان البيوت . فلما حصلوا بداخل البلدة ضربوا عليهم من كل ناحية فألقوا ما بأيديهم من الاسلحة وطلبوا الآمان فلم يلتفتوا لذلك وقبضوا عليهم وذبحوا منهم جملة كشيرة وأسروا الباقين . . . . (۱) .

على أن الانجليز لم يرتدعوا بالهزيمة وظلوا على اتصالهم بالماليك زاهمين أنهم بهذه المثابرة على الاتصال يقهرون المصريين . وتجمعت قواتهم من جديد عند رشيد وضربوها بالمدافع . ثم كتب أحد قواده ـ واسمه ستيوارت ـ إلى الجنرال

(+) Illian - 77 .

<sup>(</sup>۱) غرمه ص ۵٦ .

فريزر يقول و تبين لاسا أن الاعداء (أمل رشيد) لا يكثر فون بالمساعب التي تنزل بهم ... وأن نجاحنا معلق على نجدة المماليك . فإذا جاءوا إليتنا أمكننا أن نرسل إلى البر الشرق من النيل قوة تشترك في القتسال . أما الآن فيستحيّل علينسا ذلك لآن المدو متفوق علينا . . . ، ثم اضطروا إلى خوص معركة عند قرية حماد في ٢٦ أبريل سنة ١٨٠٧ فشلوا فيها فشلا ذريعاً وسقط فيها اثنان من قوادهم كما وقع أربمائة وثمانون أســــيراً على رأسهم قائدان آخران في أيدى المصربين. فأر سلوهم في المراكب إلى القاهرة . ووصل الأسرى إلى بولاق في ٢٩ أبريل . فتجمعت الجماهير على شاطى النيل وفي الطرقات لرؤيتهم . ومع هذا كله بعث الجغرال فريزر برسله إلى المماليك ينهاشدهم العهود . ولكن المماليك الذين اعتادوا الفدر ببعضهم البعض لم تستثرهم هذه المناشدة خصوصا وأنهم رأوا بعيو نهم الانتصار الساحق الذي أحرزه المصريون. فلم يكن أمام الانجليز بــُدُ من الانسحاب فأجلوا على بلادنا اضطراراً . وكان جلاؤهم فرصة مواتية لمحمد على لدخول الاسكندرية وضمها إلى الوطن المصرى بعد أن ظلت سبع سنوات تابعــة للمطان التركي مباشرة . وكان هذا الانسحاب الانجليزي هو الشاتي في سجل اعتداءاتهم علينا وقد دام سنسة شهور . لأن الالسحاب الأول كان عقب اعادة النرك إلى السيطرة على مصر و إجلا. الفراسيين عنها ١١١ .

م ١٩٠ و العجيب أن سنة ١٨٠٧ قد اكتظت بالاحداث الموجعة التي انتهت كاما بالسلام والطمأنينة . لانه بعد كل هذه الحاولات العدّائية من المعاليك ثم من الانجليز ، ساء الفيضان شحياء أفداخل الناس خوف من نقص المحصول تتيجة لهذا الشم ورجموا من محمد على أن يطلب إلى الرؤساء الدينيين الصلاة ليبارك الله ق

<sup>(</sup>۱) عصر عجد على لسيد الرحمن الراضي س ٢١ ـ ٧٠، مجائب الأثار ... ج ع ص٢٧-

النيل فترتفع مياهه الارتفاع المطلوب. وبالفعل ارتفعت الصلوات من الجميع . أما الآبا بطرس فذهب مع جماعة من الاساقفة والكهنة يشعهم الشعب إلى شاطىء النيل . وهناك أقاموا شعائر القداس الإلهى . ولما انتهوا منها أخذ البابا المرقس قربانة من البركة مع الماء الذي غسل به الآواني المقدسة وطرحها في النهر الحالد . وعندها فارت ميناهه وارتفع منسوبه . فرفع الجميع آيات السبح قد المتحنن الذي لم يرحم الشعب المصرى بالفيضان فقط و إنما شمل القبط برحمته أيضاً بأن جمل لباباه مكافة وكرامة في عين محد على باشا . فتمتعوا بالحرية الدينية كما ذاقوا طعم السلام . وهكذا نرى أنه كما انهزم المساليك واقسحب الإنجليز جاء الفيضان وافياً بعد شحه .

191 - ولما كان محمد على باشا ذا دها و فإنه حالما استقرت له الآمور أخذ يستميل إليه المشايخ وقادة الشعب قترك لهم المشأخر عليهم من الضرائب . ويعلق الجمرى على ما داخلهم من ارتياح نفسى فقال : . . . . واستخدموا كشبة الآفباط . وانقلب الوضع فيهم بعضده وصار ديدتهم واجتماعهم ذكر الآمور الدنيوية والحصص والالتزام وحساب الميرى والفائظ والمضاف والرماية والمرافعات والمراسلات والتشكى والتناجى مع الآقباط واستدعاء عظائهم في جمعياتهم وولائمهم والاعتناء بشأنهم والتفاخر بتردادهم والترداد عليهم والمهاداة فيما بينهم (١٤ . . . . . .

۱۹۲ ـ وساد مصر السلام وبدأت تستميد أنفاسها وتحس بشى، من الطمأنينة الداخلية إذ أن محمد على أخد يسوس البلاد فى كشير من الحزم والاتزان . ثم استنجدت به الحكومة التركية لمحاربة الوهابيين فى الحجاز فاستمد الحملة . وفى أول مارس سنة ۱۸۱۱ أعد مهرجاناً فحماً بالقلعة ليقلد فيه ابنه طوسون قيسادة

<sup>(</sup>١) عِالِب الإنار . . س ١٨ - ١٩ .

الجيش الخنار للذماب إلى القنال وفي هذا المهرجان دعا أكابر الرجال وفي مقدمتهم الممالميك . قلبوا جميما هذه الدعوة إذ عذوها الفتة كريمة من الساشا وذهبوا مُ تدين ألخم الملابس منطين جيادهم المطهمة . وفي لحظة ممينة دوًى الرصاص من نو افذ إحـــدى تكمَّات القلمة فيكان دو به الاشارة المتفق عايها للانقضاض على المماليك وقد تم العنك بهم فعلا إذ قد دخل أربعائة وسبعون منهم مع أتباعهم إلى القلمة صبيحة ذلك اليوم فقتلوا جميعاً ما عدا أمين بك الذي قفز بحصائه من أعلى السور ـ على ارتفاع ستين متراً ـ وحينما اقترب من الارض قفز من على جواده وأخذ يجرى داخل الصحراء ثم استمر في سبيره إلى أن بلغ حدود سوريا ١١١ . فكانت من غير شك مذبحة مروعة استهدف منها محد على باشا تلبيت سلطته واراحة نفسه من مناورات مؤلاء العبابثين بالأمن الذين لامٌّ لهم غيير الفيدر ومحاولة الاستئثار بالحكم . ومع ذلك فهذه المذبحة الشنيعة قد أراحت مصر من طفيان هؤلاء المماليك الذين ظلوا على ما يربو من الخسة قرون مسيطرين عليها . ولحنها من الناحية الآخرى قد ملات الفلوب رعياً أفقدها الشجاعة والطمأنينة\_ مل أفقدها الشجاعة الأدبة أيضاً. ففقدت بذلك دعامة من دعائم الحياة القومية الكريمة .

إلا أنه على الرغم من هذا الرعب فقد كان هناك من استطاعوا أن يكرسوا نفوسهم اللحياة الروحية فينشغلوا بالجهاد البنائى. ومن هؤلاء المنشغلين بالروحيات جندى بجهول انشغسل بنساخة جزء من و تاريخ الشيخ المدكرم الارخن المسيحى جرجس بن أنى اليسر ابن أنى المسكرم ابن أبى الطيب المعروف بابن العميد.

<sup>(</sup>۱) هصر عجد على « لعبد الرحمن الرافعي س ۱۱۲ – ۱۱۸ ، ويقول إن قتل المماليك بالقلمة كان البادرة الأولى التي استثارت الناس طبهم في الإقاليم فقاموا طبهم حيثًا استطاعوا وقتلوا من تمكنوا منه حتى لقد بلنج عدد قتلاهم أنفا .

وعذا عنوان مخطوطة هي في الواقع مختارات من ميام, أغابيوس المنبعي المعروف بمحبوب بن قسطناطين . وهذه المخطوطة تتضمن أيضاً مختارات من الآيات القرآنية التي تتحدث عن العقيدة المسيحية . وقد جاء في أولها ما يلي : و لما كمنا قسمع ثلب الاسلام أخذنا ببدنا كتاب القراان وفتشنا فيه فوجدنا منه ما يرد الاخصام الذين كانوا يثلبونا به وهم الجهال الذين لم يعرفوا القراان . فأخذنا من كل سورة طايناسب كانوا يثلبونا به وهم الجهال الذين لم يعرفوا القراان . فأخذنا من كل سورة طايناسب لنافى رد الجواب. . كلت في ١٠ بشنس سنة ١٥٣٣ ش (١٧ ما يو/١٨١٧م) ١١٠ .

191 - ومن مراحم الله في هذه الفترة أن نهيج بسمن الاراخنة في سعيهم إلى إعادة تعمير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية بعد أن كان الفر فسيون قد خربوها . فأصدر محد على فرماناً (سنة ١٩٣٤ ش) إلى المعلم صالح عطائة أحد أراخنة الاسكندرية يمنحه الإذن في أن يجمع الاكتتابات لبناء الكنيسة ، وفي الوقت عينه منحه الفعلة والبنسائين اللازمين العمل . وكان الانبا بطرس الجاولي في ديره آمذاك بينها كان في الاسكندرية عدد من الاساقفة ومعهم الاراخنة المعلم جرجس أبو ميخائيل العلويل واخيه المعلم حنا والمعلم سرابامون والمعلم منقريوس أبو يوسف حباطة . فعكتب المعلم سال بوسف البنوني والمعلم عبد الملك أبو يوسف حباطة . فعكتب المعلم سال يوسف وثيس عزبة دير الانبا أنطوني ببوش . ورداً على هذه المحطابات المتضمنة بوسف وثيس عزبة دير الانبا أنطوني ببوش . ورداً على هذه الاراخنة حلها المعلم بحرجس حسب الله البياضي وأوسلها إلى المعلم عبد الملك أبو يوسف حباطرة . .

و لقد بلغت غيرة الشعب و حماسته مبلغاً مكنه من أن يتمم بناء السكنيسة

(۱) مخطوطة رقم ۱۱۱ (۲۰۰ لاموت) محنوطة بمكتبة المتحف الغبطي .

خلال سنة من الومان فيمك بمندوبيه إلى البابا ينبؤه بذلك فقصد إلى الاسكندرية ليكرس السكنيسة التي تمت . وصحبه الانبا سرابامون توالقمص جرجس رئيس دير أني مقار والقمص حنين والقس موسى خادما كمنيسة السيدة العذراء بحارة الروم والقس عازر خادم كمنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة والقس ابسخيرون كاهن السكاندرائية المرقسية بالازبكية والارخن المعلم منقربوس أبو يوسف البتنوني النيء تولى الصرف على الرحلة من جيبه الحساص والمعلم يوسف الفعراوى والمعلم باخوم ابن شقيق الانبا سرايامون . ووصل البابا وصحب إلى دمنهور صباح باخوم ابن شقيق الانبا سرايامون . ووصل البابا وصحب إلى دمنهور صباح الارباء سنة ه١٥٥ ش فأدوا شعائر القداس الإلمي بكنيسة الملاك مينائيل . مستمروا في سفرهم فوصلوا إلى الاسكندرية صباح الجمة ه بابة . ولسكنهم لم يقيموا صلوات التكريس إلا ليلة الاحد فقضوا الليل كله في هذه الشعائر ذات الروعة الجماصة واكلوها بالقداس الإلمي في الاحد . ثم قضوا ثلاثة أبام في مدينة السكاروز العظم عادوا بعدها إلى القاهرة فوصلوها يوم الاثنين ه ١ بابة .

وأبدى رغبته لابنائه . وتابية لهذه الرغبة جهز المقدس خليل الحطاب ببولاق وأبدى رغبته لابنائه . وتابية لهذه الرغبة جهز المقدس خليل الحطاب ببولاق ما يلزمهم من حطب الزبتون وباق المسئلزمات ، وتكفل بالصرف عليها المعلم من وحنا أبو ميخائيل الطويل كاتب ديوان محمد على والمعلم منصور سرابامون كاتب ديوان الانوال والمعلم منقر بوس أبو يوسف البقنونى . وفي الاسبوع الأول من الصوم السكير ، وقبل تأدية شمائر طبخ الميرون ذهب البابا المرقسي إلى كنيسة السيدة المعذراء بحارة زويلة ليستشفع بأم النور وينال بركتها كي يتم هذا العمل المقدس . غرج الكهنة وخدام هذه البيعة المقدسة لاستقباله بالالحان الكنسية حسب الطقس والتفوا حوله ودخل الجميع معاً . وبعد الانتهاء من شمائر القداس الإلمي تقدمت الام المباركة الراهبة ما كل رئيسة دير السيدة العذراء بتلك الجهة

و فالت البركة الآبوية ثم رجت من الآنبا طرس و صحبه أن يتفدوا في الدير . فلبوا دعوتها ثم رفع الجميع شكرهم للآب السهاوى وافصر فوا 111. توبعد ذلك أقيمت شمائر الميرون للقدس في كنيسة مار مرقس بالآز بكية ـ وقد الشترك سبعة أساقفة مع البابا في تأديتها .

١٩٥ - ثم وصــل رسل موفدين من إمبراطور الحبشة يرجون من البايا المرقسي رسامة مطران لهم عوضاً عن مطرانهم الذي تذبح. وقد أكرم محمد على باشا وفادتهم. وكان الانبا مرقس في زيارة لدير كوكب البرية فيعث إليه أسقفا القدس الشريف وأبو تيج ( اللذين كاما في القساهرة آمذاك ) برسالة يضرونه فيها بطلب الاحباش واهتهام الوالى به . فلما وصلته الرسالة وقع اختياره على راهب أنطوني اسمه القس مينا ، وقال لعرب الدير : • سأقول للأب مينا أن يركب الهجين و ينزل معنا . فإن أطاع لساعته كان مها و إن لم يطع فقيدوه و اركبوه على الهجين واحرسوه في السفر ، . ولما طلب إلى القس مينا أن يركب معه أطاعه . على أنهم ما كادوا يصلون إلى دير الطين ( قبلي مصر عتيقة ) حتى ظن الراهب أنه إن تعارك مع البدوى المرافق له استطاع أن يفلت منه . و لكن البدوى والقس شنودة (تلبيذ البايا ) فطنا للامر فقيداه وحملاه إلى القلاية البابوية العامرة (١) ، ومنها أخذاه إلى منزل المعلم جرجس أبو ميخائيل الطويل حيث ظل تحت الحراسة. وفي عيد السيدة العذراء (الاحد ١٥ مسرى سنة ١٥٣٤ ش) قام الانبــا بطرس الجاولي ومعه عدد من الاساقفة بتأدية الشعائرالمقدسة القرحو التالراهب القس مينا إلى نيافة الانباكير لس مطران الحبشة . فأمّام بالفلاية البابوية المامرة إلى أن جهزوا له كل

<sup>(</sup>۱) کتاب ۱۰۱ طنس س ۹۰.

<sup>(</sup>٢) ترى من هذه التعبيرات أن البابا بطرس الجاول قد حافظ على التقاليد الأسيلة في التخاذ « تلميذ » له لا تزبد رتبته من القدسية ، كا أن مؤرخ ذلك المهد قد حافظ هو أبضاً على التقليد السكنسي فوصف الدار البابوية بكلمة « قلابة » .

ما يحتاج إليه السفر، وأعدوا له من يرافقه من السكهة والشهاسة والرهبان وما يلزمه من السكتب والملابس السكهنوتية والفرش والنحاس. واتبعوا العبادة التي جري عليها الآباء منسذ البداية فدفعوا له أجرة الجسال التي نقلته إلى السويس ثم أجرة الخليون الذي ركبه إلى جدة ومنها إلى مصوع. وقد صحبه البابا والمطارنة إلى دير الإنبا وويس الذي كان آنذاك نقطة الحروج من القساهرة لمن ينبغي السفر جنوباً (1).

كذلك حدث أن شغر كرمى البهنسا والفيوم والجيزة ، وكان فى دير السريان آنذاك راهب محبوب جداً من إخوته فأخذوه إلى الآنبا بطرس الجماولى ليرسمه أسقفاً على السكرسي الشاغر . ولآن البابا كان من دير الآنبا أنطونى فقد كان ميالا إلى اختبار رهبان ديره لرسامتهم أساقفة . على أن الرهبسان آنذاك استمروا فى الحاحهم إلى حد جعل البابا ينزل على رأبهم ويرسم من اختاروه أسقفاً باسم الآنبا ايساك . ومن الطريف أنه توجد فى ديره للآن بدله كهنوتية كاملة باسمه نسج فيها أنها تحت سنة ١٥٥٥ ش ٢٠٠ .

١٩٩٦ و تو التا الراحم الإلهية ـ ذلك أن البابا الاسكندري كازقد اضطر إلى عدم رسامة أساقفة السودان لأن النوبة كانت قد سقطت في أيدى ولاة الين ولكن محد على باشا تمكن من استعادتها لسلطان مصر فأصبح الطريق إلى السودان مفتوحاً . ووجد البابا المرفى الفرصة مو الية فرسم أسقفين الفطر السودائى الشقبق كا رسم معهما الرعاة السلازمين المخدمة . فعادت الرابطة التي تربط البلدين إلى ما كانت علمه .

١٩٧ - ولقد تسكائرت مراحم الله بصورة عجبة في تلك الفترة - فــــا كاد

<sup>(</sup>١) كامل صالح تخلة و سلسلة . . . ه الحلقة المناسسة س ١٢٢ ــ ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) • الأديرة المصرية الدامرة ، لعدوثيل تاوخروس السرياتي

الآبا بطرس الحاولي ينتهي من تسكر بس السكنيسة المرقسية بالاسكندرية ومن اقامة شعائر الميرون من رسامة الآساقفة حتى نجح الحلم يوحنا أبو ميخائيل الطويل في استصدار فرمان من مجمد على باشا بالاذن في تعمير الآديرة بالقدس الشريف. ثم ذهب هذا الآرخن الفيور ومصه الآرخن حبيب حنا إلى البابا وأطلعاه على الفرمان . وعدما أرسل البابا في طلب المهندس أنطونيوس عصفور وعهد اليه بتنفيذ عمليسة التعمير . وفرح المهندس أنطونيوس بالثقة البابوية وذهب مع الآرخن حبيب حنا إلى دمشق حيث سلبوا فرمان التعمير إلى واليها فصدق عليه وكشب لها فرماناً بذلك . ومن ثم ذهب كلاهما إلى قاضي مدينة القدس وفي حضرة تعييب الاشراف وأعيان المدينة سجلوا الفرمان في المحكمة ، وبعد اتمام كل هذه نقيب الاشراف وأعيان المدينة سجلوا الفرمان في المحكمة ، وبعد اتمام كل هذه الحطوات الرسمية اللازمة شرع الممل حبيب والمهندس أنطونيوس في العمل ، وقد نجحا بنعمة الله في تعمير دير السلطان (ا) وحاكورته ودير الرمان وقاعة الملكة عيلانة ودار سالم الناظر وعنلف الآماكن المجاورة لقبيسة القياهة ودار الفه سعمان ودير الشهيد العظيم مار جرجس، وعايثير المجب أن كل هذا التعمير هل في يحمات سنة ١٩٥٧ ش - أي أنه لم يستفرق أكثر من سنتين ا

۱۹۸ - زعم عدو الحير أن في استطاعته تعدكير صفو هذا الهدوء فاستشار بعض الناس إلى أن يقولوا أمام ابراهيم باشا (ابن محمد على) بأن النصارى يؤمنون بخروج النور من قبر السيد المسبح يوم السبت الشالى ليوم الجعمة العظيمة : يوم الصلبوت السكريم . فدها إبراهيم باشا الآنبا بطرس واستفسر منه عن الخبر شم طالبه بأن يذهب معه إلى القدس ليرى بعينيه ماذا يحدث . فسافر البابا المرقسى بالفعل شمافهم إبراهيم باشا بأن بطريرك الروم الآرثوذكس هو الذي يدخل داخل بالفعل شمافهم إبراهيم باشا بأن بغيثق من بعدها النور . فوافقه إبراهيم باشاعلى القبر المقدس ليرفع الصلوات التي يغبثق من بعدها النور . فوافقه إبراهيم باشاعلى القبر المقدس ليرفع الصلوات التي يغبثق من بعدها النور . فوافله إبراهيم باشاعلى القبر المقدس ليرفع الصلوات التي يغبثق من بعدها النور . فوافله إبراهيم باشاعلى القبر المقدس ليرفع الصلوات التي يغبث من بعدها النور . فوافله إبراهيم باشاعلى المنعة عبنها .

وجود البطريرك الروى و لسكت أصر على أن يدخل الآبا بطرس معه . وأخرج الجماهير التي تتجمع سنوياً في مثل هذا البوم المبدارك وأغلق باب كنيسة القيامة بالمفتاح . كما اضطر البطريركين إلى خلع جميع ملابسها ليضمن أن واحداً منها لم يخيي شيئاً فيها . وعندها أخذ البابا المرقسي يستفيث برب المجد ضارعاً إليه أن يتدارك ويتدارك معه كل المنتظرين التبرك برؤية نوره . وبالطبع كان بطريدك الرؤم يصل بحرارة إلى جانبه . وعندها انبثق النور من القبر المقدس وطاف بحول السكنيسة ثم شق العامود القائم على بسار الداخل عند بوابة السكنيسة فرآم الشعب الذي اضطر إلى الحسروج من السكنيسة فتجمهر خارجاً . ولا يزال هذا العليود قائماً للآن مشقوقاً من وسطه من فوق إلى أسفل معلناً الجميع أن السيد المسيح لابد أن يجبر خواطر المتطلمين إليه -فهم حينا طرده الحاكم الارضى قد سعدوا برؤية أن يجبر خواطر المتطلمين إليه -فهم حينا طرده الحاكم الارضى قد سعدوا برؤية أور الملك السهادي بخرج إليهم خارج السكنيسة .

الروسيا ذهب لربارة الآبا بطرس الجماولي . وكان يصحبه ترجمسان يتقدمهما الروسيا ذهب لربارة الآبا بطرس الجماولي . وكان يصحبه ترجمسان يتقدمهما الياسقيمي (۱۱) . ولما دخلوا حوش الدار البابوية وجدوا رجلا جالمها على الدكة تحيط به النسخ المديدة من المكتب وهو منهمك في مطالعتها ومفارتتها . فطلبوا إليه أن يوصلهم إلى البابا المرقمي . وأصابام الذهول حينا علسوا أنه هو الذي يخاطبهم ولم يصدقوا في بادى الآس . فسأله السفير عن تجاهله المظاهر الخارجية . الجابه في وداعة : وليس العبد أفضل من سيده وسيدى كان بسيطا في ملبسه شظفا أن عيشه » . فازداد السفير ذهو لا ورأى أن يحول بجرى الحديث فسأل : ووما حال المكتبية ؟ ، أجابه لفوره : وهر بخير بحمد الله . وما دامت كنيسته فهو وحده الذي يرعاها ولن يتخل عنها أبداً » . فماد السفير يقسامل : و ألم تفكروا قط في الذي يرعاها ولن يتخل عنها أبداً » . فماد السفير يقسامل : و ألم تفكروا قط في المنا على مسحد المنا عدومهم منسماً أمامهم الطريق .

http://coptic-treasures.com

الحاية ؟ ، قاستفسر البابا عما يقصد إليه زائره . فلما أفهمه بأنهم على استعداد لوضع السكسنيسة تحت رعابة قيصر الروسيا الذى له الصولة والجولة والذى جعل من نفسه حاى الارثوذكس حيثا كانوا . وعددها سأله الانبا بطرس : ، ألا يموت القيصر الذى تصف كل هذا الوصف ؟ ، أجابه بالايجاب فقال البابا الاسكندرى : ، إنها في حمى ملك لا يموت ، . فتضاعفت دهشة السفير وأحس بقوة هذا الرجل المتواضع الذى كان مهيباً رغم بساطته وقال : ، حقاً لم أقابل من يستحق أن يكون خليفة السبح على هذه الارض غير هذا الرجل المدى لم يعدده و الارض غير هذا الرجل المدى لم يعدده و حالما خرج من الدار البابوية ذهب لغوره إلى قصر يحدد على وسرد عليه كل ما جرى . فازداد الوالى تقديراً المبابا .

واستكل بقول : و با ربنا يسوع المسيح وخرج منها . و السيم الامير المالدي الميران الميران الدور في الميران والميران الميران والميران الميران والميران والميران

صدحت موسيق القصر وجرى من ببشر محمد على بالشفاء . لجاء ووجد ابنته في خير وعافية وأراد أن يعبر عن شكره للابا سرابامون فصر اربعة آلاف جنيه في صر ة وقدمها له ولسكن الآب الروحاني رفضها قائلا : . لا استطيع أن أربح المال بالمواهب التي منحني الله إياها مجاناً وكل ما أرجوه من دولتكم أن تتعطفوا على أبناء القبط الذين تجنى عليهم الحمكام ورفتوهم . . فقبل الباشا هذا الرجاء شم ألح عليه في أن يأخذ المال . فأخذ منه القليل وزعه على الجنود المصطفين على الجانين لتوديعه وهو خارج .

الحرية الدينية فلم يكن هناك ماء عكر يتصيدون فيه . ولسكنهم وجدوا أن محد على يسمى سعياً حثيثاً إلى تعليم أبنا عصر و إلى استقدام العلماء و بخداصة الفرنسيين على يسمى سعياً حثيثاً إلى تعليم أبنا عصر و إلى استقدام العلماء و بخداصة الفرنسيين للافادة من علمهم و خبرتهم . فرأوا أن يدخلوا عن طريقه بالذات واقترحوا عليه أن يطلب إلى كانبه المعلم غال وأخيسه المعلم فرنسيس الانعنواء تحت رعاية البابا الروماني . ومقابل عمله هذا يضاعفون بجهوداتهم معه . فاستدعى البابا كاتبه وأخاء وانسه باسيليوس وأشار عليهم بمضمون الطلب السكاتوليكي . فقالوا له بأنه من المحال تحويل السكنية القبطية في بحموعها ولن يؤدى هذا الطلب إلا إلى سفيك الحمال تحويل السكنية القبطية في بحموعها ولن يؤدى هذا الطلب إلا إلى سفيك الدماء . وعرضوا عليه أن بعتنق ثلاثتهم المذهب السكاتوليكي بشرط الاحتفاظ بعموا تدهم الشرقية . ووافق محمد على على اقتراحهم . فتحولوا هم وعدد من أشياعهم إلى السكندكة ـ وكان ذلك في مستهل سنة ١٨٢٢ .

ولم تمض غير شهور حتى أمر محمد على أحد رجاله باغتيال المعلم غالى فنفدد أمره و فتل المعلم المذكور في مدينة زفتى في أو ائل يوليو سنة ١٨٢٧ . ويرجح العلامة محمد بك فريد و جدى (١) أن السبب في هذا الاغتيال هو أن المعلم فرنسيس (١) في كتابه و دائرة معارف القرز الرابع معمر المجرى ، مجلد ٧ س ٦٣٣ .

زيف خطاباً باسم محمد على باشا وختمه، زعم فيه أن الباشا يطلب إلى بابا رومية وهو لاون الثانى عشر أن بقيم ابراهيم كاشور (الطالب بكلية البروباجندا الرومانية) رئيس أساقفة على مدينة عفيس مقابل إخضاع قبط مصر لسلطانه، كا ادعى أن الباشا منح والد ابراهيم كاشور لقب ، مركيز طبطا، ، وكان المعلم فرلسيس قد الدفع في كتابة هذا الحطاب المزيف بسبب احتسلاف احتدم بينه و بين أسقفهم مكسيموس في قضية طلاق . وهناك صورة لهذا الحطاب المزيف محفوظة في إحدى مكتبات الفاتيكان استولى عليها غار يبالدى عندما غزوا روما (۱) .

و ثمة صورة النفاق السياسي تتبدئي لنا حين أرسل محمد على باشا إلى باسيليوس ان المملم غالى ليمزيه عن أبيه . فانحنى باسيليوس على بد الباشا يقبلها وهو يقول: وأطال الله بقياء كم . فما دمتم بافين فإنى لم أفقد أبى ، . فكانت هذه المكلمات سبباً في آن يعين محمد على هذا الرجل في وظيفة أبيه .

وبدخول المعلم غالى وابنه وأخيه وعائلانهم وأشيباعهم إلى السكشكة أصبح السكنيسة السكائوليكية كيبان في هذا الوادى الرحيب الذي لم يعرف منذ نشأة المسيحية غير السكنيسة القبطية الآر موذكسية المصرية الصميمة التي ظلت على مدى القرون رمزاً الصمود في وجه الاستمار وبطش الدخلاء . ولولا تلاعب السياسة وقعل المطامع الالسانية لظلت على وحدتها وقوة تماسكها .

٢٠٧ - ولم يقف الراعى الماهر مكتوف البدين كايريد الفربيون أن يوهمونا.

<sup>(</sup>٢) ﴿ الأَمَّةُ القِبطيَّةِ وَكُنيسِتُهَا الأَرْتُوذَكِيةٍ ﴾ لفرنسيس العتر س ٩ ٥ .

لقد كان الآب والفيائد بحتم عليه واجبة أن يحرص على أبنيائه وجنوده قدر المنتطاع . فتفقد الشعب ثم انشغل في كتابة الرسائل الموضحية المقيدة المؤيدة لجهاد الآباء. فني المكتبة البابوية بالفاهرة كتاب رقم ١٥٣١ بعنوان ومقالات في الجمادلات ، وآخر في الاعتقادات رداً على المعاندين ، بتاريخ ٧ أبيب سنة ١٥٢٥ ش يخط البابا نفسه . وله مواعظ ورسائل باللغة العربيه ( في مئة واثنين وعشرين ورقه خط يد ) . أما المقالات فهي : ١٥ - في الرد على من يقول أن الله أعدم من طائمة القبط المقدم أمام متولى الوقف بقضائه لهم . ٧ ـ في الرد على من يقول إنا مهملون في السعى عن سياسة أولاد بيعتنــا ولسنا منتبهين مثل غــيرنا . ٣ - في الرد على من يقول إن في المسبح مشيئتين وطبيعتين منفصلين ويعطون لطبيمة المجد وللآخرى الهوان. ٤ - في الرد على من يقول ان غيرهم من الطوائف ملازمون الاعتراف وتناول القربان وطائفة القبط نادر لهم هذا الفعل. ٥ - في الرد على من يقول إن القبط عدموا المساعدة من باريهم وصارت خطاياهم مشهورة. ٦ - في من يميل لغير اعتقاداته لاجل المجد الساطل رغبة منه للفخفخة الجمدانية وميلا لمحبة الفضة . ٧ - نوح البابا على تمدى الغير بالافوال الكاذبة (١١ . ويقول المطلعون إن المفالين الاخيرين كسبها خصيصًا لمن السلخ عن الارثوذكسية ودخل الكشلكة وتسمى باسم و القبطى الثابع ، أو و قبطى افرنجي (١٢) .

 <sup>(</sup>۱) مخطوطة رقم ۲۹۱ (۲۷۰).

<sup>(</sup>۲) ولى هذه النسبة تعبير عن أن القبطى الذي خرج على كنيسته الأصية قد فقد بهذا الحروج جزء من سميم قوميته الوطنية ، واست أشك في أن من يقيسل على نفسه أن يسكون و تابعا » أو « افر نجيا » قد تنسكر لنف واقومه مها كانت الأسباب التي دفعته إل هجران كنيسة آبائه التي ذادوا عنها بدمائم وبجهودم ، ومثل هذه النسبة تدكرنا بأن القبط أطلقوا كنيسة آبائه التي ذادوا عنها بدمائم وبجهودم ، ومثل هذه النسبة تدكرنا بأن القبط أطلقوا كنيسة ملكين » على مشايعي مجمع خلقيدون الذين انحازوا آنذاك المملك مرقبه انوس حين وأس الجلسة الافتناءة لذاك المجمع المشتوم .

وهناك كمناب رقم ١٠٠ ينضمن المواعظ والنعاليم. تأليف أنبا بطرس أحد الرهبان الانطونيين عربى خط يد نقله من الحط الجرشوني إلى العربي أنبا بطرس البطريرك الربي ، والنباسخ حنا سليان . وكان الفراغ منه في ٢ النسي سنة ١٥٨٠ ش.

ومن المخطوطات التي جمها هذا البابا الدؤوب على البحث وأودعها مكتبة الدار البابوية جزء من مخطوطة هي معجم الألفاظ الطبية . ومع الاسف أن الباقى منها يبدأ بكلمة وعلاج وينتهي إلى كلة ومرض والولي جانبها مخطوطة من أوراق متناثرة تشمل الصلوات السبع جددها القس اليساس التساسيوس كاهن الكتدرائية بأبوتيج في ١٨ طوبة سنة ١٥٧٠ ش. ثم مخطوطة ترجع أصلا إلى القرن الحامس عشر رتبها وأضاف إليها ست ورقات: ثلاثاً في أولها وثلاثاً في أخرها ـ الشهاس التناسيوس خادم كرسي أبو تيج وتنضمن القراءات المختارة من العهدين القديم والجديد من ١٥٧٠ بوؤنة ثم لشهور أبيب ومسرى والنسي الا

ولقد أبدى الآنبا بطرس الجاولى عناية كبرى بالكتب وبالتفتيش فيها إلى حد أنه هو الذى أنشأ المكتبتين الحاصة والعامة بالدار البابوية ـ في القاهرة .

ولاغرابة في اهتمام البابا المرقسي كل هذا الاهتمام بالكتابة في العقبدة الارثوذكسية إذ قد استغبل الفرنسيون الفوذهم لدى محمد على باشا واستندوا إلى الله اصبح لهم كيان رسمي في هذا الوادى الرحيب فأخذوا يفتحون المدارس بحجة ان أولاد الكاثوليك يجب أن يتلذوا أنام على أيدى رجال (أو سيدات) الدين الكاثوليكي . ففتحوا مدرستين في الاسكندرية إحداهما تحت رعاية الرهبان الكاثوليكي . ففتحوا مدرستين في الاسكندرية إحداهما تحت رعاية الرهبان

<sup>(</sup>۱) مخطوطة ۱۰۳ (رقم ۱۲۸) ، مخطوطة ۱۶۸ (رقم ۲۰۰) ، مخطوطة ۱۲۱ (رقم ۱۱۸۰) .

العازاريين (١) والثانية تحت رعاية راهبات الاحمان (١) سنة ١٨٤٤ م. وقد 
تجميم محمد على باعطائهم الآماكن اللازمة لاقامة المدارس عليها. وسار على منهجه 
محمد سعيد باشا . لذلك نجد راهبات الراعى العبالج (١) يفتتحن مدرسة البنات في 
٢ ينساير سنة ١٨٤٦ م . وقد شاء الولاة المدنيون التقرب إلى الغرب لتوطيد 
نفوذهم بواسطتهم و بخاصة عندما أيقنوا أن الهدف من هذه المدارس هو استالة 
. القبط دون المسلين إلى مذهبهم الكاثوليكي . ومن الآمثلة على تشجيع ولاة مصر 
لمؤلاء والغزاة ، أن راهبات الاحسان حصلن على أرض مساحتها ثلاثة آلاف 
وخمائة ذراع لاقامة مدرستهن عليها (١) . وهكذا نجد أن كل القوى تسكتلت 
مند السكنيسة القبطية : قوة الحكومة الفرنسية بمالها ورجالها وقسائها مع قوة 
الوالى الحاكم لمصر بسلطانه واغداقاته . ولسكن ما أصدق القول : و دولة الظلم 
ساعة، ودولة الحق إلى قيسام الساعة (١٠) . فقد نجحت هذه القوى لفترة معينة إلى 
أن نمت البذار التي بفرها البابا بطرس الجسساولي ومن توالوا بعده على السدة 
المرقسية ووانت ممارها لجملت شمار هذه المدارس مرة في حلق القبط فافظوها ، 
المرقسية ووانت ممارها لجملت شمار هذه المدارس مرة في حلق القبط فافظوها ، 
الم ومر" فني حلوقهم هم حتى أرادوا أن يسيموها .

أما الانجليز فساروا على خطبة دعائهم المعهودة زاجمين في خيلائهم أنهم يستطيعون السيطرة على السكنيسة القبطيه كمكل فافتتحوا مدرسة في الدرب الواسع سنة ١٨٤٠ م أمام السكنيسة المرقسية التي تضم المقر البابوى لتعليم الشبان الذين سنتظمون في سلك السكنوت لسكى يعدوهم التعاليم المفايرة العقيدة الارثوذكسية

<sup>(1)</sup> Les Lazaristes.

<sup>(2)</sup> Les Filles de Charité de St. Vincent de Paul.

<sup>(3)</sup> Le Bon Pasteur .

<sup>(</sup>٤) و تاريخ التعليم الأجني في مصر ، لجرجس سلامه س ١٨ و ٢٢ - ٢١ ،

<sup>(1) «</sup> السائية النبطة في مواجة الاستهار والسيولة » فو مواقع المربط (0).

وعن طريقهم يبلبلون أفكار الشعب القبطى فنتسنى لهم فرصة المنظرة عليه بطريقة سلمية خفية . على أن سهمهم طاش أمام يقظة الراعى الساهر فاضطروا إلى اغلاق مدرستهم فى العام الدراسي سنة ١٨٤٧ - ١٨٤٨ . وعما تجدر الاشارة إليه أن البيت الذي شاءوا أن يجعلوه مركزاً للسيادة على المكنيسة القبطية أصبح بعد فشلهم بيت الوقف التابع لدير الانبا أنطوني أبي الرهبان (١١) .

و إلى جانب كــــّـابات الانبا بطرس العامة فما زالت رسالته الق بعث بها إلى شعب منفلوط باقية ، وهي تحوى التقليد الاسة في قال فيها : . . . . تبذلون الطاعة الكلية والمودة الحقانية وتماملونه كالآب بالمحية الروحانية. ولا تخرجوا على ما يشير به من القوانين الشرعية . وتحافظون على الاصوام المفروضة والصلوات المنصوصة والقداسات المرفوعة والسهرانات بالتراتيل المسموعة . والصدقات على محاويجكم بقدر طاقتكم . ورفع القرابين من بكوركم وثمار غلانكم . وتحافظوا على طهارة النفس والجميد والفلب . وتعتمدوا على الصوم والصلاة في أوقاتها المفروضة ... وتحفظوا بما استودعكم من الآمانة بالثالوث الاقدس الآب والان والروح القدس الإله الواحد . وأمانة الآباء المجتمعين بنيقية الثلاثمائة والثمانية عشر . . . وقول المئة والخسين المجتمعين بالفسططينية . . . فلما اجتمع الآياء المايتان بأفسس على نطع نــطور القـائل بالطبيعتين في المسيح من بعد الاتحاد العجيب لم يقدروا أن يزيدوا في الامانة شيئا أو ينقصوا شيئاً بل إنهم حرموا ذلك الجاحداًعني نسطور ومن يقول بقوله وانتشرفوا إلى كراسيهم . . . يطلب إليكم أن تحبوا بعضكم بعضاً محبة أخوية بغير محاباة فإن لمحبة وثاق البكمال . . . واقد تعمالي يعصمكم من العصيان . وينهم على السامعين الطايدين بالففران . ويأمنكم في أوطانكم . ويثبت على الصخرة التقوى ايمانيكم . ويداِّر أرزاقكم ويديم عمارتكم . . . والتوبة هي (١) و السكنيدة النبطية في مواجرة الاستمار والصيبونية ، لواج سلمان من ٢٣-٢٤.

http://coptic-treasures.com

الرجوع والندم بحسب ذلك محالين و مغفورة لم خطايا كم من فم الثالوت الآفدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد في الذانية . . . محاللين و مغفورة لكم خطايا كم بطلبات الست السيدة مرتمريم الزهرة العطرة التي أضحى عطر طيبها في كل الاقطار يفوح والدة الإله السكامة الازلى المتجمد لحلاصنا الذي مات بالجسد وهو حي بالروح . ومار مرقس الانجيلي الذي ببشارته المحيبة ينجينا من طوفان الحعاية كنجاة نوح وكافة ذوى الاهمال المرضية من بالشهادة سفك دمه ومن تقشف بالنسك ولبس المسوح . وتكونوا محالين مباركين من فسم الواحدة الرحيدة الجامعة الرسولية السكنيسة . ومحاللين مباركين من فسم الآباء اصحاب المحاسب ومن فاي أنابطر سرخادم بنعمة الله وأحكامة الغير مدر وكة والامعقولة المرتبة المرقسية . وسلام الرب القدوس يحوط بـ كم من كل ناحية . وبعركذ الرب الإله المدوس تحل عليكم النعمة والعركة تشملكم . والشكر فقد دائماً أبداً آمين في ثالث عشر أمشير سنة ٣٧ والشهداء الإطهار السعداء الإبرار . رزقنا الله بعركاته . آمين في ثالث عشر أمشير سنة ٣٧ والشهداء الإمرار . رزقنا الله بعركاته . آمين في ثالث عشر أمشير سنة ٣٧ والشهداء الإمرار . رزقنا الله بعركاته . آمين في ثالث عشر أمشير سنة ٣٧ والشهداء الإمرار . رزقنا الله بعركاته . آمين في ثالث و المشير سنة ٣٧ والشهداء الإمرار . رزقنا الله بعركاته . آمين في ثالث و المشير سنة ٣٧ والشهداء الإمرار . رزقنا الله بعركاته . آمين في ثالث و المشير سنة ٣٧ والشهداء الإمرار . رزقنا الله بعركاته . آمين في ثالث و المشير سنة ٣٧ والشهداء الإمرار . رزقنا الله بعركاته . آمين في ثالث و المشير سنة ٣٠ والشهداء الامرار و و المنابد و الشهر و المسلم و المنابد و المن

والحق أن هذه الرسالة جديرة بنقلها بأكملها لانها أشبه برسائل الآباء الاولين خصوصاً رسائلهم الفصحية التي كانوا يبعثون بها إلى كافة الافطار المسيحية في عيد القيامة المجيدة .

كذلك ورد فى آخر سيرة الآنبا باخوم أبى الشركة ـ وُهى السيرة التى ترجمها آميلينو إلى الفرنسية ـ ما يلى : ، كان المهتم هذه السيرة الجميلة الآب الجليل السكريم فى جيله أبينا المحبوب الرؤوف الرحيم الحليم رئيس الاساقفة بالديار المصرية أنبا بطرس التاسع بعد المئة فى عداد البطاركة ، .

وهنا مخطوطة تشكون من مئة وثمانى وخدين ورقة لا تحمل اسمأ والكنها

مؤرخة بناريخ به توت سنة ٢٦٥ ش لساويرس ابن المقفى ومن المعقول أن يكون الآنبا بطرس قد كتبها ضمن الكثير من كتاباته لآن عنوانها هو , كتاب المدرالثمين في ايضاح الاعتقاد في الدين ، ، وهي تتضمن وصفاً لحياة السيد المسيح مصحوباً بشهادات العهدين القديم والجهديد وكذلك الكتباب الكنسيين . وتتألف من خميه عشر فصلا ١١) .

وبالاضافة فهناك مخطوطة تتضمن حياة الشهيدة القديسة بربارة على صفحتها الأولى (وجه) ملحوظة مؤداها أن تعوم بن ميخائيل أنطونيوس بن فرج الله من مدينة حلب قد اشتراها وأوقفها على كمنيسة السيدة العذراء بمصر العتيقة (من غير تحديد كمنيسة بالذات). وتحمل تاريخ ١٨ سبتمبر سنة ١٨٣٩ دون التاريخ القبطى.

وعا يؤثر عن الآنبا بطرس الجماولى أنه لم يكتف بالعناية بالإشخاص بل وجّه عنايته أيضاً إلى ممتلكات السكنيسة . ومن الآدلة على ذلك صورة حجه خاصة بدمياط تاريخها ١٢٦٩ ه (١٨٤٩ م) مختومة بختم القاضي شمد حسن قاضي تفر دمياط وهي : وحضر للجلس القس حنا ولد بوسف إبراهيم النساظر على وقف فقراء كنيسة القبط بالشفر من قبل بطريرك الآقبساط المدعو بطرس بحارة القضاوة على الجزئين شرق وغربي أوقفها المعلم الجرهري . وهذه الحجة بدورها توضح لنا يقظة الآباء القبط خلافاً للدعايات الفربية المفرضة (١٠).

ويجب أن نذكر أن الدراسة العلمية للحضارة الفرعونية بدأت بشكل جدى في هذه الفترة . فقد أرسلت الحكومة الفرنسية مسيو مارييت إلى مصر بقصد شراء المخطوطات القبطية سنة . ١٨٥ . ولمكنه وجد الدراسة واسعة شيقة فاستقال وعاش

<sup>(</sup>١) مخطوطة ٢٩٤ - رقم ٢٩٥ محفوظة بالمـكتبة البابوية بالقاهرة .

<sup>(</sup>٢) توفيق المكاروس م ٢ س ٢٧٨ . الله عند ير علم المها المها

فى مصر بقية حيانه . وكان أول من نبه الآذمان إلى أن دراسة الحضارة القبطية لها اهمية خاصة لسكل باحث فى حضارة الفراعنة إذ أنها امتداد لها . فدراسة اللفة القبطية مثلا مفتاح لدراسة الهير وغليفية . وقد قدرت مصر جهود هذا العالم الحب لحضارتها فنحته لقب و باشا ، (١١).

٧٠٧ - ورغم استقباب الأمر وسياسة الحرية الدينية التي سار عليها محمد على باشا، فقد حدث في دمياط حادث الم وهو أن أحد الرجال زعم أن سيدهم بشاى الكانب بديوان الحكومة بذلك الثغر قد سب الدين الإسلامى. وثارت الانفعالات لهذا السكام إلى حد أدى إلى أن حكم القياضي عليه بالجلد. ثم أركبوه جاموسة

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر الحديث لمحمد عبد الرحيم ص ٢١٤ ه كما أنه يجدر بنا أن نذكر أن اللئاط في فتح المدارس لم يكن قاصراً على الأجانب بل إن ولاء مصر الذين شجموا هؤلاء الأجانب فتعوا المدارس بدوره \_ فتشجيمهم إنما كان لنصر العلم بطريقة أعموأوسع . ويكنى أن نعرف أن محمد على كان قد فتح حتى نهاية سنة ١٨٣٦ خمين مدرسة ابتدائية موزعة ما بين القاهرة والأقاليم ، ومدرستين تجهيزيتين ( ثانويتين ) إحداهما في القاهرة والثانسة في الإكندرية ، ثم المدارس العلبا الق كانت توصف إذ ذاك بالمدارس الحصوصية وهي العلب والصيدلة وانولادة والطب البيطرى والمهندسخانة والزراعة والسلبات والا لسنوالمحاسبة والغرسان والمدفعية وأركان الحرب . وبما يجدر ذكره أن محد على أراد ادخاليالبنات إلىمدرسة الولادة هٔر فَسَ آباؤهن رفضاً باتاً . وعلى ذلك اشترى سبع جوارى -ودانيات وأدخلهن فيها فكن بذلك الخيرة لتلك المدرسة إذ دخل بعدهن المصريات ( تاريخ مصر من الحملة الفرنسية إلى حهد محد على باشا لأحد عزت عبد الركريم س ٢٨٩ ) . ولقد كان النمليم بالمجان بالإضافة إلى الفذاء والركماء والمرتبات الشهرية التلاميذ . فتكون بذلك حبل جديد من الشهاب المصرى انشغل في بادى. الامر بترجمة المؤلفات في الطبروالهندسة والفلكوالرياضيات والتاريخ والجغرافيا والعلوم المسكرية . وأدت هذه الحركة العلمية إلى بعث الروح القومية إذ تولى المصريون لاول مرة في تاريخ مصر الحديث شئون بلاده . وليس من شك في أن صحوة القوميـة استثارت ااخربيين فضاعنوا جهودهم المحد من قوتها بأن استبدلوا تاريخ مصر وحفرافيتها وعلومها وقمير ذلك بتاريخ بلادهم وجنر الهيته وعلومه . ( تاريخ مصر الحديث من كحد على إلى نهاية عصـر الماميل للمؤلف نف هامش ص ٣١٣ ـ ٣١١ ) حق لقدد أفلحوا في تخريج مجموعات من المصرين والمصريات بجهلون أمجاد مصر ويتشدقون بأمجاد غيرها ا

وظهره تماحية رأسها وطافوا به شوارع المدينة وهم يهتفون هنافات عالية مثيرة .
وخسلال طوافهم كانوا ينخسونه بالسياخ ويلقون عليه الزفت المغلى وبعد أن
سموا من عملهم رموا بسيدهم بشاى أمام باب بيته وتركوه ومضوا . فات بعد
خسة أيام . وساء القبط أن يحدث هذا الحادث آنذاك فرفعوا شكواهم إلى محد
على الذى أمر بإعادة التحقيق بدقة . فاتضحت براءة الشهيد سيدهم بشاى ومن
ثم أصدر الوالى حكمه بإدانة القاضى والحافظ كليها وتفساهما عقاباً لها وعلى أثر
ذلك احتفل القبط بجنازة الشهيد احتفالا رائماً نادر المثيل. ومذاك صدر الآمر
بالسهاح المسيحيين برفع الصليب جهاراً في جنازاتهم .

٧٠٤ - ومن العجب بمكان أنه في هذه الفترة التي سادها شيء من الحرية الدينية ومن التسامح فإن خصوم عمر مكرم حينها أرادوا أن يسقطوه من زعامت الشعبية ادعوا عليه بأنه افترف أنواعاً من الموبقات منها أنه أدخل جماعة من القبط الذين أسلوا في دفستر الأشهراف ، وأنه قطع رواتب بعض الشرفاء المستحقين وأعطاها القبط المتداخلين معه (١).

ومه - ثم وصلت إلى الآنبا بطرس شكوى للآحباش من مطرانهم زعموا أنه يعاملهم بقسوه ، ووردت بعدها رسالة من المطران يوضح فيها حقيقة الحلاف وهي أن شيئاً من التعاليم الغريبة انتشر بين الاحباش نتيجة لنشاط بعض الاجانب . فبعث البابا المرقسي برسالتين أولاهما إلى ملك الحبشة أوضح له فيها العقيدة وسرد بعدها القانون النيقاوي ثم قال: ... هذه هي أمانتنا بالاسكندرية من أبينا مرقس الانجيل إلى يومنا هذا وليس لنا تعليم ولا أمانة غيرها. وأرسلنا من أبينا مرقس الانجيل إلى يومنا هذا وليس لنا تعليم ولا أمانة غيرها. وأرسلنا المكتبدة أدراج بها ولم نعلم إن كانت تصليكم أم لا أو تعسل والمترجمون

العامل المراحد عن المنز عن ١١٦ - ١١٦ عن الدو اللموا ل عربي الموالية عن المالية المالية المالية المالية المالية الماليين والمراك أعلى أعلى عمر و المالية المورية في ١٠٠ م الآلاة » (١)

يفيرونها . وكذلك الجوابات الى تحضر من عندكم لنا لم نمرف لها قاعدة ولا نصأ معرفة اللغة ... ولا جل كال برهنة كلامنا المتقدم شرحه واصل الـكم درج مجموع بالاختصار من كلام آبائنا الرسل والآباء الذين بعدهم. عند وصوله عنـــدكم . تترجمونه من اللغة العربية إلى اللغة الحبشية وتطلعون عليه عامة الجيوش وجماعة العلماء بطرفكم . . ويكون ذلك بحضور أخينا الحبيب المكرم المطران أنبا كيرلس بمدصلحكم معه صلحاً شافياً وتأخذون منه الحل والبركة وتقبلونه كم قبولـا عندكم لآنه رجل صالح قديس وذو فهم وعلم بالسكتب المقدسة وتطيلون روحكم ويكون عندكم الثأنى في ترجمة الدرج وجواباتنا الواصلة لـكم حتى تفهموا ذلك جيداً إذا كان يصير عندكم وعند العموم الاقتناع بهذا الدرج فإن الله تعالى يهديكم إلى ما يرضيه و يجنبكم ما يفضيه ويكون لدكم عوناً مميناً وحافظاً وأميناً . وإن كان لم يصر عندكم الاقتناع بذلك فنزوا اثبين أو ثلاثة من طرفكم ذوى فهم وعلم بالكتب المقدسة وارسلوهم ليحضروا طرفنا فنشكام معهم شفاهيسا يالغم حتى يقتنموا بحضور صورة الأمانة وما يصير بينا وبينهم من القول وما ينتهي به الكلام يصل لكم به كـــتاب تفهمون به كل شيء منه تفصيلاً . والله تعالى يثبتكم ويساعدكم ويدبر أموركم وسلام الرب يحل عليه كم والبركة تشمله كم .. تحريراً في ٢٤ شهر طوية سنة ١٤٥١ ش .

أما الرسالة الثانية فوجمة للطران وتنضمن توجيهاته الآبوية وبالاضافة إلى هاتين الرسالتين بعث البدا با الرقس بخطاب إلى وزبر حبثى اسمه سايا جاديس وداً عليه إذ قد استهله بهذه السكايات : . . . . إنه في أبرك وقت وأشهرف ساعة حضر لندا جواباكم : واحد صحبة محد الجبرت والثاني صحبة ولدنا يعقوب القبطى وقرأناهما وفهمنا ما فيها وصار عندنا فرح زبادة وقدمنا التمجيد والشكر فه تعالى

الذى أعطاكم ولد سلامي لسأله تعالى أن يكون لسكم عوناً ومعيناً . . . ، ١١١.

ولما لم تؤد كل هدده الرسائل إلى نتيجة اختار الآبا بطرس القمص داود الانطوق وزميلاله في الرهبنة اسمه برسوم وارسلها إلى الحبشة فوجدا أن بعض الانجليز عرضوا على الامبراطور تدريب جنوده وصنع المدافع لهم وتعليمهم الانجليز عرضوا على الامبراطور تدريب جنوده وصنع المدافع لهم وتعليمهم الستعمالها . ولسكنهم في الواقع تستروا خلف هذه العروض لينشيروا تعاليمه الدينية اللاأر ثوذكسية . واكتشف المطران القبطي خديمتهم فبعث برسالة إلى ابيه الروحي . ورأى الانجليز أن يفتحوا ثفرة على جبهة أخرى ليشتتوا تشاط المستولين في السكنيسة وبالتالي يضعفوا مقاومتهم فيصلوا إلى هدفهم من السيطرة على بعض أبناء هدفه السكنيسة العريقة . ولهسدذا الغرض استشاروا الآحباش على بعض أبناء هدفه السكنيسة العريقة . ولهسذا الغرض استشاروا الآحباش ليطالبوا بملكية دير السلطان وزادوا على ذلك بأن أوعز إليهم القنصب ل ليطالبوا بملكية دير السلطان وزادوا على ذلك بأن أوعز إليهم القنصب لا يجليزى وسافر وفد منهم إلى القسطنطينية . على أن القاضي الشرعي الذي الايعاز الانجليزى وسافر وفد منهم إلى القسطنطينية . على أن القاضي الشرعي الذي السلطان التركي يرجع إليه في مثل هذه الآمور ناصر القبط .

وخلال كل هده المؤامرات كتب البابا المرقدي وسدالة إلى القه م داود يبلغه فيها أحداث القدس قال فيها: و . . . ، من بعد توجهكم بمدة كم يوم وردت جوابات من القدس الشريف أحدهما من جناب أخيسا المطران داود مطران طائفة الارمن بالقدس ووكيل دير مار يعقوب بذاك الطرف، والمثاني من أو لادنا الكهنة المقيمين هناك المندوبين من طرفنا يخبروننا فيهم بخصوص قضية مفتاح

<sup>(</sup>۱) «كيرلس الرابع أبو الاسلاح القبطي » لجرجس فيلوثاوس عوض س ٧٠ ـ ٠٠ ، وتجدر الاشارة هنا إلى مدى هناية الانبا بطرس الجاولي بتوضيح الإيمان لا بنائه الاحباش فيقترح عليهم انتداب من يمكنهم التفاع معه التحدث إليه شخصياً إن كان الحطابات لا تني بالغرض . وهذا أيضاً دليل على سهر الراحي بخلاف ما صورته عنه الدعابات الاجنبية . لذلك قد آن الأوان لندليط الانوار على الوقائع .

كنيسة الملاك (بدير السلطان) الذي أخذه احبش... وصار أهمال الدعوي المدكورة على يد سعادة متصرف القدس وحضرة القياضي بالمدينة وأعيان مدينة القدس من كل طائفة . . . بحضور ترجمان قنصل دولة الانجليز بالقدس وواحد حبشي يسمى ميخائيل وكيل عن الحبش و بعض الحبش حضروا معه . . . وأخيراً أخذ مفتاح الكنيسة المتقدم ذكره من الحبش واستله أولادنا الكهنة كاكان مثل الاول بأس سفادة المتصرف وحضرة القاضي واستخرجنا عنها علامات شرعية وصار عرض تلك القضية إلى الآستانة العلية لآجل إخراج فرمان-لمطانىعن ذلك ... خصوصاً يا ولدنا أن أولادنا الحبش الذين يحضرون من بلادهم إلى القدس وخلافه من قديم الرمان و نحن حاملون ثقلهم في المصاريف التي تصرف عليهم سنوياً ... فضلاً عن ما كولاتهم ولوازم موتاهم وكسوتهم وسفرياتهم في الذهاب والآياب. فيقتضي يا ولدنا أنسكم تفهمون أولادنا جزدمات أوبيه والرأس عالى وباتى أولادنا الذين أرسل لهـم الجوابات ومن تفهمونهم بمعرفتكم كـذلك . . . وتبطل تلك الفتنة بالقول إننالم نعامل أولادنا الحبش مثل أولادنا القبط بل يعلم الجميع أنه صائر منا الالتفات والمعاملة للحبش في كل لو ازماتهم. وثانياً إياك أن يرسلوا لنا شيئًا . . . ومن الآن فصاعداً تنبهون على أن كل من يحضر لهذا الطرف من أولادنا الحبش لزيارة القدس الشريف وخلافه لا يحضر من ذاك ( الطرف ) إلا بورقة من حاكمه . ويكون عليها ختم حضرة أخينــا المطران أنبا سلامة . لذا معاره وعاد بالسوق أن كانت بعض اللبرة الساقطات يتشاجر زال، (١٠ و أو أبعد ن كر

<sup>(</sup>۱) هكيرلس الرابع أبو الاصلاح القبطى » لجرجس فيلوثاوس هوض ص٧٥ ـ ٧٠ ، ولقد أورد المؤلف رسائل مختلفة غير المذكورة أعلاه كما أورد حجة شرعية بالتركية عن ملكة القبط لدير السلطان انتهت بالقول : ه وأخد قنصل الانجليز والمطران الانجليزى يساعدان الأحاش وكتبت الجرائد الشهيرة عنه في حينه تردد صدى هذه المسألة ، وأخيراً انجلت الواقعة عن ثبوت ملكية الدير للقبط» وبالاضافة ترى من رسالة الأنها بطرس الجاولي استشكاره عن ثبوت ملكية الدير للقبط» وبالإضافة ترى من رسالة الأنها بطرس الجاولي استشكاره

ولقد نتج عن كل هذه المكانبات البابوية وكل هذه المخادعات الانجليزية أن قابل القمص داود النجاشي شخصياً - بما اضطره إلى البقاء في الحبثة سنة وبصمة أشهر إلى أن تجمح في اظهار الحق . وعلى ذاك لم يعد إلى القاهرة إلا بعد نياحة الآنيا بطرس الجاولي .

٣٠٠٩ و لقد أمد الله في حمر الآنبا بطرس فبلغت بابوبته أثنين وأربعين سنة وثلاثة أشهر وأثني عشر يوماً . ووصفه معاصروه بأنه كان طويل الفسامة ممثل الجسم ذا همة معتدلة ، قلما يشكو الما طوال حياته . ويرجعون السبب في ذلك إلى شدة تزهده و تقشفه و إلى اعتداله . و تنبح ليلة الآنين أول أسبوع البسخية الموافق ٢٨ برمهات سنة ١٥٦٨ ش ١٠١٠ .

أما أشهر الأساقفة المعاصرين له فهرم: يوساب أسقف أخم وجرجا، أثنىاسيوس الغمراوى أسقف أبوتيج، توماس المليجي أسقف المنيا، ميخائيل أسقف أسيوط، غيريال أسقف أسنا.

الجسيم أنه صائر منا الإلتنان والمناملة المسبكي في في لو الرماتيم. و تانيا إياك أن

ولقد برز من بين معاصريه الآنبا سرابامون المعروف بأبو طرحة أسقف المنوفية الذى حباه الله مقدرات روحية عجيبة حتى وهو بعد شاب في العالم. وكان اسمه صليب الزيات لاشتغاله بتجارة الزيت. وحدث له ذات يوم وهو راكب حماره ومار بالسوق أن كانت بعض النسوة الساقطات بتشاجرن، وفي شجارهن قتلن رجلا ولم يجدن مخرجاً لهن من هذه الجريمـــة وما أن وقعت عيونهن على

للزعم بعدم العناية بالأحباش ، وهذا الزعم مازال مسيطراً على أفكار بعض القبط الذين
 لا يفتأون يرددون كلمات « وما الذي أدبناء للأثبو بين من خدمات » ؟ متجاهلين بهذا السؤال
 أن المسيحية نفسها وصلت إلى أثبو بيا عن طريق انقبط .

<sup>(</sup>١) توايع الاقباط ومشاهير في القرن التاسع عشر لتوفيق أسكاروس ج ١ص٨٥٥٠١٠

صليب الربات حتى أمسكن به ولااصقن به تهمـة القتـل فسيق إلى المحافة. وفي أثنـائها أخذ يصلى بدموع ويستنجد بالسيدة المدراء وبمختلف القديدين . وحين وقف أمام القاضى الثفت إلى القتيل وأحاب به أن يقول صراحـة من الذى قتله . وعندها وقف أمام الجميع واعترف بالجرمات الحقيقيات فلم يسع القاضى المذهول إلا أن يطلق سراحه .

فلما خرج صليب من ساحة المحكة قرر لساعت أن يترك العالم الملي. بالغدر ليقضى حياته في العشرة مع الله. فقام يو مذاك وقصد إلى دير الآنبا أنطوني حيث ترهب. و بعد سنوات من المداومة على الصلاة والصوم ومن التعبد والتأمل اختاره الآنبا بطرس الجاولي ليكون أسقفاً على المنوفية باسم سرا بامون. وخلال أسقفيته كان يأني أحياناً إلى القاهرة المتشاور مع باباه أو لتفقد أولاده المقيمين في العاصمة. وهو الذي شنى ابنة محمد على باشا بصلواته.

ومن الاشخاص الذين اعتاد السؤال عنهم أسبوعياً أرخن هو خال يواقيم بك منصور - كان يزوره صباح كل سبت ليشرب معه القهوة في حوش داره وحدث أن ابن أخته ( بواقيم المذكور ) مرض وهو ابن عشر شهور فقط . وبلغت به حدة المرض أن مات مساء الجمة . فلما جاء الانبا سرابامون إلى خاله صباح السبت كانمتاد أحضرت الام طفلها الميت ووضعته في حجره وقالت له : وهذا وحيدى . وقد فارق الحياة أمس مساء ، فحمله بيديه ثم نفخ في وجهه وقال لها : الحال ردت إليه روحه فبكى . وأعطاه الاسقف إلى أمه التي أرضعته وقلبها يفيض بهجة وشكراً . ولفد عاش يواقيم منصور واشتغل بالسكة الحديد حتى وصل إلى مبحة وكيل إدارة مصلحتها و نال رتبة البكوية . وأحيل إلى المفاش سنة ١٩٠٩ . وقد ظل طوال حياته يذكر هذه الحادثة التي روتها له أمه ، ويرفع آبات السبح وقد ظل طوال حياته يذكر هذه الحادثة التي روتها له أمه ، ويرفع آبات السبح

لله الذي أمد في عمره وكان الأنها سرا بامؤن عطومًا حنين القلب - دفعه حنا نه إلى أن يخرج بالليل بعد أن يكون الناس قد ناموا ليحمل الفمح أو الدقيق لمن أخنى عليهم الدهر. ومن الحوادث المأثورة التي استثارت حنانه نصة عجيبة تتلخص في أن رجلا تشاجر مع زوجته مشاجرة عنيفة . فخرجت المرأة من بيتها هاممـة على وجهها . وفي عنفوان غضبها زين لمها الشيطان أن تذهب إلى بيت بغيُّ إغاظة لزوجها . وبالفعل ذهبت إلى ذلك البيت . فذهب من أبلغ الزوج بما حدث . ومن رحمة الله أن الزوج بدلا من أن يقتحم البيت ليرى بنفسه إن كانت زوجته هناك أم لا قصد إلى الآنبا سرابامون وشكا إليه أمره . فقال له الآب الرحيم : على بابنى ألا يمكن أن يكون مبلغك كاذباً ؟ اترك لى الامر وسأعرف ينفسى الحقيقة ، . وصرفه من عنده موصياً إياه أن يعود إليه في اليوم التـــالى . وقام لساعته فارتدى ثوباً علمانيا فوق ثيبابه الكهنوتية وذهب إلى البيت المذكور وسأل عن السيدة بالاسم . فأدخلوه إليها . وما أن أغلق الباب حتى خلع الثوب العلماني . وعندها سقطت المرأة على قدميه تذرف الدموع واعترفت له بما حدث بينها وبين زوجها وأنها مع كونها جاءت إلى بيت الحطيــة فهى لم تفترفهــا بعد ، ورجت منه أن يسامحها ويجد لها المخرج من المأزق الذي أوقعت نفسها . فأخذها معه وذمب بها إلى بيت كاهن يعرفه وأعلمه بسرها ثم رجا منه أن يبقيهــا في بيته وأن يذهب لمقدا بلته في الدار البابوية في الساعة عينها التي كان قد حددها لزوج المرأة وبشنكي من ضيق بيته . و بالفعل ذهب إليه الكامن وحده وكان الزوج قد وصل. فبدأ الكاهن بشكابته قائلًا بأنه كان يتمنى لو كان ببته يتسع لكل قاصـد. وقد أنته هذه المرأة طالبـــة ايواءها فأواها بالفعل ولكنه يأ-ف لأنه لن يستطيع ابقاءها عنده فسترة طويلة . قال الاحقف الحكم : . اذهب وأحضرها لنتصرف معها ، ولما أحضرها وتقابل الزوجان تعانبا واصطلحا . وفيما هما خارجان أخذ رجل الله الزوج على ناحية وأرصاه بالرفق بشريكة حياته وبعدم الاصغاء إلى أخوان السوء

وحدث له ذات مرة وهو يرفع القداس الإلهى فى مدينة شبين أن كان بعض الاطفال يلعبون خارجاً فى حوش السكنيسة بالناحية الشرقية . وفى أثناء لعبهم سقط أحدم ـ واسمه ميخائيل تادرس ـ فى البئر. فصرخ الاسقف : ويا أم النور . ورشى يا أم النور ، ثم التفت إلى القريبين منه وقال لهم : والحقوا ميخائيل وقع فى البئر ، فرجوا على الفور وذهبوا ناحية البئر ونادوا عليه . فرجا منهم أن يدلوا إليه بحبل تسلق عليه وصمد إلى فوق فوجدوه سالماً ـ بل حتى ثيابه لم تبئل فسألوه هما حدث فقال لهم : وحالما سقطت تلفتني سيدة وجها مشرق ساطع وهي جالسة على كرمى عائم على سطح الما، فأجلستني على حجرها وقالت لى : ولا تحف وهكذا أحسب بالاطنشان إلى أن أسمفتموني ه .

وهذا السلطان الروحى الذى منحمه الله إياه لشفاء المرضى واقامة الموتى قد جمله نافذ الفوة على المعتدين . فقد حدث أن كان راكباً حماره يتجول لا فتقاد شعبه . فاعترض طريقه لص ورفع يده عليه بالشبوت ليضربه كى يشمكن من سرقته . فقال الانبا سرا بأمون : وى اكلهم بجانين ا أنت رفعتها ؟ طيب خليها مرفوعة وسيبنى ، وتركه ومضى ليكل جولته الافتقادية . وبينها كان عائداً وجد اللص مكانه وذراعه مرفوعة وهو يصرخ من الآلم وما أن رآه على هذا الشكل حتى قال : , يا خطيتك يا صليب . رح يا ابنى الله يباركك ، فانحل الرباط الذى ربط ذراع اللمس . فناب وشكر لرجل الله عطفه .

وبدأ سلطانه الروحى بصورة أفوى عند مواجهته لعباس بأشا الأول ( أبن محمد على ). فقد حدث أن أصدر هذا الباشا أمره باعدام المنجمين والسحرة . فوشى بعض الأشرار بالانبا سرابامون زاهين أنه ساحر كغيره عن يستعملون الشعوذة. فاستدعاه عباس باشا وأحذ يسخر منه ثم سأله في شيء من الاستخفاف: وألم تشف زهرة باشا؟ فبأى قوة شفيتها ،؟ وفاضت القوة الإلهية على القديس فصرخ في وجه الباشا: وإنها قوة الله ،. فأحدث كلته رعباً سرى في القصر كله حتى لقد أفر عباس باشا بأن قوة خفية أرعبته فقدال لساعته : وأمان يا بابا أمان ، .

ولقد عاش الآنبا سرامامون إلى أن أدرك أيام الآنبا كيرلس الرابع. وبعد حياته اختار البابا الراهب برسوم الذى زامله أيام رهبنته وفى سفره إلى الحبشة ليكون خلفاً لهذا القديس الذى اشتهر و بأبو طرحه ، لآنه اعتاد أن يفطى رأسه بطرحه كانت تنزل على وجهه و تغطى عينيه أيضاً ١١١ .

٣٠٧ ـ ولقد برز في هذا المصر عدد من الآراخة لا تعرف عن بعضهم غير جملة عابرة بينها تعرف عن غيرهم أكثر من هدده الجملة العدابرة . على أن كمنيسة نا القبطية قد عو دننا على إدراك حقيقة عجيبة ضمن تاريخها الملىء بالعجب : هدده الحقيقة هي كثرة جنودها المجهولين الذين اكتفوا بدعاء قصير يفيض بالمسائى وهو وعوض بارب من له تعب في ملكوت السموات ، . ومن الآراخة الذين لا نعرف عنهم غير جملة عابرة المعلم بقطر واصف الذي قبل عنه أنه كان محاسباً للبرديسي بك أحد الحصوم العنيدين لمحمد على باشا . ولم يذكر عنه الجبرتي إلا أنه بعد أن مات و اجتمع العسكر ببيت محمد على وحصل بعض قلقة فحو هم على القبط بعد أن مات و اجتمع العسكر ببيت محمد على وحصل بعض قلقة فحو هم على القبط المحائي أنف ريال منهدا خمسون على غالى كاتب الآلني ، وثلاثون على تركه بقطر المحاسب ، والمئة وعشرون موزعة عليهم فسكن الاصطراب قليلا، وأا أما توفيق

<sup>(</sup>۱) توفیق اسکاروس . . . ج ا س ۱۴۱ ـ ۱۵۱ .

<sup>(</sup>١) و عِائب الأثار ... ٥ - ٢ س ٢٨٢ - ٢٨٢

اسكاروس فيسيفل و قائمة تتضمن علم الذراج المأخوذة من المعلم يوجنسا منصور تسليم كاتبه الحقير اسرائيل يعقوب عما صرف فى مأتم المرحوم يقطر واصف من إبتداء يوم وفاته الذي هو يوم السبت ١٢ خمادى الآولى سنة ٢٣١ حلالية . . . وقد بلغت ١٣٦٦م حلالية . . . وأورد بعد ذلك تفاصيل المبالغ المدفوعة ، ثم ذكر أيعنا أنه كان لدى المعلم بقطر كاتب قاعة ابمه المعلم سيداروس . وقسد خممت السيدة مختارة زوجة بقطر و بفت بير جس الجوهري بختمها على حسابه ١١١ . وإننا لنجد في هذا الوصف القصير أسماء لثلاثة معلين لا تعرف عنهم غير اسمائهم ووظائفهم م

ثم يذكر لنا الجبرق أن محد على باشا قبض على كبار المباشر بن القبط ذات مرة ، وثم فلدوا المباشرة إلى المغلم منصور صربمون الذى كان معلم ديوان الجرك ببولاق ... وثم تحدث عن النسيج وكيف أنه تعين أشخاص مباشرون اللاشراف عليه فقال : و ... والمعلم منصور أبو صربمون القبطي وو تبوا الضبط والك كتابا ومباشر بن يتقررون بالنواحي والبلدان والقرى وما يلزم لهـــم من المصاريف والمعالم والمثاهرات وما يكفيهم في نظير تقيدهم وخدمتهم فيمضى المعينون لذلك فيحصون ما يكون موجوداً على الآنوال بالناحية من الفاش والبز والآكسية فيحصون ما يكون موجوداً على الآنوال بالناحية من الفاش والبز والآكسية الصوف المعروفة بالزعابيط والدناني و يكتبون عدده على ذمة الصانع و يكون ملزوماً به حتى إذا تم نسجه دفعوا لصاحبه ثمه بالفرض الذي يفرضو ته وإن أراد صاحبها أخذها من الموكلين بالثن الذي يقدر و نه بعد الحتم عليها من طرفيها بعلامة الميرى فإن ظهر عند شخص شيء من غير علامة الميرى أخذت منه بل وعرقب والماسيد عليه الميرى فإن ظهر عند شخص شيء من غير علامة الميرى أخذت منه بل وعرقب والماسيد عليه الميرى فإن ظهر عند شخص شيء من غير علامة الميرى أخذت منه بل وعرقب والماسيد الميرى فإن ظهر عند شخص شيء من غير علامة الميرى أخذت منه بل وعرقب والماسيد الميرى فإن ظهر عند شخص شيء من غير علامة الميرى أخذت منه بل وعرقب والميري فان ظهر عند شخص شيء من غير علامة الميرى أخذت منه بل وعرقب والميري في الميرى في الميرى أخذت منه بل وعرقب والميري في الميرى أخذت منه بل وعرقب والميري الميري في الميري في الميري في الميري أخذ الميري أبير والمير الميري أبيري أبير الميري أبيري أبير الميري أبير المير

أما الارخن الذي يأتى اسمه بعد المعلم منصور مباشرة فهو المعسلم بشارة ،

<sup>(</sup>١) وعالب الأثار . . . ع م ٤ ص ١٢٢ و ٢٨٢ - ١٨٢ و ١٨٠ و ١٠٠

ولا فتراً عنه غير شعة تعطينا صورة عن اثر الشائمات في الناس. فقد حدث أن سافر محمد على باشا للحج وتأخر في المعودة. وكان الجميع ينظرونه من يوم إلى يوم، فوصلت سفينة إلى القصير كان من بين وكابها سبعة عشر جندياً قالوا إنهم طملائع الباشا وإنه آت في اثرهم فلما سمع وكيل المدينة هذا الحبر أرسل لساعته خطاباً إلى وكانب من الاقباط بقتا يعرفه بقدوم الباشا فسكتب ذلك القبطي خطاباً إلى وكيل شخص من أحيان كتبة الاقباط بأسبوط يسمى المعلم بشارة، فمندما وصله الجواب أرسل جواباً إلى موكله جارة المذكور بحصر بذلك الحبر وفي الحال طلع إلى القلمة وأحظاء لا براهم باشا فانتقبل إبراهم باشا إلى بحلس كتحذابيك ظلم كتحذابيك على بشارة خلمسة وأمر بضرب المدافع ونزلت المبشرون وانتشروا بالبشائر إلى بيوت الاعيان وأخذ البقاشيش ولمسا حصل التراخي والتباطي، والتأخر في الحصور بعد الاشاعة أخمذ الناس في اختلاف الروايات والآفاويل كعادتهم ... و الا

وهناك أرخنان لا نعرف غير اسميها وكونها من السكتبة المشتغلين في دواوين الحكومة وهما المعلم جريس والمعلم يعقوب (١١) ، وإلى جانبها أرخن آخر كان كانباً عند وكيل نقابة الاشراف هو المعلم عبد القدوس (١٦) .

أما المعلمون جرجس العلويل وأخوه حنا ومنقريوس البنانوني الذين تعاونوا مع الآنبا بطرس الجاولي يوم أن شاء إقامة شمائر الميرون فنعرف أنهم كانوا ضمن كتبة محمد على باشا . ويذكر لنا الجبري أن إبراهيم باشا . سافر على طريق القليوبية وصحبته طائفة من مباشري الآفباط وفيهم جرجس الطويل وهو كبيرع. . . .

<sup>(</sup>١) وعمال الأكار . . . » ج ٤ ص ١٧٢ و٢١٠ .

<sup>(1)</sup> Las a gig ... 1 = 1 - 1 - 1 - 1 TY v & p - 2 (1)

<sup>(</sup>٢) هرمه م ١ ص ١٩٤١ - ١٩١٦ . ٢٠ يد ا بد د يالا يا يالا من ١٩٤١ . (١)

ثم حدث أن فمنب محمد على ماشا على المعلم غالى لتأخر بعض المال عليه فاعتقله من المرافعين عليه وهم جرجس الطويل ومنقريوس البتانوني وحنا الطويل وألبسهم خلمًا على رياسة السكتاب ... يا (١) ومن آثار الفناية بالحدمة الكنسية بدرشيل عليه النص التالى: و عا اهتم بهذا المسلم يوحنا أبو ميخاليل الطويل برسم بيمة مارى مرقس الانجيلي الكاروز بالازبكية . عوص يارب من 

المعسلم رزق الله الصباغ - أحد أحفاد السيدة عتارة بنت المعسلم جرجس الجوهرى وزوجة المملم بقطر واصف . ولا نعرف عنه إلا أنه كان زميلا " للملم منصور صريمون في كو نه معلماً لديوان الجرك ببولاق ١٣٦. وله ابن عم اسمه جور بعس مينا الصباغ كان من موظني تفتيش الدائرة السنية ١٤١.

دكتور إبراهم السبكي - بدأ حياته العملية كوظف في الحكومة المصرية. ثم اختير لبعثة دراسية في فراسا سنة و١٨٤٥ ، فيافر ودرس الطب البيطرى . وبعد ثلاث سنوات حصل على الشهادة المرغوب فيها وحاد إلى وطنه . ثم عنين مدرساً بمدرسة الطب البيطرى في القاهرة في ٢٢ يوليو سنة ١٨٤٨م ١٥٠٠.

المملم ابراهم تخلة وعائلته ـ لشأ هذا الارخن في قرية أم خنمان ( من قرى الجزة) ثم أصبح من كيار الكتبة العاملين في ديوان محد على باشا . وأكر أولاد المعلم ابراهم هو المسلم نخلة الذي المقيه أبوه بالكتبَّاب في طفولته تبعا

<sup>(</sup>۱) « موشد المتحف القبطي » لوديع شنوده ص ١٤٥ .

ولقد أيجب المسلم تخلة الاثة بنان ع ابرامي ولام لا والعلا ولام والالا

لعادة الغبط آنذاك. فتفوق في اللغتين الفبطية والعربية وانتن الحمناب والحط من هذا كله تعسم المرامير والتسبحات والمردات المحلفية. فلما بلغ سن الشباب اتخذه أبوه مساعداً له في أعسال الديوان ليدر به عليها. وقد تجارمية الشاب مع عناية أبيه ورغبانه فأصبح ماهراً في مخلف الأعمال الحسابية والمحتابية والادارية . فركته مهارته لدى شريف باشا المحبير الذى انخذه كاتم أسرايه (سكرتيره) . ولما كان هذا الباشا يقيم في الاسكندرية فقد انتقل المعلم نخلة اليها هو وعائلته ـ إذ كان قد أصبح رب بيت .

ثم حدث أن طالب محد على باشا كبير كتبته ـ المعلم وهبة ابراهيم آفذاك ـ ان يقدم له حساباً شاملا عن أمور الدرلة . وعجز الكانب عن تلبيه أمر الوالي الذي غضب عليه ونحدًاه جائماً . ولثقة شريف باشا في كاتم أسراره حو ل عليه طلب الوالي . فاضطرب المعلم مخلة وخدى أن يصيبه ما أصاب المعلم وهبة . وفي حيرته استدغع بمار مرقس الإنجيلي الكروز الحبيب ثم تذر أن يوقف كل ما بملك من أراض على الكديسة ـ وهذه تقع الآن ما بين شوارع شريف وسيزوستريس والكنيسة القبطية وطوسون بالاسكندرية . وبعد أن اطمأن إلى شفاعة ناظر الإلهيات . قصد إلى قصر رأس التين لمقابلة محمد على باشا . وقد مك بذلك المقصر يومين نجح خلالها في انجاز العمل المطلوب وقدمه إلى الباشا الذي أمدى له كل الرضى . وحالما غادر القصر ذهب لساعته إلى المكنيسة المرقسية وقدم الشكر نقد والمعجد لقديسه ثم قابل المسئولين بها واتخذ همهم الحطوات اللازمة لتنفيذ نقره . و بعد ذلك عاد إلى بيته .

ولقد أنجب المصلم نخلة ثلاثة بنين هم ابراهيم وصالح وسمعان ورباهم تربية مسيحية حقة (١١. ومن أحفاده الشهاس كامل ابن صالح المؤرخ المعروف الذي كتب (١) كامل صالح نخلة لا سلنط . . . الملغة المكاسة من ١٧٥ ـ ١٧١ .

الكائير من الكتب والمقبالات عن بابارات الاسكندرية ومطارية الكرمسي

وكل هذه الوقائع توضح لنا أن الشملة المقدسة لم تلتقدل من يد إلى يد عن طربق الآباء فحسب بل انتفلت أيضاً عن طربق جميسه الذين التصقوا بالقادى وأحبوا كنيسته فمكانوا أعضاء حية عاملة في جسده الذي هو بيعته المقدسة :

المملم حسا المنقبادي: وهمه الله ذكاءً فطرياً عجيباً. فبعد أنَّ استوعب كل المعلومات التي تلقنها في الكتَّاب أتقن اللَّفة التركية وبها استطاع التفاهم مع المكام والثقرب إليهم. وفي عهد عمد على باشا عينوه سكر تيراً عاماً لمديرية عموم قبلي -وكانت تمتد من الروضة إلى وأدى حلفا . ولأمانته وتفانيه في العمل وثق به سلم باشا السلحدار مدير الملك المنطقة و ترك له تدبير أمورها . و من ثم أصبح صاحب آلحق في التصرف في المنائل الإدارية وحوادث السطو، وتعيين العمد والمشايخ وفصلهم إذ لم توجد آنذاك عاكم ولا قوالين : ومع كل هذا التفوذ الله على احقامته . ولم بنسه تفوذه الاحتمام بشتون القبط ، فكان يحضر دائماً الجالو الشرعية المناصة بالفصل في قضاياهم الشخصية . كذلك كان مو اظباً على الصلوات الكنسية بل أنه كان أحياناً يلتى المنظة . ومن حوادثه الطريفة أن مأموراً في مركز أسيوط اسمه حبين أنها فرج كان يمر يومياً في ذما به و إيا به على كانب قبطي الأحد العهار ات الاميرية . فكان المكاتب بحبيه عند ذها به بقوله , صباح الحيريا بيه ، وعند أيا به · , مساء الحير يما بيه . . فستم المأمور هذه التحيات ولما كان له حق الحسكم بالاعدام ام بشنق السكانب؛ فأسرع أحد الأقارب إلى المعلم حنا وأبلغه الأمن. فستأدع \*هذا بدوره إلى انقاذ الرجل من بطش المأمور . وايس من شك في أنه تلكن من انقاذ غيره لأن عنايته شملت القبط والمسلين على السوام (١١٠) .

<sup>(</sup>١) و مشاعبر الأقياط في الترن العبرين ٥ - ٣ س ١٠٠٠ ١٨٠ .

۲۰۸ - وائن كان و الجنود الجهولون ، قد أدوا خدمات جلية ذات الآثر الباق فإنا تلح إلى جانبهم من تحدث التاريخ عنهم ومنهم ، عبود النصراف كانب الجزينة وكان مشكور السيرة في صناعته وهنده مشاركة دعوى هريسنة ودعوى علم ويشكلم بالمناسبات والآيات القرآلية ويعنمن الشاآته ومراسلاته آيات وأمثالا وجمعات وأخسة دار القيسرلى يدرب الجنينة وما حولها والشأها داراً عظيمة ولا خرفها وجعل يها بستاناً وبجالس مفروشة بالرخام الملون وفساقى وشاذرواتات وذجاج باور وكل ذلك على طرف الميرى وله مرتب واسع وكان الباشا يحبه ويش به ويقول لولا الملامة لقلاته الدفردارية ، ١١١.

الم الم فال : بدأ حياته العملية بأن النحق بخدمة عمد الآلني ثم صار كاتبه . وحينها أراد محمد على باشا مراجمة حسابات المملم جرجس الجوهرى زهما منه أن هذا الآرخن السكبير قد جمع من الناس مبلغاً أكبر ما حمله إليه استدعى المعلم فالى لحذه المهمة . فلما نفضاها أعلن الباشا أن الحسابات مضبوطة وأن المعلم جرجس لم يأخذ من الشعب غير ما أورده المخزينة رفتاً منه بالشعب المسكين . ورقم اثبات براءة المعلم جرجس فإن محمد على أحمل المعلم غال محمله فأصبح بهذا التعيين كبير مباشرى مصر . ويعطينا الجرتى نحات عن حياته فيخبرنا بأنه كان ساكناً في الجيزة . وفي بداية الآمر أعفاه الباشاحي من المساحمة في مبلغ الآربعة ساكناً في الجيزة . وفي بداية الآمر أعفاه الباشاحي من المساحمة في مبلغ الآربعة ثم عينه بالديوان الذي يرأسه الدفتردار . وحين شع الفيضان وحاد إلى زيادته تقيمة المعلاة تجمع السكبراء معاً وأشار البعض منهم بدعوة القبط أيضاً . لحضر المعلم فالى وأصحابه الكتبة وذهبوا مع مواطنيهم إلى المسجد وبطسوا في ناحية منه بدخنون وظلوا جالسين إلى أن انفض عقد الجتمعين .

<sup>(</sup>١) و جام الأبار و المروا و المروا و المروا و المراو و ال

وحدث عندما أراد همد على تحرير دفائر بالعنرية المفروضة على الأطيان ولسجيل زيادتها أنه قرر أن ينظمها بتقسيم المسئولية بين مختلف المباشرين ، فحمل القبط (وفي مقدمتهم المعلم فالى) مسئولين عن مصر العتيقة . ثم فرض على فالى نفسه مقدار ألف كيس فوزعها على زملائه من السكتبة والمباشرين وجمنها في أقرب وقت وسلمها الباشا .

ثم عاد محد على فطالب القبط بثلاثين كيس ولكى يضطره إلى الدفع بلا عاطلة . أمر بالاحتياط على بيوت عظاء الاقباط كالمملم غالى والمملم حرجس الطويل وأخيه وفلتيوس (١) وعدتهم سبعة فأحضروهم فى صورة منكرة وستشروا دورهم وأخذوا دفاترهم فلما حضروا بين بديه قال لهم أريد حسابكم بموجب دفاتركم هذه وأمر بحبسهم فطلبوا منه الأمان وأن يأذن لهم فى خطابه فأذن لهم . مخاطبه المعلم فالم وخرجوا من عنده إلى الحبس . . . غير أنه تنازل لهم عن مطلبه مكتفياً بأن يدفعوا له سبعة آلاف كيس فقط .

وفي أحد أيام سنة ١٨٦٣ قرر محد على الاستيلاء هلى دار اسماعيل أفندى أحد المكبراء. فاقترح عليه أحدقاؤه أن يكتب عرضمالا ويذهب به مع بمض أخصاء الباشا لمل شفاعتهم تجد قبولا. وبومذاك كشب اسماعيل أفندى المرضمال وصحبه المملم غالى لتقديمه. ودخلا مماً. إلا أن الباشا حالما رآهما أدرك أن المملم غالى يرغب في الاستشفاع لاجل اسماعيل أفندى فرفض حتى الاطلاع على المرضمال ورد الرجلين لساعته.

ومن حوادث سنة ١٨١٦ أن أتباع أحــــد المسلمين الملتزمين بجمع الجوالى تطاولوا على قبطى . ثم قبضوا عليه وأخذوا بتشددون في مطالبته بما كان عاجزاً

<sup>(</sup>۱) وجدمًا أن اسم فلتيوس كان يأتى بعد اسم المعلم جرجس الجوهرى مباهرة ، وهو هنا ما زال في الصف الأول من القبط ومع ذلك فلا نعرف هنها .

عن أدائه وأتعنيج لحم بعد نقذا كله أنه كانس ورغم هذا استمروا في مشادتهم . وبنيا هم في هذا السجال بلغ الخبر مسامع المعلم غالى . فأخذ على فاتقه دفع المبلغ . المطلوب منعاً للاذى ،

وعا يحدر ذكره أن أبراهيم باشا حين عزم على اعادة قياس أراضي مصر تقدم إليه قياسون قبط كما تقسدم بعض مهندسي الآفرنج. فعارض المعلم فألى في حق الآفرنج العمل في مثل هذا المشروع. وفحص ابراهيم باشا ما تقدم به القبط وما تقدم به الآفرنج أيضاً رغم معارضة المعلم غالى فوجد بعد الفحص أن همل مساحي القبط أصنع و لكنهم أبطاً في التنفيذ. فاختار عدداً منهم العمل ثم أو صاح بالاسراع.

ومع كل هذه الحدمات الى أدّ اما المدلم غال فقد أصدر مجد على بيها كان في الاسكندرية ـ الآمر بالفيض عليه وحبسه هو وأخيه فرنسيس وخازنداره المملم سمان ، لانه كان قد بعث إليه يطالبه بستة آلاف كيس فتأخر في إرسالها واعتذر عن عدم القدرة على أدائها ، ثم طلب مهلة ليتمكن من جمها . ولكن طلبه لم يرفض فقط بل أن الكتخدا عادى على بعض الاقبساط وأفهمهم أن على المملم غالى ثلاثين ألفاً من الاكياس فإن لم يدفعها أصبحوا هم ملزمين بها . وبعد ذلك أرسل إلى المعلمين جرجس الطويل ومنقريوس البتنوني وحنا الطويل وخلع عليهم الحلع وولاهم على رياسة الكتبة لعله بذلك يتمكن من أخذ المبلغ المفروض عليهم الحبس وصدر الامر بضرب فرفسيس أمام أخيه ، فأل : ووأنا أضرب من الحبس وصدر الامر بضرب فرفسيس أمام أخيه ، فأل : ووأنا أضرب أيضاً ؟ ، قالوا : و بعم ، وضربوه على رجليسه بالكرابيج . ثم تركوه فترة وعادوا يضر بو نه ثانية . أما سمسان فقد ضربوه ألف كرباج . و بعد أيام صدر الامر بالافراج عن فرفسيس وعن سمان لئلا يموتا في المنجن ، وبالفعل انتقل

سمان إلى رحمة مولاه حالما وصل إلى بيته . أما غالى فظل فى السجن . ها الرجم الباشا من الاسكندرية تشفع جوتى الحدكم (۱) فى المعلم غالى وأخذه من الحبس إلى داره . وهكذا مرت هذه الشدة عليه . إلا أنه حين اكتشف محسد على ما اقترفه فرنسيس من تروير خطاب باسمه وختمه إلى البسابا الموماني قتل المما غالى بوصفع الاخ الاكر وبالتالي المسئول عن زلة أخيه (۱).

<sup>(</sup>١) ومرة أخرى لا نمرف عن هذا المعلم شيئاً ولـكن لا بد أنه كان يستمتع بمكانة خاصة وإلا ماكان لوستطيع أن يتشفع في مثل هذا الموقف وماكانت شفاعته لتقبل.

<sup>(</sup>٩) لا حجالب الآثار . . ٥ م ٤ س ٢٢٣ .

لاشك فيه أن هناك عوامل نفسية أو طائلية أو إجهاعية دفعت بهذا الولد إلى هجر عائلته والإلتجاء إلى من لا ينتمون إليه بصلة الدم. فالشخص الناضج في مقدوره المقسار تة والاختيار . أما الذي لم ينضج بعد فلا يستطيع أن يقوم بمثل هذه الموازنات . فدوافعه ترجع دوماً إلى الانفعالات الداخلية أو إلى البيئة . لذلك كانت المسئولية الملقاة على الوالدين والمربين والمكهنه مسئولية عظمى لانهم هم الموجهون الصفار .

٧١٥ - لقد كانت مصر منذ أن تغلب عليها الفرس مطمع الفزاة من مختلف البلاد وعلى مدى الآزمان . و بغد السحاب الفرنسيين كانت هناك قوات ثلاث تستهدف السيطرة عليها ، هذه القوى هي : الآثراك والانجليز والمماليك. على أن هذه القوى لم تدرك أن قوة رابعة تنافسها وأن هذه القوة الرابعة ستنتهى بعد جهاد طويل مرير يتخلله الفشل والنصر إلى أن تتغلب في النهاية . والقوة الرابعة التي كانت في الحلفية على الدوم والتي لم يقف الباطشون لحظة التفكير فيها ، بل إن هم وقفوا فإنما للازدراء بها ، هي الشعب للصرى تفسه . هذا الشعب الذي طالما استبدوا به وزحموا في خيلاتهم أنه خانع اعتاد الاستسلام فأعماهم هذا الزعم عن مقدرته الكامنة . هذا الشعب اعتاد أن يسلك مسلك تبله الحالد قبل السد العالى : أى أنه يفيض وينحسر، مكذا الشعب يخلد إلى السكينة ويثور . والفسرة التي تسلم فيها محمد على مقاليد الحمكم كانت إحدى فترات الفوران . ولمما كان محمد على تسيطر عليه شهوة الحسكم ووجند أنه وصل إلى مصر ليسكون واليساً عليها يؤدى الحساب إلى تركيا ، فقد أدرك بثاقب بصره أنه لو استند إلى الشعب واستماله إليه لامكنه أن يصبح الحساكم الذي ليس الباب العالى عليه إلا أن يأخذ منه المال المفروض فبعد أن نجح في أن ينال تأييد الشعب بدأ يعمل على بمث قواه الكامنة: فنظم إدارته وأنمى موارده وعلم أبناءه ، وكو"ن له قوة عسكرية منظمة كافية لارهاب خصومه وفوق هذا كله فقد عزم على أن يتخذ من مصر وطنا. ومع كونه حاكماً مستبداً فقد أنشأ بجسالس خاصة كانت أشبه وبالمدارس بي إعدادها العسال والموظفين والمواطنين المستنبرين. ومها يكن من تجعره وفشك بالمماليك شم من ابعاده الرحماء الشعبيين فقد سار بمصر في الطريق الذي أوصلها إلى الوعى الصحيح لشخصيتها ولمقدراتها 188.

أما ابراهيم باشا ابن مجد على باشا فيها يؤثر عنه أنه كان محبوباً من مختلف المصريين. ويبدو هذا التقدير في أنه حين كان عائداً من الحجاز أذبع خبر وصوله إلى القصير (على البحر الآحر) وطولب القاهر يون بتزيين المدينة .... أما جهات النصارى وحاراتهم وخاناتهم فإنهم أبدعوا في عمل تصاوير بحسمات وتماثيل وأشكال غريبة .... 171.

ولقد انتصر أبراهم باشا في كل الميادين التي اقتحمها وكان لا يعتمد إلا على الحمنود المصريين ولا يتكلم إلا اللمنة العربية . فقد قال عنه الفرنسيون إنه يجاهر علناً بعزمه على إحياء القرمية العربية إوعطاء الدرب حقوقهم وجعلهم شعباً مستقلا ، وكان لايفتاً يتحدث عن مفاخر العرب أعام جنوده ويطعن في الترك بلا تردد . فسأله أحد جنوده بثلك الحرية التي عوده عليها كيف يطعن في الآنراك وهو واحد منهم . أجابه لفوره : , أنا لست تركياً . لقد جئت مصر مبياً فصدر تني شمسها وغيرت من دمى وجعلته دما عربياً (١٦) ، ولو لم تتدخيل السياسة بأساليبها الملتوية وأغراضها الحفية لامتد حكم مصر بهمة جيشها وقائده

<sup>(</sup>۱) تاریخ مصر من الحدہ الغراسیة إلى نهایة عصر اسمداعیل ( سنة ۱۷۹۸ - سنة ۱۸۷۹ م) لا حد عزت عبد السكريم من ۳۰۸ - ۳۷۰ .

١١١) و عبائب الإنار ... و م و من ١٠٠ م الريا البدا السديد ١١٠ ١١٠ م

<sup>(</sup>T) « مصر عد على و لبد الرحن الرائي من ٢٤٧ ، لمناه يا المالي والمالية

البطل إيراهم باشا فشيمل تركيا ذانها ولاصبح السلطان التركى تابعاً لحمد على ا

الله المتورخ المسرى عبد الرحن الجرتى الذى عكس لنا فى كمتا باته كل ما احتوته الله المتورخ المسرى عبد الرحن الجرتى الذى عكس لنا فى كمتا باته كل ما احتوته الحياة آبذاك من ارتفاعات وانتفناضات، وكل ما شاهدته من أحداث وتقلبات، وتصويره للحياة دقيق الغاية حتى أن أحد المعاصرين قال عته وكان الجرتى يملك موجية سيكولوجية بعيدة الشفافية مكنته من استيماب حقيقة الدخلاء فالماليك أرقاء دخلاء استجلبوا إلى مصر من القوقاز ، والعثمانيون دخلاء ولا يستشى منهم الانسكشارية الذين استوطنوا مصر دواماً ، أما الفر نسيون فهم دخلاء من بلاد الفرنجة لكنهم بدوا فى نظره متطفلين كأنهم قد وفدوا من كوكب آخر من مدولة ولقد زار الجرتى معرضاً لمنجزات العلوم الأوربية وصف معروضاته بأنها ولعب أطفال تعرض الشأثير فينا ولكننا لن نجدع ببساطة ، ولكنه حيها حضر الطفال تعرض الشأثير فينا ولكننا لن نجدع ببساطة ، ولكنه حيها حضر الفرنسي لاقرار العدل الله علي بدت أمامه أسلوباً صافى النشية التصوير الفرنسي الأمرار العدل الله .

أما المؤوخ المصرى المعاصر دكمتور أحمد عزت عبد السكريم فقمد قال عنه ما يلى : . . . . كانت مصر فى أواخر القرن الثاهن عشر قد بلغت نهاية شوط هن مسيرتها الطويلة عبر آلاف القرون ، كا كانت على عتبة عصر جديد . . . كانت عصر بتاريخها الطويل وحضارتها الواهره صائمة للتاريخ . . . وكلما ازداد نبض عصر بتاريخها الطويل وحضارتها الواهره صائمة للتاريخ . . . وكلما ازداد نبض الحياة فى مصرسرعة و تعقدت الأمور و تشابكت المصالح اشتد الإغراء على التدوين والتسجيل . . . وعلى هذا النحو كان التراث الناريخي المصرى ه و أروع ما خلفه العقل المصرى . . . وشهدت مصر منذ انتهاء حكم على بك الدكبير حتى مجىء الحلة

(۱) عن ر- سالة كتبها المؤرخ الإنجليزى الغلسوف أرنولد تويني ولمدسرت جريدة

الإعرام ملنساً لما في مددها الصادر يوم الجنة ٢٦ أبريل سنة ١٠٩٧٤ .

http://coptic-treasures.com

وامثلاً الجبرتي مرارة حين شهد تزايد قوة محمد على وتعاظمه إلى حد القسلط على قادة الشعب . وكأني بالجبرتي في هذه السنوات الآخيرة من حياته وقد اشتد به الآلم . . . قد أخذ مكانه على مفرق الطرق . . . ولم يدرك أن ماكان يقساسي منه المصريون في الك السنوات ما هو إلا بعض ألم المخاص الذي يسبق الميسلاد الجديد هو نهضة مصر فيا تلا ذلك من القرن الناسع عشر (١١) . والواقع أن كل المنشغلين بقسجيل الناريخ يمتلئون إعجاباً بماكسته الجسرتي لدقته في القسجيل وفي النعليق فهر يعطينا صورة تفصياية عما شاهده وما جازه من اختيارات .

<sup>(</sup>۱) انعقد بالفاهرة مؤتمر لتكريم ذكرى الجدير فى من ٢٦ ــ ٢٦ أبربل ١٩٧٤ بمناسبة مرور مئة وخدين سنة على وفانه وفى آخر أيام المؤتمر تشرت الاهرام للدكتور أحمد حزت هبد السكريم مقالا بمنوان «الجبرتى على مفرق الطرق» اقتطفنا منهالفقر اتالمدكورة.



ابر الاسلام الرابع الانباكيرلس الرابع

## المامقة لالالمقة للالمامة

٣٧٨ - سفره للحبشة مندويا عن محمد ٣١٧ \_ سلسلة من القهم لالسا منعيل باشا و ٢١٤ - نشاء داود الا نطوني ٢٢٩ ـ مناورات الانجليز ٥ ٧١٥ ـ رياسته للدير ٣٠٠ - روعة التواضع البابوي ١١٦ ـ ايفاده للحيشة ٧٧١ - تحديده السكنيسة الرقسية ١١٧ \_ اختلاطات فاتعاقى 227 - حادثة مع مندوب البابا الروماني ١١٨ - خطاب التزكية ٢٧٧ - رعاية خاصة بالراة 719 - افتتاحه الدرسة الكبري. JUN JUL - TYS ٠٧٠ - انشاؤه مدرسة البنات ٢٣٥ - تنويه القالق ٢٢١ \_ موقف الآياء من تعليم البلت ٢٧٧ - المسكية الروحية ٢٢٧ \_ عنايته باللفة اللبطية ۲۲۷ - تلاعب فرنس - انجلیزی ٢٧٣ \_ وبالأنخان الكنسية ٢٣٨ ـ خيانة الصديق 322 - فراؤه مطبعة وفرحته بها ٢٧٩ \_ هزة الفيطة والأس ٢٢٥ - تنظيفه الكتبة اليابوية ogy - tak ildas ٢٢٦ - اهتمامه بالسكهنة ٧٧٧ \_ انشاؤه ديوان الأوقال ٧٤١ - بعض كبار خبريجي مدارس I's IK wkg له سار على متون ال الزميان في -

٧١٧ و نقف الآن أمام راع سيطر على الفكر القبطى منذ أن أتخذ مكانته فى سلسلة البأباوات الاسكندريين حتى أتنا مازلنا تشحدت عنه باللقب الذى اخترناه له بعدلا من اسمه وهو و أبو الاصلاح و . على أن الذى يجب أن يعدر كه القبط هو أن و أبا الاسلاح و ليس فريداً في هذه الكنيسة العريقة و حبح أنه خطا خطوات جديدة دفعت بشعبه إلى الاعتراف بفضله وليكن الاعتراف بفضل شخص لا يعنى انكار فضل غيره و هذا ما يجب توكيده إذ قد جرى بعض الكشاب امانا منهم في ابر از فضائل شخص ما على أن يبالغوا في التقليل من شأن غيره وليكن منهم في ابر از فضائل شخص ما على أن يبالغوا في التقليل من شأن غيره وليكن هذه الحلة لا تتفق والتعلم المسيحى اطلاقاً والاعتراف بالفضل لذويه واجب ولمذا السبب يؤكد أن الآباء جاهدوا على مدى الاجبال : كل حب تضديره

و إمكانياته فنجد الانبا بظرس الحاولي مثلا منشفلا بالتفقد وبالكتابة. ولكن بما أن التفقد جهد وقتى وبما أن الكتابة تستلزم القراءة لتفهم مضمونها فإن جهد البابا بظرس ضاع بين تبارات الدعايات الاجنبية المتنوءة والانقلابات السياسية المتباينة فنسى القبط هذا الجهد الذي بذله البابا التاسع بعد المئة أو جهلوه . ولكن الدعايات المفرضة عجزت عن أن تفليق المدارس التي فتحما أنا كيرلس الرابع وعن أن تعمو المطبعة التي استحضرها . فيقيت هذه المشآت شاهدة على الجهد : الذي بذله اليأبا المائم بعد المه . على أن الدعايات لم تقف مكتوفة الآيدي بأزاء عجزما فروجه شائمات مؤداما أن هذا البابا تلق المل في إحدى المدارس الانجارية وفيها تعلم مستوليت وقام بواجيه ا والعجيب أن المدرسة المذكورة افتتحت سنة ١٨٤٠ وهو قد دخيسل الدير سنة ١٨٣٨ ثم أصبح رئيساً له سنة ١٨٤٠. فكيف قبي الدان يأتي إلى القاعرة من دير الانبا أنطو في ليحشر الدراسة ويعود إلى ديره في نفس اليوم ؟ وكيف استطاع ذلك يومياً وديره قرب البحر الاحر ولم تسكن لديه حيثارة ؟ هذا مع العلم بأنه سار على منهج أبي الرهبسان في تشدده بأن الراهب يجب أن يقدى حياته داخل الدير . فما أصدق من قال : و إن حبل السكذب قصير وصاحبه لابد مشنوق به، والحق إن هؤلاء المروجين يجهلون قاريخ الكنيسة القبطية وقد بنوا اشاطانهم على الزعم بأن القبط م أيضاً بحهلون قاريخهم . فالآباء على مسدى العصور قاموا بمنا يمكنهم . ولا داعي للاستشهاد بالمصور الاولى وإنما يكني أن نسألهم أين كان مؤلاء الاجانب أيام الأفيا مناوس الحبير ( البابا الاسكندري الـ ٨٧ ) أو أيام الانبا بؤنس الثامن عشر (البابا الاسكندري الـ ١٠٣) وغيرهما؟ وانن كان القبط في وقت ما يجهلون حقائق تاريخهم فقد أصبحوا الآن على وعي به .والواقع الذي يجب أن يتبصروه ف وعبهم هو أن قصة كنيستهم ماهي إلا السلة متواصلة من العمم الشاهة ، وانهم متى بلغوا قمة منها عليهم أن لا يفرحوا بوصولهم إليها فيستكينوا . بل عليهم التنقل ما بين قمة وأخرى مع مانى هذا التنقل من جهد . وحينذاك تتبدئ أمامهم الحقيقة الساطعية التي هي أن الاصلاح كان أبداً دأب الرحاة الساهرين الذين أنهم الله بهم على كنيستهم القبطية ، وأنهم جاهدوا الجهاد الحسن حتى وإن لم ينتصر البعض منهم في هذا الجهاد . إنهم جاهدوا موقنين أنهم إنما يسمون إلى ارضاء الله الذي يرى في الحفاء ، وأنه هو وحده في النهاية له السلطان على اظهار الحتى وعلى تحويل الفشل إلى نصر . أفيلم يسكن يوم الصلب في نظر الرسل منتهي الفشل والياس ؟ ولكن ماذا نتج عنه ؟ على هذا اليقين سار خلفاء مار مرقس في ذروهم عن العقيدة وعن الشعب الذي انتمنوا عليه عالمين أن فجر القيسامة لم يسطح ذوهم عن العقيدة وعن الشعب الذي انتمنوا عليه عالمين أن فجر القيسامة لم يسطح إلا بعد حلكة الظلام الذي غطى العبالم ساعة الصلبوت . إذن فانذكر أن كير لس الرابع في حقيقة جهاده ليس و أبا الاصلاح ، بل هو واحد ضمن آباء الاصلاح جانب الاعتراف بفضل الآخر بن إلى المسارة به بنا الآخر بن إلى المسارة به بنا الاعتراف بفضل الآخر بن إلى المناب الاعتراف بفضل الآخر بن إلى المسارة المنابع الذي سترضحه سيرته ...

و الادرة و مادى و القراء الانطوق الايزال غائباً عن أرض الوطن يوم أن المناعى البابا بطرس الجاولى، ومع ذلك فقد كان من بين الاساقفة والاراخنة المتنسب بوجوب اختياره لما عرفوه عنه من الجهاد فى سبيل النهوض بالرهبان وبالاديرة . وكان قد ولد فى بلدة الصوامعة شرق ( محافظة جرجاً ) من أبوين علين نعمة . وكان أبوه - توماس بن بضوت بن داود - مرارعاً بسيطاً أميشاً . ولكنه رأى أن يعلم ابنه داود فأرسله إلى السكنتگاب حيث درج أولاد القبط على التعلم . لأن السكتاتيب كانت ملحقة بالسكنائيس والاديرة يشهم فيها الاولاد المزامير والدبيحة والقراءات السكنسية المختلفة بالإضافة إلى الحساب والدنسة المعربية ومبادى والمفاقة الفبطية . ولما أكل داود تعليمه في السكنتئاب ذهب ليممل العربية ومبادى والمفة الفبطية . ولما أكل داود تعليمه في السكنتئاب ذهب ليممل

فى الغيط مع أبيه . وخلال عمله كفلاح تصادق مع العربان القاطئين إلى جوار المدته . فتعلم منهم ركوب الحيل و الهجن (السريع من الإبل) . ولتعلقه بالفروسية وبالحياة فى الهواء الطلق كان يرافق العربان فى أسفارهم ويسابقهم بحصافه أو بهجينه . فاعناد منذ صباه العيشة الحشنة وتحمل المشاق . وبيدو أن هذه الحيساة الشظفة جعلته يميل إلى العزلة والتبتل وبالتالى يتباعد عن النساء . فلما بلغ الثانية والعشرين من عمره ترك أهله و ديت أبيه و توغل فى الصحراء قاصداً إلى دير كوكب البرية أبى جميع الرهبان .

وسار من غير مرشد لأن نجمه الهادى كان يسطع فى داخله . وكان الدير آنذاك تحت رياسة القس اثناسيوس الفلوصنى أنا. ومن المؤلم أن أباء حاول قدر الإمكان أن يرجمه عن عزمه . ولكن المراحم الإلهية آزرته وأبقته لحير الامة القبطية بأسرها . وقد احتفظ فى الرهبنة باسمه الاصلى ، داود ، .

وفرح الراهب داود بثقة القس أتناسيوس القلوصني فكرس وقشه و نشاطه للدرس والتفتيش فيا وجده من كتب بالدير . وفي الوقت عينه فاض قلبه بحب إخوته الرهبان . فكان يجمعهم كلما سنحت الفرصة ويقرأ لحم ويشرح لهم ماصعب عليهم ويستحشم على الدرس . وانعكست محبته لهم بمحبتهم له . ووثق فيه رئيس الدير فكان يأتمنه على الرهبان كلما اضطرته أمور رياستمه إلى ترك الدير لتفقد الموزية والرهبان المسئولين عنها .

وبعد سنتين من رهبنته انتقل القس أثباسيوس الفلوصني إلى مساكن النور، فأجمع الرهبان على انتخابه رئيساً لهم . وحينا سمع الإنبا بطرس الجاولى بفضائلة وبالرغبة الاجماعية على اختياره استدعاه ورسمه قساً باسمه و بعد أن منحه

<sup>(</sup>١) قارسنا بلد: في محافظة المنيا .

البركة وزوده بالنصائح الأبوية صرفه إلى الدير ليساشر مهسام رياسته .

واندفع القس داود بغيرته الروحية إلى اعداد كل مايحتــاج إليه الرهبان كى لا يجد أحــدهم عــذراً فى مغادرة الدير . وقرر أن لا يبتى بعزبة الدير فى بوش ( شمالى بن سويف ) غير الرهبان الفائمين بأعمال الزراعة .

ثم وجده عنايته بعد ذلك إلى التعليم فافتتح كستيًا با لتعليم الأولاد في بوش: سواء منهم الرهبان أو العائشين في العالم .

واستكالا لعمل الكناب أنشأ مكتبة فى عزبة الدير ببوش وجمع فيها كل ما وجده من كتب كما أحضر لها كسباً جديدة وفتح بابها لمكل من يريد القراءة والبحث . وكان فى أوقات فراغه يجمع الرهبان ويناقشهم فيما قرأوا . ثم يستمر النقاش بينة وبينهم حول الموضوعات الدينية والآدبية والنار يخية . ولكى يشجع الرهبان وغيرهم من الشباب على طلب العلم تتلذ هو على الشبخ الذى كان مدراً سالمة العربية فأنقنها. فكان نموذجاً صالحاً لرهبانه والمشبان الذين التحقوا بمدرسته.

الجاول ضرورة ايفاد شخص متقد غيرة عتلىء الحلين في الحبشة فرأى الانبا بطرس الجاول ضرورة ايفاد شخص متقد غيرة عتلىء الحلاصاً ليحسم الامر بحكته بعد أن فشلت كل رسائله في اقرار الامور . ورأى أن الشخص الذي يمكن التهانه على هذه المشكلة هو القمص داود الانطوني وقد استأذن القمص داود باباه في استصحاب زميل له ليتماون الاثنان مماً ويصلا إلى ما لايستطيع الشخص الواحد بلوغه . وبالاخص لان الرب له المجد حين أرسل رسله المكرازة أرسلهم اثنين اثنين . فأذن له البابا بطرس. وعلى ذلك استصحب القمص داود أخاً له في الرهبنة وفي الكهنون اسمه برسوم (١١ . وذهب الاثنان حاملين معها خطابين من البابا .

أحدهما للبطران وثانيها للكهة والصعب ١١٠. وقطيا بتلك البلاد سنة وأربعة أشهر منحها الله خلالها أن ينجعا في المهمة التي سافرا من أجلها . على أنهما عادا بعد نياحة الآنيا طرس كما سبق القول .

٣١٧ ـ وانقضت على نياحة الآنبا بطرس الجاولي ثلاثة شهور واثنا عشر يرما حينا وصل القمص داود إلى القاهرة. وقد تبدو هذه الفترة قصيرة ولكنها كانت طويلة بمسا امتلات به من تضارب في الآراء وفي الآقاريل . فالبعض من كانوا يرون في القمص داود ضالتهم المنشودة ، والبعض الآخر يعارضهم . وعا زاد البلبلة أن بعضاً من خصوم القمص داود أبلفوا عياس بأشا الأول ( الوالى آنذاك ) بأن البازيرجات ٣٠ تشير إلى أن انتخب ابه سيكون شؤماً على الرياسة المدنية . ومع أن هذا الوالى جاز فترة قرر فيها الفتك بكل من يشتغل باليازيرجة والتكهن إلا أن هذه الشائعات أثرت فيه وجعلته يتطير خوفاً من انتخاب القمص داود. وعلى الرغم من هذه الاراجيف فقد تجمع عـــدد من المطارئة في صف الراهب الانطوني يساندهم الاراخنة الآنية أسماؤهم : تادرس شلي ، تادرس عربان . برسوم واصف ، حنا عبيد ، يوسف نصر الله ، حنين حنس وأخوه العلمانوس، روفائيل الطوخي، حنا القسيس، بطرس تخلة، ابراهم لطف اقه، يوسف مفتاح ، تادرس سيدهم ، وأكثرهم حماسة حنا جريس و ابراهم خليل. هؤلاء جميعاً ظلوا يقاومون التسارات المضادة والثنائه المزعومة التي مؤداها أن القمص داود قتلوه في الحبشة . ثم بدد الله الفيوم المتكاثفة بوصوله سالماً إلى القاهرة هو وزميله في ١٧ يوليو سنة ١٨٥٤ م.

وحالما وصل خرجت الجموع لاستقباله وامتلات قلوب مريديه فرحاً ولكنهم

<sup>(</sup>١) هذان الحطا بان شير تلك التي انتهسنا سنها في سيرة الأنبا بطرس الجاولى.

<sup>(</sup>٧) هي علم قراءة النب عن طريق التنجيم - أي بواسطة النجوم .

لم يستطيعوا أن يبددوا أوهام عباس باشا. فاحتالوا حيلة جازت عليه وهي أنهم طلبوا رسامته مطراناً عاماً على السكرازة المرقسية . فإن ثبتت كفاءته و ثبتت بهتان الشائعات نصبوه بطريركاً . ويهذه الوسيلة نجحوا في اقامته ر ثبيساً عليهم لان و المطران العبام ، هاهو إلا البطريرك وإن اختلفت التسمية ، وقد و سحسه الاساقفة باسم و كيراس ، فأصبح الرابع الذي يحمل هذا الانهم والبابا العباشر بعد المنه المناشر

عدم انتقال الأسقف من إبيارشية إلى غيرها وعدم جمه بين إيبارشيتين، وحدم ترشيح الأساقفة للبابوية بل اقتصار هذا الترشيح على الرهبان الله. وأن للطران المام الحق في الترشيح المحسور على الرهبان الله. وأن للطران المام الحق في الترشيح المحرمي البابوي أسوة بأن الأصلاح. ولكن المؤرخين الفيط أجموا على أنه لم يرسم مطراناً عاماً إلا تهدئة لعباس باشا وأنه كان قصاً فقط أيام تركيته فهو أقم مطراناً عاماً على السكرمي عينه الذي تقلد رياسته ، لهذا رأيت إلبات التركية التي كتبها له المطارنة وهي :

و هذه تزكية أبينيا القمص داود المنتخب أن يصير بطريرك على خسسلافة مار مرقس الرسول بمدينة الاسكندرية والنوبة والحبشة والحنس مدن الغربية .

وبهم الله الواحد الآب والإبن والروح القدس الثالوث المقدس المساوي الغير مفترق بلاهوت واحد. هذا هو الاهنا نحن معشر المسيحيين الارتدكسيين. نتوكل عليه إلى النفس الآخير. وترسل له إلى فوق التمجيد في الآعالى كل امتلا بيعة الله الجامعة الرسولية. وكل الارتدكسيين المجتمعين. من الاساقفة الفضلا والقامصة والقسوس معاً. والشامسة وكل الشعب الحجب للمسيح. الذي بكورة مصر. عندما (۱) راجم م ١ من هذا السكتاب من ١٧١ فقرة من ٢٣٧ - ٣٣٣ فقرة

٤٢٤ ، م ٢ س ٢٧٩ - ٢٧٦ فقرة ١٨٠ - ١٨١ وس ٢٩٩ فقرة ٥٠٥ و

لحقنا اليتم ووجع القلب. عندما أكمل سيرته أبينا الطوباني رئيس الاساقفة الفاصل أنبا بطرس . وتنبح هذا المتمسك بالفضايل . الذي نال جميع المواعيد المقدسة . صاحب الذكر الحسن ... ومضى إلى الله الذي أحبه . وسمَّع من الله ذلك الصوت المملو فرحاً . القايل نعما أيها العبد الصالح الآمين . ادخل إلى فرح سيدك . ولمما تيتمنا من أبو ته . وصارت كنايس الله المقسدسة أرامل . هذا الذي كان يرعام بتعاليمه . وبهذا صرنا في جهد واهتمام عظم كانا . وسألنا الله أن يظهر لنا من هو مستحق لهذه الرياسة الـكهنوتية العظيمة . ليرعانا في طريق الرب ويرشدنا إلى مينا البيعة المقدسة . و إن كنا طرفين بمحبِّة الآبوية الى للمدينة الحبة للمسيخ الاسكندرية . و كل كورة مصر. وطيب قليهم . وليس يريدو أن يصيرو أيتاماً . إلى زمان بعيد . فلهذا اجتبدنا أن نكل عمل الله . وطلبنـا إلى الثالوث المقدس بقلب نتي وأمائة مستقيمة لكي يكشف لنا من هو مستوجب لهذه الوساطة. لنقدمه على هذه الدرجة الق لرتبة رياسة السكهنوت . فبمنحة علوية وفعل الروح القدس . واتفاق منا كلنا وطيب قلب . كشف لنا أن ننظر إلى أبينا البكر الطاهر القمص داود المدعو كيرلص الجزيل العبادة قه رئيس دير أبونا الآب البار العظم أنطونيوس سابق أب جميع الرهبان بحبل العربة . واختارناه لنا أن يصير ربيس أساقفة على الكرسي الرسولى . الذي السليح مرقس الإنجيلي ناظر الإله بالمدينة العظمي الأسكندرية . وكلكورة مصر وتخومها . لانه رجل عابد لله ، مزيناً بالفهم . محب للفريا . معلماً نقياً . وبجتهداً على صدق الإنجيل وأقناه راسا للرعاة ورئيس أساقفة . ولقوام واعتدال كمنايس الله المقدسة . ومخلصاً لانفسنا . لمكي يرعانا بكل الرآفة والوداعة . لكى نحن أيضاً نرسل إلى فوق التسبيح والشكر . ونرفع إلى الذي أحسن إلينسا مخلصنا يسوع المسيح . إلى الآبد آمين .

ونحن الاساقفة المجتمعين . سطرنا هذه التزكية . وشهدنا فيها . وكل الذين

اجتمعوا معنا محيين الله الكهنة الفضلا . و محبين الزهد الرهبان . وكل الشعب الهجب للمسبح الذي للدينة العظمي الاسكندرية وما يليها بجدا واكراما للآب والإبن والروح القدس. الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين .

« تحريراً في يوم الاحد الثامن والعشرون من شهر بشنس سنة . ١٥٧٠ موافق ۽ حيزران سنة ١٨٥٤ الموافق إلى الاحد السادس من الحنسين ۽ . إسقواس الا الرام وقت زك الكرس كان النص داود الراهب خير

الما الرآم من الما المرابامول المرابامول المرابامول المرابامول المرابامول المرابامول المرابامول المرابامول أمنف كرس أورشليم أستف كرسى أسيوط أستف كرسى أسيوط وما ينبعها ارتضيت بهذه التزكية ارتضيت بهذه التزكية بهذه النزكية كاكنبت المسكاكنيت المسكاكنيت اشمية ، وأقد أأبت تاريخ كسيتنا العرب أنه لي

يدا في جي الأحد وان

الما الكوموس الما وساء من النا الزام الما أستف كرسى سنفاوط أسقف المنبأ والأشمونين أسقف كرسي قوص وقنا ارتضبت بهذه العركبة کا کنین

ارتضت بهذه البركية

انا اطا وس ارتضيت بهذه النزكية كاكنت به و ﴿ وَ فِي لَا أَنْ وَجِدَ اللَّهُ الْمُشْرِلُ ﴿ وَلَا عَنِ السَّمِ الفَيعَلِي عَلَى وَبِياً مِنَا

والوزار المنعني عند المعلل والما التا التا الموسى الفي المد عندا والموسال الما استن ابو بيج الله المان جرجا واخديم ارتضبت بهذه النزكية ارتضبت بهذه النزكية الرتضبت بهذه النزكية كا كنبت عاما

کا کندن

أسقف البهنا والفيوم كاكنين ( i=)

(1) علموما رقم - م تاريخ عدو على يمكنها المتعلم القبيل تنفين صدة أنها بالمسوء أنا ميخاليل إنا القمى عبد القدوس أنا القمس يوحنا أنا القمس جرجس أستف كرسي سنا رئيس دير المدرى رئيس دير المدرى رئيس دير الست دميانة ارتضيت مذه الذكية بالسريان ارتضت مهذه بالبراموس بشيهات براوى الرضران كاكنبت التركبة كاكتبت الرتضيت بهذه النزكية ارتضيت بهذه المؤكبة (خم) الما الما المراخم) المراخم) المراخم) Word . In the stigl Handy is a singe of be the fit car by who lightly & 1 : 1 .

آنا الحوری بستوبس میخائیل وکیل کرسی صنبو ارتضبت بهذه النزکیة کا کتبت (ختم) (۱)

انا النمس جرجس من كهنة دير أبو مقار ارتضبت بهذه التزكية كما كشبت كما كشبت (ختم) أنا القمس مبخائيل خادم ورئيس دير أبو مقار يجبل هيهات ارتضيت بهذه النزكية كاكتبت (ختم)

و هكذا نرى من توقیعات عشرة أساقفة وأربعة رؤساء أدیرة وقص وخوری بسقویس أن كیرلس الرابع وقت تركیته الدكرسی كان اقتمص داود الراهب بدیر الانبا أنطونی. و جهاده فی میادین العام و رفع شان الدكهنوت و النهوض بالمرأة والوساطة بین حكام مصر و الحبشة دلیل حاسم علی أن الراهب البسیط یستطیع أن یر تضع إلی مستوی المسئولیة الباباویة مادام مستنداً إلی الروح القدس ممتلها حبا اشعبه . وقد أثبت تاریخ كسیستنما الطویل أنه لیس فریداً فی جهساده ، وأن المكنیسة طالمها أضفت علیهم ألفا با تمبر بها عن عرفانها لمجهوده . فلیس الوعی المحتمین الواجب نتیجة لحیاته فی العالم و لاختباراته كاسقف أو كمران بل هو هستند من مصدر النعمة الذی جمل من صیادی السمك رجالا ، فتنوا المسكونة ، (۱۲) .

٩١٩ - وما أن وجد نفسه المسئول الآول عن الشعب القبطى حتى وجه اهتهامه إلى نشر التعليم . ولسكنه شاء في الوقت عينه أن يو ثق الصلة بينه و بين أبنسائه . فوضع نصب عينيه وجوب افتتاح معهد على يستضىء بنوره الشباب . ولم يحمل هذا المعهد حقيقة واقعة لها مكانة في قلوب الشعب نشر عليهم طرس البركة الوارد نصه فيا يلى :

<sup>(</sup>۱) مخطوطة رقم · ه تاريخ محفوظة بمكتبة المنحف النبطى تنضمن سيرة أنبا باخسوم أبى العبركة ، وقد جاءت هذه التزكية في آخرها ، ومخطوطة ١٨٤ مكونة من قسمين يتضمن خسمها الثانى صورة التزكية هيئها .

<sup>(</sup>٧) كذلك أنبت تاريخ كنيستنا القبطية أنه في المرات الناذة التي اعتلى فيها سطران أو أسقف السكرسي البابوي لم يرتفع أي منهم إلى المستوى الشاهق الذي بلغه الها باوات المذين جيء بهم من الدير مباشرة مع أنهم كانوا من الآباء المتازين آبام أن انتغلوا بايبارشيائهم الأمية. أما كلة وفننوا المسكونة، فتمبير من قوة الكرازة ورد في صغر الأعمال ٧ ١:١٠.

و البركة السكاملة والنعمة العاملة الشاملة إلى حضرات الآبنا المباركين والآحباء الطائعين الآراخنة والمعلمين والشهامسة المسكر مين وأرباب الصنايع المحترمين وجميع الشعب المحب قد الديّسنين الآرثوذكسيين بارك الله عليهم بكل البركات السهائيسة الحسالة على رسله وأنبيائه وصانعي وصاياه في كل جيل وحين . بفضاعة الدائمة البتولية ومار مرقس السكاروز بالديار المصرية . آمين .

و بعد تجديد البركات الروحانية طبهم واهدا مزيد السلام الروحاني لديم . تعليهم أنه لما كان الآمر الواجب اكتساب المسارف والفنون وقراءة الكتب المقدسة ومعرفة قواعد الديانة وادراك معرفة الآلس المستعملة ببلاغة الآلفاظ وعذوية البيان كان ذلك من أهم أمر وأوجب مهتم إذ أن به أولا يحصل التمدن وانتظام حدود الانسانية . وقد تصريح عن ذلك في الكتب المقدسة تورد المكب بعضها على سييل التذكرة لآني أنا أعلم أنكم بها خبيرون وهو مما جاء في الآصحاح السادس من سفر تثنية الاشتراع قوله تعالى : و وليكن هسدذا السكلام الذي أنا أوصيك به اليوم في قلبسك وقصه على بنيك وتسكلم به إذا جلست في بيتك وإذا أمين عينيك وإذا أنه واعقده علامة على يديك ويكون عصائب مين عينيك واكتبه على أسقفة بيتك وعلى أبوابك ، .

و وقوله تصالی لیشوع بن نون هکمذا کماکشب فی بدء سفره : و لا یبوح سفر هذه السنة عن فیك اكن ادرسه اللیل و النهار لتحفظ و تعمل جمیع ماكشب فیه حیاند تفلح بطریقك و تنفطن بها .

و وجمع ذلك صاحب التريتل بقوله فى مزمور ١١٨ و سراج لرجلى هـــو ناموسك و نور لسبيلى . وقد أعطى النطويب للرجل الذى يتلو ناموس الرب وومياياه لبلاونهاراً وشبه بالشجرة المغروسة على مجازى الإنهار .

و وتأملوا أيضا وصية الرسول مار بولس لتليذه تيمو تيثوس حين كنب له برسالته الثانية فصل ٣ هكذا يقول له : فاثبت أنت على ما تعلمت واثنمنت به فقد علمت من تعلمت وأنك مند صبائك تعلمت الاسفار المقدسة التي تقدر أن تمكك للخلاص بالإيمان الذي بيسوع المسيح إن كل الكتاب أوحى به من قبلالله مفيد للتعلم والتوبيخ والمتقويم والمتأديب بالبر الكيكون رجل الله كاملا ومستعدا المكل عمل صالح . .

و فإذا فهمتم هذه الإقاريل الإلهية: أظن أنكم تتشوقون إلى ما أنا شارع فيه لمنفعة أولاد الكنيسة بإستنادى على قوله تعالى بإنجيله المقدس: و فتشوا الكيتب فإنكم نظنون أن لكم فيها حياة الآبد فهى تشهد من أجلى ه . فإن كان كذلك فنواظب عليها بمداومة القراءة والدرس فيها كا وقد علم ذلك بولس الرسول لتلبذه تيمو ثيثوس كا جاء برسالته الأولى من به هكذا يقول له : واظب على القراءة إلى حين قدوى وعلى الموعظة وعلى التعليم وادرس هذه الأشياء وتشاغل بها لكى يكون اقبالك ظاهراً لكل أحد .

و وعلى الجمله فأقول بما أن هذا الأمر مستحباديكم جداً فينذذ صار النسارع إليه واجباً لتماثلوا في انتظامه جميع طوائف المسيحيين الذين اتبعوا هذه الأقوال السابق ايصاحها لبنو "نكم فأنشأوا مدارس ومكانب حاوية معرفة الألسن ودقائق غوامضها وربوا أطفالهم بحسن التربية وأدبوهم احسنالتأديب حتى بالموا وبرعوا ليس في لغاتهم المولودين فيها فقط والحاصة بهم بل واكتسبوا الآلسن الغربية أيضا التي لم تسكن لهم عادة بمعرفتها ولا كان يظن فيهم البطق بحرف منها عن كونهم بلفوا الغاية في المنطق والقراءة والكيتابة كما هو ظاهر العيان.

وعدا عن تعليم الأطغال فإن المنظور أن أرباب الآلسن واللغات الإعجمية

That we then the state of

قد برعوا في معرفة اللسان القبطى الذي لا حاجة لهم فيه وكذا اللسان العربي نطقا ،
وكستابة وقراءة حتى أن اللسان القبطى قد آل بنسيان معرفته بحيث التمحى رسمه
والدرس بالسكلية من أهله وصار بجرد تسمية بلا فاعلية حتى أن القراءة الضرورية
المستعملة بالسكنائس لا يعرف معناها أحسد ولا مفهوميتها والذي يقرأ لا يفهم
ما يقول . ولولا أن اللسان العربي قد وضع في الكنائس ترجمانا له لا حل مساعدة
المعرفة الشعب لسكان يتم علينا قول الرسول : « إن الذي لا يؤمن إذا دخل أليس
يقول إنكم قد جنفتم وكيف يقال على بركشك آمين » .

وياليت هذا اللسان العربي الدارج بين عامة شعبنا كانوا يتطقون به جيداً ويفهمون قواعده العربية ، فأظن ولا حق معاني الفاظه وذلك تاشيء من كون أن الاطفسال عندما يباخون السن اللازم لا كشساب فوائد التعليم يسلمهم والمدوع إلى عرفاء عواجز النظر يعلمونهم القراءة غيباً بالسكلام المستهين والالفاظ المحرفة ويدعوا الاطفال يحفظون بعضاً من المزامير بغير معرفة القواعد ولا المعنى فيخرجونهم جهلة في أقصى الجهل حتى لحدود الرئيس والمرؤوس وبالحقيقة يتم قول الذي عاموس الفائل . وها تأتى أيام يقول الرب وأرسل الجموع إلى الارض لا جوع الخبز ولا عطش للساء بل لاسباع كلام الرب ه . وآخر قال : وجهلوا المم والمعرفة ولا الرئيس يرشد ولا المرؤوس يسترشد . وإن أصل المعرفة جملوا المعرفة تول الرئيس يرشد ولا المرؤوس يسترشد . وإن أصل المعرفة جملوا المرفة ولا الرئيس يرشد ولا المرؤوس يسترشد . وإن أصل المعرفة جملوا غقد بردت حرارة الايمان و بعد التمدّن عن أهله ولعله يتم قوله تعسالى :

وحيث أنه بنعدة الله صرت إلى ما أنا عليه مؤتمناً وعبداً ليسوع المسبح مدعدوا مطراماً حادماً للمكرازة المرقسية مترجياً من مراحه الفائقة الكال أن يوفق لى ما يرضاه ويؤهلني للقيام بفرائض هذه الحدمة التي هي أنتم معشر للذين

يؤمنون به حتى أجد لى دالة قدام منبره المرهوب المخوف قائلاً . ها أنا والبنون الذين أعطانيهم الرب . .

و إذا كان فرض واجب على مباشرة التعليم والقيام بالسعى فيا يوجب انتظام العامسة والحث على معرفة أصول الديانة وقواعدها وكان أقصى الأمل الشروع في ايجاد على القراءة والتعليم وقد عرمت بنصة آفة أن أشر عن ساهند الجدكا هو من الواجبات على بحسب ما انتدبت اليه بمراحمه أن أكمل قصدى باعبادى على العناية الربائية المؤهلة إلى كل عمل صالح وهي إرادته تعالى ومساعدة أولادنا شعب الله المختار حيث رأيت منهم التلهيف لايجاده والمسارعة لانجسازه ولاج لى من حسن ذمنهم ونقاوة طويتهم استحثاثهم على ذلك وميلهم إليه بكل رغبة ولشاط واختصاصهم بصالح العمل وأحسن التقويم . وقد رأيتهم دائمسا يلهجون بهذا الآمر وكان هذا المقصد جل رغبتنا فقد توفق ايجاد بعض خرابات يلهجون بهذا الآمر وكان هذا المقصد جل رغبتنا فقد توفق ايجاد بعض خرابات دائرة من تعلقات الوقف تجاه دار البطريركية وأستصوب أن يصير انشاؤها عل دائرة من تعلقات الوقف تجاه دار البطريركية وأستصوب أن يصير انشاؤها عل مركب من كم أودة يقيم فيها المعلون والصبيان يتنقلون منها من مرتبة إلى أخرى وهيمن أول مرتبة المهتديان إلى ما يوفق به الرحن من التعليم بحسب القدرة والامكان.

ولغاية الحرص قد بلغت مقايسة تكاليف عمارة الجهة المذكورة بما يناهز المائة وخمسين ألف قرش (خمسون كيساً). ولمساكان جهدى قصير في ايجاد هذا القدر نظراً لضيق الوقت وضعف الحال صار لى أمل في همة الابناء المباركين أن يمدّ وا بالاسعاف على قدر الامكان والطاقة للساعدة في إنشاء هذا المحل. وها أنا مساعد بقدر جهدى وطاقتي ومباشر العمل بنفسي وبعد اتمام البناء بنفسي يقدّر ني مساعد بقدر جهدى وطاقتي ومباشر العمل بنفسي وبعد اتمام البناء بنفسي يقدّر ني أنه على ايجاد السكتب والادوات وما يلزم للادارة بدون تكايف أحد ويصير ترتيب معلين التعليم كما الجارى عند باقي طوائف المسيحيين و بمعونة الله تعالى

يصير الانتظام التـــام حتى يضرب بذلك المثل ويشاد ذكره بين المـــــلا .

وحيث أن مرجع الآمر إلى مساعدة أولادى الآر ثوذكسيين الميساركين حفظهم الله بيمينه الحصين وجعلهم من الفائزين المقربين فكل ما سمحت نفسه بشيء وجاءت همته به على قدر امكانه يقدمه لعارة تلك الجهة ابتغاء كرضاة الله تعالى لمنفعة عامة الشعب المسيحي ولاصلاح خير العسامة والحساصة معتقداً إن اقه يسومنه عنها عوض الفانيات بالباقيات والآرمنيات بالسبائيسات. ويسكون ذلك لهم ذخيرة في المظال الآبدية . الرب الإله ينميهم ويكثره ويدر أرزاقهم وينشىء اطفالهم نشواً حسناً ويكثر نسلهم ويقر أعينهم بهم ويصر أوطانهم . والذي ليست له ذرية الرب الإله يعطيه النسل الطامر ويجود عليه بالورع المبارك كا جاد باسحق لا براهم ويوحنا المعمدان لزكريا . ويملا بيوتهم وعنازتهم ومعاصرهم من البركات الروحانية ويعطيهم عمراً طويلا وحياة هنية وآخرة طاهرة عرضية و يحملهم من الحراف البمينية الذين يتكثون فى الآسمنان الابراهيمية فى أووشلم السائية ويسمعهم الصوت الفوح المعلوء فرحاً وحبوراً : • تعالواً يا مياركي أني رثوا الملك المد لكم قبل انشاء العالم ، بشفاعة العـذراء الطاهرة البتول أم الثود وناظر الإله مار مرقس الإنجيل الرسول وكافة الرســـل والشهداء والقديسين . كونوا مباركين عسائلين من فم الثالوث المقدس والآباء أصحاب الجامع المقدسة ومن في أنا الحقير كيرلس. ولله الشكر داعاً سرمدياً. آمين (١١) .

وقد افتتح قائمة الاكتتاب بمبلغ خسة آلاف قرش ووقع تحت بامعنائه

<sup>(</sup>١) مخطوطة رقم ٢٧١٣ محفوظة بالمنحف النبطى ، وهي مكتوبة على ورق كتان وثنالف من ورقنين : الورقة الأولى لم يعد واضحاً عليها تدير سنة سطوو والثانية ثلاثة عصر سطراً وذلك لنسرب المياه إليها ! ومن نعمة الله أن بعض المؤرخين قد تجيج في تدويتها قبل ذلك سراجع كتاب كامل صالح تخلقة «سلسلة . . . ، » الحلقة الخامسة س ٢٠٢ - ٢٠٧ .

البكريم، وثبرع كل من أنيا أبرآم مطران القدس، وأنبا سرابامون مطران المنوفية بمبلغ ألفين وخمسائة قرش. وتجاوبت القلوب لهذا النداء الآبوى فتقدم أربعون من الاراخنة: كل بما يستطيع تقديمه فبلغ ما قدموه أربعة وأربعين. ألفاً ومائة وستة قروش . وعلى ذلك اشترى أبو الاصلاح عدداً من البيوت الواقعة عن شمال السكنيسة المرقسية التي كان إبراهم الجوهري قد حصل على الإذن ببنائها . ثم هدم هذه البيوت وبنى مكانها المدرسة الكبرى التي مازالت بنعمة الله قاعة إلى الآن ملاصقة لكنيسة الشهيد أسطفانوس المجاورة للرقسية. ولما أتم بنامها فتحها للجميع بلا استثناء. للقبط و المسلمين واليهود. وجمل التعلم بها بجاناً بالاضافة إلى صرف السكتب والأدوات المدرسية \_ فسبق الحكومات في مختلف البلاد في هذا المضار . ولشدة عنايته بالمدرسة كان يتفقد سير العمل فيها يومياً . وأحياناً كان يبق في الفصل الواحد مصغياً إلى المملم وهو يشرح الدرس. فإذا ما انتبت الحصة قال للتلاميذ: ولقد استفدت معكم اليوم فائدة لم أكن أعرفها من قبل. ولانه كان يسمى نحو الكال فكان إذا ما أتاه زائر من طبقة المتعادين أخذه لزيارة المدرسة وسأله بمد ذلك عن ملاحظاته عنها . واقد شهد للدرسة صاحب كتاب و مصباح الساري و نزعة القاري ، فقال : و وفي حارة الأقباط مدرسة عظيمة يعلمون فيها اللسان القبطى القديم والتركى والإيطاليانى والفرنساوى والانكليزى والمرى . وهم يقبلون فيها من جميع الطوائف وينفقون على النلاميذ من ١٠ل المدرسة . وهذه بناها البطرك كير لص "تمبطى وأنفق عليها نحو ستمائة ألف قرش . وكل هذا بخلاف ما تعهده في بلادنا من الإكايروس وأوجه الشهب ، (١١.

ولما كان هدف الياباكيرلس هو تربية الشخصية ، ولما كان لا يخشى في الحق

<sup>(</sup>۱) هذا السكتاب لابراهيم أفندى الطيب عابعه فى بيروت سنة ١٢٨٢ هـ، والجل المغتبسة وردت فيه عنف الحديث عن مصر ومدارسها ـ توذق أسكاروس ... ج٢ الهامش على ص ١٣١٠ .

لومة لائم، فقد حدث أن جاء إليه بعض الرجال بشتكون من أن معلماً حرب ولداً من أولادهم غير سراع وجاهة أبيه ومكانئه الاجتماعية . فنادى البابا البصير على تلييذه الحاص وأمره أن يحبس أولاد كل الموجودين في حضرته إلى أن يدفع كل مهم ستين كيساً لانه كان يصرف على كل تأميذ كيساً شهرياً (أي خمة جنيهات) . وأصاب الرجال ذهول فقال لهم : وإن أولادكم رجال المستقبل ومشيدو الوطن فيجب أن يكونوا الخيرة الصالحة التي تخمر المجين كله ، . وعددها قالوا بلسان واحد: ولسنا نعرف لانفسنا أولاداً . فهم أولادك ولك الحق أن تتصرف فيهم تبعاً لحكمتك ، .

وكانت هذه الهمة التي بذلها البابا الاسكندرى في سبيل التعليم سبباً في اقتاع من كانوا خصومه إبان تزكيت البابوية ، فانضموا إلى مريديه وتجمع رأيهم على أنه بالفعل أولى من يستحق هذه الكرامة الكهنوتية العليا . فأقيمت حفالة التنصيب بعد سنة وشهرين من رسامته مطراناً عاماً .

ومن نعمة الله أن سعيد باشا أصبح والياً على مصر بعد رسامة الانبا كيرلس يشهر واحد ـ ذلك لانه أطلق حرية العبادة من جديد بعد أن كان عباس باشا قد تشدد مع الفبط ومنعهم من بناء كسناؤس جديدة بل منعهم حتى من تجديد للكسنائس القديمة . على أن سعيد باشا ساهم في اضعاف الروح القومية لانه أله ـ يوان المدارس كما ألفي المدارس الخصوصية ولم يبق منها غير مدرسة الطب والمدرسة الحربية . وفي الرقت عينه شجع الاجانب وشمل مدارسهم برعايته وأغدق عليهم المال والاراضي (۱).

۱۹۲۰ - ثم رأى البابا المرقسي أن تعليم الولد دون البنت سيقيم هوة فدكرية سيحيقة بين الاثنين بما يؤدي إلى شيء من عدم الشكافؤ بين الزوجين . وأدرك في المرتبين الربيخ مصر . . . لأحد عبد السكريم هزت من ٣٠٠ .

الوقت عينه أن البنت الجاهلة القابعة في الظلام لن تكون أما تحسن تربية أولادها. وبما أنها المرشد الأول والموجئة الأول الطفل وجب تعليمها . وبهذا التطلع نخو مستقبل العائلات افتتح مدرسة البنات في حارة السقايين : مدرسة من النوع الحديث الذي يمكن وصفه ، بالمدرسة ، وكالمتاد شيئد كنيسة تحتصن المدرسة لينشأ البنات في كمنف الرعاية الروحية فلا تقتقف عقر لهن فقط بل تنمو أرواحهن كذلك . وكا فتح مدرسة الأولاد المجميع بلا استثناء هكذا فتح مدرسة البنات القبط والمسلين واليهود سواء "بسواء . فهو الراعي والآب ومن واجبات الرعاية الامتهام بكل الشعب : يسمى في طلب الجميع ويحملهم على منكبيه فرحاً . ومن حنان الآبو"ة العطف على الآبناء والبنات بل إن البقت أشد حاجة إلى هذا العطف لما ستتحمله فها بعد من أعباء .

۲۲۱ - و بحدر بنا هنا أن نشير إلى أن الآبا كيرلس في هنايته بالبلت استند إلى ما قاله آباء السكنيسة القبطية وعلماؤها في مختلف الآجيال. فأكليمنضس الاسكندري (۱۱ قال: ، إن الجلس أمر عرضي يزول بزوال هذا الجند. والجزاء الآبدي ليس لذكر أو لائي بل للانسان فحسب إذ تزول الرغبة الجنسية التي تفريق بين النساس. ومن البديمي أن الذين يتشاركون الحيساة لحم نعمة مشتركة وخلاص مشترك .

[ما ابن كانب قيصر <sup>(۱۲)</sup> فقد قال في تفسيره لرسالة كور نتوس الاولى: « قوله

<sup>(</sup>١) من أعلام المدرسة الاسكندرية عاش في أواخر القرن الميلادي الثاني \_ راجع من هذا الله كتاب الفصل المعنون « مدرسة الاسكندرية » .

<sup>(</sup>۲) نال أبوء لقب و الامير علم الدين ، لما كان بشتع به من نفوذ سياسي . أما هو فانشغل بالسكتابة من اللغة القبطية كا وجه انتباهه أيضاً تحو الداوم الديدة فوضع تفسديراً لا نجيل متى ، أهمال الرسل ، رسائل بولس والرسل الآخرين ، ثم سفر الرؤيا ـ راجع ج ٣ س ٢٤١ ـ ٢٤٣ من هذا السكتاب.

اكن ليس الرجل دون المرأة ولا المرأة دون الرجل في الرب. أي أنها متساويان أمام الله وليس أحدهما أشرف من الآخر ... وقوله المرأة بجد بعلما الآلما عظم الرجل بسكونه صورة الله خشى أن بظن أن بين الرجل والمرأة فرفاً في الجوهر فتلافي ذلك بأن جعلها بجد بعلما أي جماله وشرفه إذهى معينة له في الحياة وقشفها ، وهكذا نجد أن آباء الكنيسة وأعلامها قد أدركوا المعاني العميقة الكامنة ضن آبات الاسفار الإلهية فأعلنوها لأولادهم الثبيتها في القلوب ومن دواعي اعتزاز لا أنهم بيئنوا لنا قبعة المرأة في نظر خالقها من الآيات المقددسة ذاتها . وعلى هذا المنهاج سار أبو الاصلاح مستهدفاً النهوض بالمرأة لمستكون جديره ببنو قها لله والمدرسة التي افتتاج إليه من الممدات والادوات. وعا يحدر ذكره أن آباء البنات تماروا على البابا في خطوته الجريئة إلى حد أتهم وعا يحدر ذكره أن آباء البنات تماروا على البابا في خطوته الجريئة إلى حد أتهم وعا يحدر ذكره أن آباء البنات تماروا على البابا في خطوته الجريئة إلى حد أتهم نظلموا الموالي ( سعيد باشا ) ، واسكن الوالي سانده 170 .

۲۲۲ ـ و بما أنه وجه اهتماما خاصاً إلى دراسة اللغات فقد عنى عنماية كبرى باللغة الفيطية وعين لتدريسها عريان جرجس مفتماح الذى كان يجيد معرفتها . ولقد كان البابا في هذا المضهار قدوة فعمالة إذ قد تعلم اللغة القبطية هو أيضاً . صحيح أنه كان يعرفها وبقرأها من قبل ، ولكن معرفته بهما كانت قاصرة على

<sup>(</sup>۱) أسال ۲۲: ٤

<sup>(</sup>٣) جاء في الحظط النوفيقية لعلى باشا مبارك ما بلى: • ولما وجد البطريرك السكبير الشهير كيرلوس منهىء المدرسة القبطية بالأزبكية والسكنيسة السكبرى بها ما هلبه أبن الامة ساكنو حاره السفايين من الصعوبة لعدم وجود كنيسة بنلك الجهة سعى بجده واجتهاده وحرض وجهاء الأمة على شكاية الحال الدقام الحديوى وطلب الرخصة بيناه كنيسة بها فصدر أمر سام من عجد سيد باشا في ٢٦ نوفير سنة ٤٠١ المحافظة مصر باجابة التماس الأمة بين ما كنيسة بحارة السقايين بأحد أماكن ونف الإقباط . . . » . ومن نعم الله أن السكنيسة والمدرسة بتلك الجهة ما زالها قائمتين مم في كل منهما العمل الذي شهدت من أجله .

الصلوات الكذبية شأنه في ذلك شأن كل أولاد القبط الذين تعلموا في الكتاتيب. أما في المدارس التي افتتحها فقد طالب التلاميذ بأن يتعلموها كما يتعلموا غيرها من اللفات له أي بدراسة قواعدها اللغوية والنحوية . وبدراستها على هذا المنهج ساعد على استكال الابحاث الناريخية لآن اللغة القبطية هي في الواقع لغة قدماء للصريين التي كانوا يكتبونها بالصور الهيروغليفية فأصبح أبنياؤهم يكتبونها بالحروف البعة الاخيرة التي كانت معروفة في اللغة المصرية ولا وجود لها ضمن اليونائية .

٣٢٣ - وتعزيزاً لدراسة القبطية اختار القمص تكلا (أحد كهنة الكنيسة المرقسة الآزبكية ) ليعلم الالحمان والمردّات السكنسية النلاميذ ذوى الاصوات الرخيمة كى تصعد الصلوات إلى المرش الإلهى فى نغمات متناسقة جذابة . كذلك رأى أن يرسم مؤلاء المرتلين شمامسة ويحمل لهم زياً خاصاً . فكانت جموده فى هذا المضهار سبباً فى تشجيع الاهالى على ارسال أولادهم للدارس التى افتتحتها كا جملتهم يواظبون على حضور الصلوات المكنسية ليستمعوا إلى أولادهم وهم يترنمون بألحانها .

۲۲۶ - على أن أسطع جهد بذله فى سبيل النهوض بشعبه هو شراؤه مطبعة كانت الثانية التى تصل بلادنا ، لم تسبقها غير المطبعة الأميرية التى كان قد اشتراها عمد على باشا . فدكلف الآنبا كيرلس الرابع الحواجا (۱) رفسلة عبيد الروى الآرثوذكسى بشرائها . وفي الفترة ما بين تكليفه ووصول المطبعة فعد لا نجم في

<sup>(</sup>۱) كان اللقب الشائع استماله الفقط هو الله و المدلم ، ولكننا ابنداه من هذه الفقرة بجد كلف ه خواجا ، فد حلت محلها فأصبحت خطاف على أى قبطى لم يحصل على رتبة حكومة رسمية ، والرتب كانت آنذاك : أفندى ، يك ، باشا . ونما لا شك فيه أن استبدال ه معلم ، ه بخواجا ، كان من تأثير الفرنجة .

استصدار الأمر من محمد سعيد باشا بقبول أربعة من الشيان القبط الآذكياء في المطبعة الأميرية ليتدربوا على العمل ويكونوا على استغداد لتشغيل المطبعة الجديدة. كذلك كان هناك تعهد ما بين البطريركية وقلم المطبوعات الاميرية لتجميز الحروف وطبع الكتب. وما زالت بالمكتبة البابوية بالقاهرة أربعة خطابات تؤيد هذا التعهد وهي :

ناظر قلم الزوصة والمطبوحات رفعتلو بك

الماية واثنين وأربعون رطل حروف المبينين أعلاه البالغ مقدارهم بالآفة إحدى وخمسين وربع لازمين لاشفال السكتب الجسارى طبعها بمطبعة الحروف بالمدارس وحيث أن الآمر كما ذكر نؤتمل تدارك تلك الاستساف من محسل وجودهم افندم.

رئیس مطبعة الحروف موسی شرف (ختم)

عموم مكاتب أهلية وكيلى عز تلو افندم حضرتلرى. الاصناف الموضحة يمينه لزومها ضرورى للطبعة ومقتضى الآن تداركها فنؤمل صدور الآمر بما يقتضى افندم.

ناظر مطبوعات وروضة على فهمى ( ختم )

٧٧ الحجة سنة ١٢٩٢ ه.

كمتعهد جنابكم بلزم أن توردوا بمطبعة المدارس الخسون أقة رصاس السابق التحرير لجنابكم بتوريدها مع الواحد وخمسون أفة وكسور الواردين في افادة حضرة فاظرها هذه الرقيعة ٧٧ الحجة سنة ١٣٩٧ هـ وبموجب سند الاستبلام تصير المحاسبة وفداً للاصول الجارية . ناظر معارف وأوقاف م .

استعدار الامر من محد حد باشا غبران أرسة بهرالام فالقنطبط أجهاء ف ولدنا الخواجا ززق جرجس بالما الما إله الما يتما المسا

اطلاع حضرتكم على شرح سعادة ناظر المعارف والاوقاف باطنه رقم ٢٦ الحجة سنة ١٢٩٢ نمرة ٣٤ سايرة كاف وبمعرفة جنا بكم يجرى المفتضى لمنا هو لازم ودمتم ہ بطريرك الاقباط ١١٠

وهذه الحطايات تدل على أن البابا الاسكندرى وضع الحطبة اللازمة لسير المطبعة حالما تصل ، وهي تدل أيضاً على تليقه لنشر العلم . لأن السكتب المخطوطة تستلزم الوقت الطويل وتمنها غال بالاضافة إلى ما قد تحويه من أغلاط نتيجة لجهل الناسخ أو لاعماله .

ويوم أن وصلت الساخرة الحساملة للطبعة إلى ميناء الاسكندرية كان أبو الاصلاح في دير الآنبا أنطوني فأرسل إلى وكيل البطريركية يطلب إليه استقبال المطبعة استقبالا حافلا فيلبس أأحكهة والشهامسة ثيابهم الكهنوتية الق يرتدونهما وقت تأدية الشمائر المقدسة ويسيرون أمامها وهم يترتمون بالإلحان ١٢١ . ومرة أخرى ثمار عليه بعض أبنائه زاعمين أن قبل هذا العمل بدعة . و لما عاد من الدير

<sup>(</sup>١) توفيق أسكاروس . . . ج ٢ ص ١٥٦ ـ ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) وقد علقت مجلة الهلال على هذا الموضوع بقولها : ﴿ وَالْاحْتَفَالَ بِالْمَطَائِعِ الْجَدِيدَةُ دليل على احترام العلم والرغبة في احرازه . وأول احتفال جرى من هذا النوعق الديار المصرية احتفال الأنباكيراس الرابع بطريرك الاقبساط الارتوذكس المتوق سنة ١٨٦١ وهو من أكبر رجال الاصلاح من الطربق القويم . فا نه أول من أنشأ مدرسة قبطيــة ومطبعة وطنية ولم يكن في مصر غبر المطبعة الاميرية فبت إلى أوروبا استحضر مطبعة فلما علم بوسولها إلى مبناء الاسكندرية وكان هو في الدير بالجبل بعث إلى وكبل البطريكة انه عدر يأمره باستقبال تلك الادوات عند وصولها إلى القاهرة باحتفال رسمي يقوم فيه العسماسة بالملابس الرسميسة المختصة بالحدمة الـكنائسية برتلون النرائيل الروحية · وكان لاستقبال تلك المطبعــة احتفال تحجدت الناس به زمناً لفرايت » . توفيق أسكاروس . . ج ٢ هامش س ٨٩ ـ . ٩٠ .

أعربوا له عن رأيم عذا . أجابهم لفوره : ولو كنت في الاسكندرية ساعة وصول المطبعة لرقصت أمامها كما رقص داود قديماً أمام تابوت العهد وال. و إذ رأى الدهشة مرتسمة على وجوههم قال لهم : دلست أكرم آلة من الجيديد ولسكني أكرم المعرفة التي ستنتشر بواسطنها ، فاقتنعوا واعتذروا له عما بدر منهم .

وعشرين دولاباً على هذا النحوال!

وعلى الرغم من نشاط البابا المرقسى وهمته فى نشر العلم بمختلف الوسائل فقد افتتح الكاثر ليك مدرسة خاصعة لرعاية الرهبان الفرنسيسكان ١٠٠١. فا عدرهم آمذاك فى فتح هذه المدرسة إن لم يكن غير السعى وراء اقتضاص أولاد القبط ومضافسة راعيهم الساهر عليهم ؟ ومن الواجب على كل قبطى أن يتمعن فيا قاله الدرو واطسن: وكان سعيد أميراً طيباً مستنسراً . . . ولم يأت وقت منذ ألف ومائتي عام اكثر ملاءمة العمل التبشيرى . . . فهذا الآمير هو القديس الحامى للارسالية الآمريكية . . . (١٠).

<sup>(</sup>١) \* وكان داود يرقس بكل قوته أمام الرب ، ٢ صبو ثيل ٦ : ١٤.

<sup>(</sup>٢) الوطيق أسكاروس والد والحولا الله والإسام والالدامة والمالية بالنا يدود عياداً والما

الله الما و عارق مصر أن عبد الله بوى اجاميل باشارة و ٣ (مه، ١ لا مالمال بالمارة) المارة المار

<sup>(1)</sup> وايم سليان: و السكنيسة القبطية تواجه الاستمار والصيبونية ، حبث بورد نس ما Andrew Watson "The American Mission in Egypt, قول واطنن Andrew Watson "The American Mission in Egypt,

١٩٦٦ ولقد أدرك أبو الأصلاح في الوقت عينه أن الكامن الواعي لمسئوليته الحسادم الشعب هو دعامة الحياة الروحية . فكان يعقد اجتهاعات أسبوعية يلتق فيها بكهنة القاهرة ، يستمع إلى افتراحاتهم واختباراتهم وشكاواهم ، ويساقشهم في المقيدة وفي الرعاية . فقد كان موقناً ، بأن الاصلاح الشامل ينبغي أن يبسدا برجل الدين وينتهي إلى الطفل ، كا يبدأ بالطفل وينتهي إلى رجل الدين . فالاصلاح الحقيق إذن يجب أن يسير في الاتجاهين مصاً لا في اتجاه واحد . . . لقد انتصر أبو الاصلاح القيطي العلم ، العلم للواد والبغت ثم العلم لرجل الدين . فكان جميلا

m 1854-1896" p · 833 where he says that "Saiid Pasha was the Patron Saint of the American Mission".

وما يجدر ذكره أن سعد باشا هو الذي منع دلس امتياز حفر قناة السويس: منعه له خلال رحلة صحراوية من فير تمحيس ولا تفكير . وقد علق دلسيس نفسه بشيء من السخرية على هذا الواقع فقال: « جم سيد باها قواد جنهه وشاوره في الامر ، ولما كانوا على استمداد لتقدير من يحبد ركوب الحبل ويقفز بجواده على الحواجز والمنادق أكثر من تقديرهم لرجل البالم المثقف اتحازوا إلى جانى ، ولما عرض عليهم الباشا تقريرى عن المشروع بادروا إلى القول بأنه لا يصح أن يرفض طلب صديقه ۽ وكانت النتيجة أن منحق الباشا ذلك الامتياز المظيم ، من كتاب دليس و أسول قناة السويس » من ١٥ أوردها عبد الرحن الراضي في كتابه « عصر اسماعيل » ج 1 س - 7 . ولقد أسرف مصيد باشا في النساعل مع صنيقه الفرنسي حتى للد غول الشركة التي النهسا مرايا تجعلها تشارك الحسكومة المصدرية في حقوق ما كيتها العامة وسيادتها . ولقد شهد الاجانب أنفسهم بفداحة الثمن الذي دفعته مصر في حفر القناة فيقول مسبوكوشيرى ( Cochēris ) الفرنسي مثـ لا \_ ه إن بدء الارتباكات المالية والتدخل الاوروبي المشتوم في شئون مصر يرجع في الحقيقة إلى سنة ١٨٥٤ وهي السنة التي منح فيها امتياز قناة السويس الى المسيو دلسس » مه عن كتابه « المركز الدول لمصر والسودان » ص ٦٧ ، أنظر أيضاً : عبد الرحمن الراذم ( شرحه ) ج١ ص ٥١ – ٦٩ ، ولقد أحس سعيد با ها بعد ذلك بالارهاق والعسر فأخذ يتمامل ويقول للانسيه ومؤاخذيه : « إنما أعطيت الاستياز بلا ترو لصديق وهو فراساوي فخاطبوه أو خاطبوا حكومته . أما أنا فلا أستطيم -حب امتياز أعطيته ، من كتاب و تذكارات أربين عاماً ، لفردينان دليس أورد. الياس الايوبي فی کتابه « تاریخ مصر فی عهد الحدیوی اسمامیل باشانه ج ۱ س ۲۱۲ ـ فا رشبه موقد، يموقف عيرودس نين أثر بغطع وأس يوجنا المبدان ازنياء قبلت ألى وقعت أماءه ! ( مرقس " ar Andrey. Watton " The American blission in Egypte public of

ببطريرك روحاني أن يرفع من قدر العلم ويعلى منارته ... وقال الوب يخاطب الحبنه على فم هوشع النبي قد هاك شعبي لعدم المعرفة . فيا أنك رفعنت المعرفة أرفعنك أنا أيضاً فلا تدكون لى كاعناً ... و(1) . وكان يركن في توجيه المناقشات الاسبوعية السكهنة إلى القدص جرجس صبيع (١) خادم كنيسة دير الملاك البحري (بحدائق القبسة ) الذي كان متضلعاً في العلوم العقيدية وكتب كشاباً ومنوان و المختصر في تعليم دين المسيح المنتصر ، (١٠) .

وما يحدر ذكره أن الآنبا كيرلس كان صديقاً الكثير من علما الآزهر وللاستاذ الآكبر ، وكان يعقد حلقات مذاكرة ومناظرة علمية مع كبار العلماء في جو من الآلفة والمحبة والسماحة والكرامة ، وكان السادة العلماء يبادلونه حياً بحب (١) .

ورياسة مطران مصر . كذلك أمر بإنشاء على هذا العمر جميع الارقاف بها من المحمد الارقاف بها المسولين الأوقاف المساوري الشاقيل المستولين المستولين الأوقاف المراجعة وخليا وخرجها وتقديم التقارير عنها . وعبن لرياسة هذا العمل إبراهيم أفندى خليل . وإلى جانب هذا العمل الإدارى أنشأ قسما يختص بالأعمال الدينية والشرعية تحت رهاية أحد السكهنة ورياسة مطران مصر . كذلك أمر بإنشاء سجلات لحصر جميع الارقاف بها من واقع الحجج الموجودة وأشرف بنقسه على هذا العمل .

<sup>(</sup>۱) من خطاب دكتور وهيب عطالة ( الآن نيافة الانبا أغربنوريوس) في حفل الذكرى المنوية الاولى لاني الاصلاح ص ٧٠ ، هوشع ٤ : ٦ -

 <sup>(</sup>۲) هذا القمس والد لارخن معروف هو حنا بك جرجس ضبيع من رؤساء حسا بات المالية
 ب توفيق أسكاروس ... ج ٢ س ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) رى من عنوان هذا الكتاب أنه كان من بين كهنة القبط (لا رؤساء كهنتهم فقط) من اشتغل بتوضيع العقيدة لشعبه فهم جاهدوا على مختلف المستويات. وهنا يجب أن نذكر أن ذاك الدى لا ينسى كأس ماء بارد لن يلسى تعب أولئك المجاهدين - يل إنها لمرى تذكره اياه في هذه النهضة التي نعيشها الأن.

<sup>(</sup>٤) من خطاب عبد الحليم الياس نصير في خفل الذكري المتوبة الا وفي و من ٦٩ و

وحكومة الحبية على الحدود الما تام نواع بين حكومة مصر وحكومة الحبية على الحدود الفاصلة بين الدولتين إذ كان سلطان مصر آ نذاك يشمل القطر السودانى بأكمله فرأى محمد سعيد باشا أن يوفد الانباكيرلس ليتفاهم مع النجاشى لما له من دالة بوصفه الآب الرحى للاحباش وبالطبع لي البابا المرتسى طلب الوالى زغم ادراكه لوعورة السفر التي اختبرها حين سافر قبل بابويته . وكان سفره مفاجئة لاولاده إذ لم يعلموا به إلا عند قيامه . وقد جهز له سعيد باشا سفينة وأوفد معه النين من الاغوات الترك . فكانت فرصة انتهزها أبو الاصلاح المتطلع درماً إلى المعرفة ليتملم منها اللغة التركية خلاله السفر .

وكان لجود الوالى سعيد إلى البابا كيرلس الرابع من أجل احلال الصداقة بين الحكومتين المصرية والحبشية محل العداد، وتجنبأ لنشوب حرب بينها، أمراً طبيعياً يتمشى تماماً مع السياسة التقليدية التي جرت عليها الحكومات المصرية من قبل كا يتوافق مع الدور الذي لعبث، المكنيسة القبطية وما زالت تؤديه بين أبنائها المختلفين (١١).

٣٩٩ ـ ولقد كان الانجليز حاقدين عليه لانتصاره عليهم في سفره الآول المحبشه فراوا أن ينتهزوا الفرصة ليوقعوا برجل الله . فأوعزوا إلى سعيدباشا أن يذهب على رأس جيشه إلى الحرطوم لان البابا قدد ينضم إلى النجساشي في مطلبه لكوته من أبنائه . وفي الوقت عينسه قالوا لشيئودورس امبراطور الحبشة بأن البابا إنما جاء ليخدر أعصابه ويهيء الفرصة لسعيد باشا لان يحتل ما يريد احتلاله من الحدود الحبشية . وكان ثيثودورس هذا رجلا عنيفاً مندفعاً لا يعرف الاعتدال

 <sup>(</sup>١٠) شرحه لزاهر رباض من ٣٨ ، قارل بين هذه الوساطة و بن ايفاد الحليفة المستعلى
 الأنبا ميخ ثيل الرابع إلى النجاش لمفاوضته في أمر مياه النيل في الربع الأخع من القرن الحادى
 عصر - المنظو ما جاء عن هذا الموضوع في ج ٣ من هذا الـ بكتاب من ١٣٦ - ١٣٧ .

في أي شيء . فهو حين سمع باقتراب الإنبا كيرلس من حدوده خرج الاسقبالة في موكب حافل على مسيرة ثلاثة أيام من العاصمة . ثم دخل به إلى علىكته في مذا الموكب الوجيه ولم يسكد الآب البطريرك يفاتح الامتراطور في المهمة التي جاء من أجلها وهي ايقاف اعتداء الاحباش على الاملاك المصرية و تميين الحدود بصفة نهائية حتى أبيدى استعداده للاستجابة وحرر مشروع انفياق بالصلح لتوقيعه . وزاد على ذلك بأن طلب خراء مصرين لعنع الأسلحة لجيشه (١١). ولكن ما أن معم كلام الوشاة ووجد أن الجيش المصرى قد وصل فعلا إلى الخرطوم حتى تطاير غضبه وقبض على البابا وألفاه في سجن منفرد وأبعد عنه كل مرافقيه . بل لقمد بلغ به الغضب أنه كان يريد أن يقتله . إلا أن الله تعالى أذام اصفيَّم من الملكة مدافعاً ، فهي قد طلبت إلى زوجها أن يتمهل قائلة : , انتظر لنتأكد من صحة حذا الحكام . فالرجل مسجون و هو تحت أمرك و يمكنك قاله في أى وقت . أما إن قتلته ثم ثبت كذب هذه الاقوال فلن تستطيع أعادته إلى الحياة ي . ووافقها شبوخ المملكة فانصاع ثيثودورس لمشورتهم . ثم تمكنت الملكة أيضاً أن تحصل على الإذن لرجل الله بالكمتابة فأرسل منسجنه رسالة إلى محمد سعيد يرجو متهمغادرة الخرطوم لانه نجح في وساطنه (١٦) . فسمع الوالي لطلب البيابا وعاد بحيشه إلى القاهرة . وعند ذاك أدرك ثيتودورس خطأه . وبالدفاعه المعتاد ذهب إلى البابا حاسر الرأس حافى القدمين ، ثم سقط عند قدميه يقبُّـلها ويطلب الصفح عما بدر منه . وفي الحيال قبُّسل البايا وأس الملك النادم . ثم جي- إليها بورقة سجل فيهيا الامراطور عهده بالحدود الق حددها أبو الاصلاح ووقع عليها وسلها له وما أن أخذ البابا و ثبقة الشعهد الملكي حتى استأذن في العودة . لحمله ثبيُّو دور سالهدايا

<sup>(</sup>۱) من خطاب زاهر رباض فی حفل الذكرى ... س ۶۱ .

(۲) اقد شا به كبرلس الرابع سميه الا ول الذي كتب من سجنه رسالة إلى تينودوسيوس الصغير ، أنظر ج ۱ من هذا الدكتاب الفصل المعنول « هامود الدين » ...

الثينة له ولسميد باشا وطاب منه البركة. ثم ارسل معه كاهنه الخاص ووزيراً من وزراته ليحملا في عردتها لمص الوثيقة بعد أن يوقع عليها سميد باشا ووصل أبو الاصلاح إلى القاهرة بعد غيابه عنها سنة وتصف. وامنلات القلوب فرحاً بعودته فسار موكب من السكهنة والشهامية بملابسهم السكهنوتية رافيين الصليب جهاراً يتبعهم العلمانيون. وأقيمت الولائم ووفدت الوفود من مختلف الجههات لتهنئته بسلامة العودة وحكذا فشل الانجليز للمرة الثانية أمام صمود رجل الله واخلاصه. ولسكنهم ظلوا على حقدهم وظلوا على مناصبتهم العداء له فاستشاروا واخلاصه. ولسكنهم ظلوا على حقدهم وظلوا على مناصبتهم العداء له فاستشاروا والباشا بما وصفوه له من مظاهر الترحيب والتبجيل التي أبداها له الشعب. فاستدعاه وسأله عن الموجب لرفع الصليب في الشوارع. أجابه بأن الاذن في رفعه كان قد صدر من محد على باشا ففسه منذ حادثة الشهيد سيدهم بشاى على أن البابا استشف بعميرته أن سعيد باشا قد تغير من نحوه .

ولقد زعم بعض القبط ـ بعدان أبرمت المعاهدة بين حكومتي عصر والحبشة ـ ان الاجباش قد يكونون قوة تسانده ، وبالفعل أعربوا عن زعمهم هـذا اللبابا كيرلس ، ولمكنه قال لهم : « يجب أن تدركوا أن الاعتباد على الله وحـــده . فالاحباش مع كل انتفاعهم منا يطمعون في المزيد ، . ثم وصف لهم كل ما الحقوا به من اهانات و كل محاولاتهم للاستيلاء على دير السلطان .

 الاعتراز بأن باباواتنا لم يكتفوا بعدم الادعاء بالعصة بل لقد بلغ بهم التواضع إلى حد أن الواحد منهم كان يعترف بخطأه جهاراً دون تردد ودون زعم باطل بأن مثل هذا الاعتراف ينقص من قيمته . وعما بؤثر عن أنى الاصلاح أن وشى الواشون بالمعلم برسوم واصف لديه وأحس هذا الارخن بأن باباه غاضب عليه فرأى أن يصلى فى كنيسة الارمن بازاء هذا الغضب . ولاحظ الاب الواعى غياب ابنه . فكتب إليه لساعته . ومما جاء فى خطابه هذه السكلمات : و م م غياب ابنه . فكتب إليه لساعته . ومما جاء فى خطابه هذه السكلمات : و م م غياب ابنه . فكتب إليه لساعته . ومما جاء فى خطابه هذه السكلمات : و م م غريت عن الموضوع فوجدت نقسى مخطئها ومغشوشا فارجو صاعتى لائنى لم اكن معصوماً عن الحطا إذ لم أخرج عن كونى بشرياً . الحقيد كيرلس و م م عاد فكتب له ثانية وقال له : و ... و إن كان الاوفق حضور كم عندنا بوقت معلوم النتكام شفاهيا عن ارادته وطلبكم ولا يسكن عندكم فكرة من قبلنا وما تنقيد الم نعن وأنتم بشر وأنا لواحد خاطى وربنا برحنا جيما . الحقير كيرلس (الله من كونا النواضع المجيب صالح ابنه . وعا لاشك فيه أن مثل هذا النواضع لا يصدر إلا عن قلب بفيض عبة ، وهو يؤيد من كرامة البابا فى النفوس .

ولم يفتصر تواضعه على اعترافه بمخطأه فقط بل كان يرفض سجود الناس له حين يتقدمون السلام عليه قائلا لهم : . هل أنا صم جشم التسجدوا له ه ؟ ا و إذا ما كان وقت التبخير أثناء الشعائر الدينية وتقدّم إليه السكاهن به كان يقوم إكراماً لهذه الحدمة قائلا بأن الفرض من تقدّم الكاهن بالبخور إليه هو رجاء صامت بأن يطلب (البابا) إلى الله أن يقبل البخور من الكاهن الحديم . وأن البخور

<sup>(</sup>۱) جرجس فبلوتاوس موش و أبو الاسلاح س ۱۸۱ – ۱۸۷ ، داج أيضاً سيرة البا تيتوفيلس السكيير في ج ۱ من هذا السكتاب بعنوان : و يتسيم من ممفيس بعنلي السدة المرقسية » و

الذى هو صلوات القديسين حينها بمر السكاهن به أمام الآيقونات إنما هو لنفس الفرض . وفي الوقت تمينه بمر به وسط الشعب مبخراً إياه لهدفين : الآول رجاء إلى انته بأن تشمل صلوات القديسين الشعب المجتمع بالسكنيسة ، والثاني أن يرفع مؤلاء المصلون ابتهالاتهم لتمتزج بصلوات القديسين فتتألف من ضراعات السكنيسة المنتصرة والسكنيسة المجاهدة وحدة متراجلة من التقرّب إلى عرش الله . فقياً إن هذا الآب كان قائداً وقدوة معاً .

٣٦١ - ثم دِأَى ضرورة تجديد الكنيسة المرقسية بالآزبكية ليجملها لائقة بصدارتها . وبالفعل كان يوم الحنيس ٢٩ برمودة سنة ١٥٧٥ ش الموعد الذي حدده لوضع الحجر الاساسي للبناء الجديد بعد هدم القديم . وقد دعا للاحتفسال به رؤساء الكنائس وكبسار رجال الحكومة فلبوا دعوته . وكان احتفسالا له روعته.

۱۳۲۷ - ومن طريف ماحدث له أنه كان جالساً ذات صباح في حوش المكتيسة المرقسية يرقب البناء ويستحثهم على سرعة العمل وإذا بمندوب البابا الروماني يدخل عليه ومعه يوحنا حسرة (المنرجم الآول بالقنصلية الانجليزية) ومن دون سابق موعد . وكان الحدف من هذه الربارة المفساجئة هو أن يعرض المندوب الروماني على البابا المرقب انصواءه تحت لواء البابوية الرومانية . فبعد أن أمر أبو الاعملاح باحضار المرطبات والقهوة لصيفيه الشغل عنها بالمطالمة في انجبل كان ممه إذ كان قد استشف الحدف الروماني من الزيارة قبل أن يفوه الوائر بكلمة فسأله يوحنا مسرة عما يفه له . أجابه : وأنت ترى أنني منشغل باقامة كريسة فسأله يوحنا مسرة عما يفه له . أجابه : وأنت ترى أنني منشغل باقامة كريسة جديدة بدلا من القديمة . وقد نفد المال الذي معي . فأشار على بعض أحبائي أن أحذو حذو بابا رومية فأبيع صكوك الغفران وبذلك أحصل على مبالغ

طائلة أستكل بهاكنيستى بسرعة . ولـكننى آثرت أن أبحث عن آية فى الإنجيل تبرر هذا العمل قبل أن أفدم عليه . فما دمتم قد جشمًا الآن يمكننى الاستعانة بسكما بدلا من اضاعة الوقت فى البحث عن الآية المطلوبة ، . وترجم بوحنسا مسرة الكلام البابوى إلى أن وصل إلى الجملة الآخيرة فحار فى أمره وسكت . وبالتسالى لم يجرؤ على مكاشفته بسبب الزيارة وانصرف الاثنان لساعتها (١١).

٣٣٣ ـ ولقد كان الباباكيرلس الرابع يتمتع بمكانة ممتازة عند بطريرك الروم الار توذكس ـ واسمه كالمينيكوس ـ إلى درجة أن هذا البطريرك اثتمنه على رعاية شعبه عندما سأفر لفضاء بعض الوقت في أثمينا .

كذلك حدث أن استدعاه سعيد باشا ذات يوم ليعرض عليه مشكلة خاصة بالسيدة حرم أسكاروس أفندى قسيس صهر باسيليوس بك ( ابن المعلم غالى ) وقال له: . إن هذه السيدة وعائلتها يرغبون فى أن تسكون الحسكم بينهم ويرتضون بقضائك مع كونهم تابعين المكنيسة السكائوليكية . والسؤال الذي يرجون اجابته منك هو : هل تعطى المرأة ميراثاً متساوياً كالرجل أو تعطيها نصفه ، ؟ فالتفت أبو الاصلاح إلى أصحاب الدعوى وسألهم : وحينا تفعل المرأة الصلاح فهل يعطيها الله تعمل المرأة الصلاح فهل يعطيها ، فمساد يسألهم : وهل يكون جراؤه إياها ناقصاً لانها امرأة ، ؟ أجابوه : وطبعاً لا - إنه يعطيها الجزاء الذي تستحقه كاملا ، فقال لهم : و مادام الله يمنح المرأة الثواب يعطيها الجزاء الذي تستحقه كاملا ، فقال لهم : و مادام الله يمنح المرأة الثواب

<sup>(</sup>۱) رى من هذه الحادثة أن كنيسة رومية التي كانت تتذرع أحياناً بجهل السكمنة القبط وأحياناً أخرى بأن القبط ينوه ون تحت الاضطهاد لسكى تنصيد منهم من تستطيع تصيده قد أقدمت على افتتاتها عينه في هذه العارة مع وجود رئيس كهنة وأع ومع اندام الاضطهاد الما سكوك الغفر أن فكانت وسائل يمنعها الحبر الروماني نظير مبالغ طائلة من المسال وتنضمن هذه الرسائل مجليك أسحابها لبيت أو لقصر في الجنة تبعا للمبلغ المدفوع منه \_ أي أنه يمكن تشبيهها في عصرنا و بخلو الرجل ه \_ ولسكن في الجنة لا على هذه الأرض .

ومن دواعى فحرنا أن اهتهام البابا المرقس بشخصية البنت القبطية لم يقتصر على تعليمها وعلى اعطائها حقها في الميراث فقط بل قرر عدم تزويجها قبل الرابع عشرة من عرها ، فهو بذلك قد سبق قانون تحديد سن الزواج في مصر بمائة عام . كذلك قرر أن يعترف العروسان اعترافاً صريحاً للأب البكاهن بالرضا التام عن الزواج قبل اتمامه حتى لا يسكون إكراه أحد الطرفين سبباً في النزاع والشقاء بعده . ورأى أن يستبدل عقد الإملاك، بمجرد التراضي و ، الجبنيوت ، والشقاء بعده . ورأى أن يستبدل عقد الإملاك، بمجرد التراضي و ، الجبنيوت ، شديدة ، وقد يؤدى إلى زواج غير مرغوب فيه . أما التراضي فسهل حسله ، والواقع أنه أقدم على هذا القرار إنصافاً منه للمرأة لانها هي التي كانت تقع تحت والواقع أنه أغلب الاحيان .

و ١٩٦٤ و لقد هيأ الله لهذا البابا المقدام فرصة تظهر فيها بسالته بأكثر وضوح إذكان قسد صدر فرمان من السلطان التركى في ١٨٥ فبرابر سنة ١٨٥٦ يعرف و بفرمان الاصلاحات الحيرية ، يقضى بوجوب المساواة بين رعاياه ، فقد نصت الفقرة الثالثة عشرة منه على ما يأتى : و و يكون انتخاب و تعيين خدمة ومأمورى سلطتنا السنية منوطاً باستنساب إرادتنا الموكية فيصير قبول تبعة در لتنا السلية من أى ملة كانت في خدمانها أو مأمورياتها بحيث يكون استخدامهم في المأموريات ما لنظيم المنظيم المنظيمة الرابعة عشرة على الآتى : و إذا قاموا بايضاد الشروط المقررة بالنظامات الموكية المختصة بالكانب التابعة السلطنة السنية بالنسبة الدن والامتحانات بالنظامات الموكية المختصة بالكانب التابعة السلطنة السنية بالنسبة الدن والامتحانات

يصير قبولهم في مدارسنا الملكية و المسكرية فلا فرق ولا تمييز بينهم و بين المسلمين .. أما الفقرة الرابعة والعشرين فتقول : . و كما أن مساواة الحراج تستوجب مساواة سائر الشكاليف والمساواة في الحقوق تستدعي المساواة في الوظائف فالمسيحيون وسائر النبعة ألغير مسلمة يسحبون نمرة قرعة مثل المسلمين ويجبرون على الانقيساد للقرار الصادر أخيراً . . كلذلك ورد في الفقرة السابعة والعشرين مــــا بلي : و وتنتخب أعضاء الجالس الموجودة بالولايات والمديريات من التبعية المملة والمسيحية وغيرها بصورة صحيحة ولاجل التأمين علىظهور الآراء الحقيقية سيصير النشبك في اصلاح الترتيبات التي تجرى في حق تشكيل هذه المجالس ... ، فلما اطلع الآنباكيراس على هذا الفرمان ذهب إلى سميد باشا وطلب إليه تطبيقه بالفعل على الاقباط تبعا لسكفاءتهم فهم مصريون تربطهم مع المسلين رابطة الوطنية والجنسية. كذلك طالبه بقبول النباب القبط في المدارس العليا كالطب و الهندسة . و القد زعم البعض أنه إنما ذهب إلى الوالى ليطلب اعفاء القيط من الحدمة العسكرية وسأله عن ذلك. أجاب البيابا المصرى الصميم: وحاشا نه أن أكون جبانًا بهدا المقدار لا أعرف للوطنية قيمة أو أن أفترى على أعز أبنا. الوطن بتجردهم من محبة وطنهم وعدم الميل لخدمته حق الحدمة والمدافعة عنه . فليس هذا ما أطلبه . إنما أطلب المساواة في الحقوق وبالتالي المساواة في الواجبات . . . أ أساء . . . المساواة

و ۱۳۵ و من مزاعم بعض اللا أر ثوذ كسين أنه حين هدم المرقسة القديمة ليقيم مكانها كنيسة تليق بالكرس الاسكندرى جمع الايقونات التي كانت قزينها وكوسمه في كومة واحدة وأشمل فيها النار أمام جمع من الشعب . ثم خطب فيهم وانتهى إلى القول : . . . أفظروا هذه الصور الحشبية التي تعودتم احترامها لدرجة العبادة ـ ها عي صارت رماداً لا تنفمكم . فالله وحده هو الذي يستحق العبادة والسجود . . وليس عن شك في أن هذه المزاعم باطلة لان أبسا الاصلاح كان

مشيحراً في تعالم كمنيسة القبطية الارثوذكسية ، عارفاً تمام المعرفة أن الآية و نات ليست سوى وسيلة فنية تعاون المؤمن على ادراك المعانى الروحية الحفية . فالمؤمن عند تأمله أيقونة مار مرقس مثلا يؤدى تأمله إياما إلى الخمن في سيرة هذا الرسول وجهاده النبشيرى ثم استشهاده في الهاية . فالآيقونة كما علم آباز نا نافذة تمكن المتأمل فيها من أن يطل على السهاء . ولو كان البابا كيرلس الرابع يعيب على شعبه عبادة ، الصور كما يقولون فلماذا تركها في كل كنائس كرازته ؟ ولماذا زين بها كنيسة الملاك غبريلل التي بناها بحارة السقايين وبني مدرستي البنات والآولاد في نظافها ؟ فلقد جاء في ختام سيرته أنه كان و شديد الاعتصام بقوانين الكنيسة واعتقادها ، إن أبا الاصلاح حافظ على العقيدة وعلى التقاليد الكنسية الآصيلة ومنها تزيين الكنائس بالآيقونات . فهو لم يتعرض باصلاحاته إلا لما هو سقيم، المداوى الجهل بالعلم وسعى إلى صق الجبن بالشجاعة .

٣٣٦ ـ ومن مآثر شجاعته أن أتاه القمص يوسف موسى كاهن كنيسة ميت غمر يشكو من أن أولى الآمر استصدروا فتوى شرعية مؤداها أن باب كنيسته أعلى من المقرر فهدموه . فرجا منه البابا أن يلحق به عند ذى الفقار باشا . وما أن استقر البابا عند مضيفه حتى وافاه الكاهن ، فسأله : , ما الذى جاء بك إلى هنا ؟ ، أجابه : , الحق أنى جثت أشكو لآن حكرمتى تريدنى أن أجمل باب المكنيسة منخفضاً إلى حد أن الرجل الذى يريد الدخول لابد له من أن ينحنى ، قال له البابا : , عليك الطاعة مادمت عكوماً وليس لك ملك يدافع عنك ، وما كاد ذر الفقار باشا يسمع هذا القول حتى قام لفوره وقابل سعيد باشا وروى له ما سمع ثم قال : , لا بليق أن تسمع بمثل هذه الآمور فى أبام عدلك ، . فام يأمر الوالى بترك الحرية القمص يوسف موسى ليتصرف فى كنيسته كا يتراءى له فقط ، بل أمر باعادة بنا الباب على نفقة الحكومة . وحينا رأى أهالى دقادوس

ما حدث تشجعوا بدورهم ونقلوا باب كنيستهم من الجهة القبلية إلى الجهة الفربية وجعلوه مرتفعاً إلى درجة لم تبكن عكنة قبل ذلك . كما أن أهالى طنطا والمحمودية قاموا ببناء البكنائس في مدينتيها وكانوا عرومين منها مدى السنين الطويلة .

٧٣٧ ـ على أن سعيد باشا رغم و عوده الباباكيرلس بالنظر في تنفيذ نصوص الفرمان ماطل في التنفيذ الفعلي واستصف البايا المرقبي تباعد الوالي و تباطوه و بازائه . فقرر الذهاب إلى دير الانبا أنطوني حيث تشاغل بتعمير بعض مبانيه . وأخذ ممه كالمينيكوس بطريرك الروم وكذلك بطريرك الارمن الارثوذكس ذلك لآته وضع لصب عينيه ايجاد وحدة بينالكنائس الارثوذكسية . وسافر هو ورفيقاه ورجالهم إلى بوش حيث قضوا بعض الآيام انتظاراً القافلة التي توصلهم إلى الدير. وكان مسيو ساباتييه قنصل فراسا بمصر قد ذهب لمقابلتـــه قبل مفادرته القاهرة وعرض عليه التوسط بينه و بين سعيد باشا إن هو أعطاه تصريحاً بدخول الرهبان اليسوعيين إلى الحبشة . فاعتذر له عن ذلك وغادر القاهرة إلى بوش . فأضـــر ساباتييه له الشر وأوقع بينه وبين سعيد باشا . هذا من جهة ومن الجهة الآخرى سمم جنرال مورى قنصل انجلترا بسفر الاحبار الثلاثة فرأى أن يستغل الفرصة هو أضاً للابقاع بأبي الاصلاح الذي انتصر على الدسائس الانجليزية مرتين. فذهب إلى سنميد باشا وأبلغه أن كيرلس ينوى التحالف مع الروم والأرمن. فإن نجح في ذلك دخـل الروس ضمن هذا التحالف لانهم مع الروم. وعند ذلك سيصبح كيرلس أقوى سطوة منمه نتيجة لمؤازرة روسيا له . وبالطبع صدق الوالي هذه الاراجيف، و بخياصة لان ساباتيبه كان قد لمح إلى شي. منها قبل ذلك . فأرسل رسولا إلى مدير بني سويف يقول له أن يطلب إلى كيراس المودة حالاً لانه ني حاجة إليه . وذهب المدير إلى بوش وأبلغه الرسالة . فقال له رجل الله : ﴿ إِنَّى ذاهب مع رفاق إلى الجبل الشرق وحينما نعود أذهب إلى الباشاء. وخاف المدير

أن برد على الباشا بهذا الرد فقال البابا: واكتب بخطك مذا الكلام الذي تقوله .. فكتب له الرد ووقع عليه وأرسل المدير هذا الرد المكتوب إلى ميد باشا مع رسوله . فترايد حنق الباشا على الأنباكير لس وأضر له السوء من تلك الساعة . وهكنذا نجد أن فرنسا وانجلترا ـكايها ـ ساهما بنفوذهما على ايقاع الاذي يرجل الله لا لسبب إلا لأن كلا منهما وجـــد في كبر لس الرابع رجلا قوى العزيمة يستمدف النهوض بالشعب المصرى عامة و بالشعب القبطي خاصة ، كا يحرص الحرص كله على استقلال كنيسته والشعب الناهض لا يسمل استعباده ، وهما ببغيان استعباد شعب مصر والسيطرة حتى على حاكه . إذن فليسقط كير اسالمذي يروم الملا لهذا الشعب. ومن حسن حظهما أن سميد باشا كان رجلا من السهل استثارته والتأثير عليه و مخاصة لانه كان مبالا جداً إلى الاوردين. قلعب كل منهما دوره في هذه المأساة دون تردد ولا تراجع . وما دام الهدف هو امتداد تفوذ فرنسا أو نفوذ انجلترا فلماذا التردد؟ هل لأن الرجل الواقف في طريقهما هو بايا الاسكندرية ؟ ولسكن كلما عظمت «كانته كلما كان انتصارهما مضاعفاً . و بهذه الافكار في ذمن كل منها على حدة النفيا عند هدف واحد هو إثارة الحقد والصنفينة في قلب سعيد باشا على الرجل الذي كان يوقره ويثق به إلى حد اثنهانه على النصالح مع الحبشة والذيكانت مساعيه حبباً في حقن دماء المصربين والاحياش يتفادى الحرب الق كانت واقمة حتماً لولا وساطته.

٢٢٨ - وقضى أبو الاصلاح ورفقاؤه سنة أشهر بالدير . وما كاد يصل إلى القاهرة حتى جاءه رسول من الوالى يستدعيه إلى القصر . ولما لم يلب الرسالة جاءه رسول ثان فثالث . فلم يجد بدأ من الذهاب وبعد ساعة عاد إلى الدار البابوية مفموماً إذكان قذ فهم من حديث الاغاوات بالتركية أنهم دسوا له الدم فى فنجال

القهوة فرفض أن يشربه الله. ولسكن غمه النفسى بلغ به حداً جمل الحى تصيب جسمه و لما سمع الوالى بذلك أدعى الآ-ف لمرض رجل الله فأرسل إليه طبيبه الحاص وكان فرنسياً . إلا أن البابا رفض دوا مسذا الطبيب الموفد إليسه من يضمرون له السوء . وحين علم سعيد بهذا الرفض استعان بإنمايين من أخص أصدة البابا ليكونا بمثابة يهوذا الاسخر بوطى وأوفدهما إليه ومعهما الطبيب الفرنس ذاته . وهذان و السهديقان ، هما وكيل بطريركية الارمن والخواجة يوحنسا مسرة أنا اللذي قصدا إليه السؤال عنه وبصحبتها الطبيب الذى امتدحاه وطلبا إلى رجل الله النزول على نصيحته لانه موثوق به . قصدق مشورتها ارتكاناً إلى صداقتها وثناول الدواء من الطبيب والموثوق به . وما أن استقر الدواء في معدته حتى أدرك أن صديقيه قد غدر ا به \_ مضيفين غدرهما إلى غدر القنصلين والوالى . وأحس بالمنية تدب إلى جسمه . وما كاد الزمن يصل إلى ليلة الاربماء . ٣ ينساير سنين وثمانية أشهر ١١٠ . وعلى ذلك فالبا با كيرلس الرابع قد نال إكليل الشهادة سنين وثمانية أشهر ١١٠ . وعلى ذلك فالبا با كيرلس الرابع قد نال إكليل الشهادة

 <sup>(</sup>١) يقول اليمن أن الفنجال المسموم وقع من نصيب وكيال البطريركية الذي ما أن عاد إلى يهته حق بدت عليه أهر اس النسم ومات في نفس الدية. فأدرك أنه هو الذي كان متصوداً وأن السهم طاش.

<sup>(</sup>۲) حلى الأصل استقر عمر عقب الاضطادات التى اشتدت على الروم الكاتوليك فى مطلع القرن الناسع عشر واشتفدل ترجمانا فى السفارة الانجليزية . ومن الغريب أنه كما زهمت مسئر بوقشر أن أبا الاصلاح تعلم فى مدرسة انجليزية وفيها تلقن الرفية فى النهوش بشبه زه. هذا الحلى أنه هو الذى أشار على هذا البابا المرقدى بانشاء كلية لتهذيب النشء القبطى فأسه لمشورته الترى على لهذا السب خانه فى النهاية ؟! \_ توفيق أسكاروس ح ٢ ص ١٩١٠١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) هناك تشابه كبير بين أبن الأصلاح وسميه الثان: فكلاهما الراهب داود وكلاهما البابا كبرلس. وكل كبرلس الثالث متضلما من العقيدة كتب الرساش المستغيشة لأولاده في الحبنة وفي دمشق ، وأنشأ مطرانية القدس ورسم لها أول مطران باسم باسيليوس (أيضاً). وازدهر مصره بالملهاء من الأساففة والإكراخدة ، ودامت باباريته سبع سنين وقدمه أشهر (راجع ج ٢ من هذا المكتاب الفضل المعنون و مياه معلكرة » من ٢٠١ - ٢٢١). ببنها وجدنا أبا الأسلاح ولوها بالعلم منجماً له ، ودامت باباويت سبع سنين وأمانية أشهر ، فعقا إن الحياة لا تقاس بالآيام واليالي .

وانضم إلى ذلك الجمهور الوفير من أولتك الذين جادوا بدمائهم في سبيل عثيدتهم فزادوها ازدهاراً في الفلوب .

٣٩٩ - ولقد كانت لموته رنة أمى دوت فى أرجاء الوادى من شاطىء البحر الابيض إلى النوبة فالسودان والحبشة ، إذ وجد فيه الجميع أباً عطوفاً ساهراً وبخساصة المنقطمين وذوى البيوت المستورة . وكان تجنيزه باحتفال مهيب اشترك فيه كبار رجال الدولة ورؤساء السكنائس المختلفة . ومن العجب بمكان أن وكبل البطريركية الآرمنية الذى ساهم بنصيبه فى التعجيل على أبى الاصلاح قد رثاه وسط الجمع ألحاشد باللغة التركية ا

و بعد الانتهاء من الشعائر الكنسية ذات الرهبة الحاصة دفنوه فى مقبرة جديدة كان قد أعدها لنفسه تقع ما بين السكنيسة السكبرى التى لمار مرقس والسكنيسة الصغرى الجاورة لها والتى لاسطفانوس أول الشهداء!!!.

وهكذا مرت باباوية الابها كيراس الوابع مروراً سريماً ولسكن آثارها مازالت باقية ـ ومازالت ذكراه تبعث فىالنفوس هزة هى مزيج من الآسى والغبطة ، كما تنفخ العزيمة داخل كل نفس منطلعة نحو ازدهار السكنيسة والتسامى بالروح .

وه ٢٤٠ لم تصل هذه المطبعة التي كان البها با كير لس الرابع يريد أن يرقص طرباً الا في أواخر باباويته إذ لم تمهله الآيام لينعم بإنتاجها . وبعد استشهاده ظلت معطلة إلى أواخر رياسة خلفه البابا ديمتريوس الشائي . وعند ذاك تقدم إلى قداسته أخوان هما رزق بك لوريا وأخوه أبراهيم جرجس لوريا وطلبا إليه

<sup>(</sup>۱) أبو الاســلاح لجرجي فيــلوغارس عوض به نوابغ الأقباط ومشاهيرهم في القرن الناجع هشر التوفيق أسكاروس ج ٢ س ٦٠ ــ ١٩٧ .

<sup>(</sup>٧) ه لوريا ه اسم تلجن أختاب ايطالي كان رزق بك شربكاً سه في تجارته وحدت أن ترك لوريا القطر المصرى وهاد إلى لاده . فاستقل رزق بك بالقدركة وشاع هنده اسم رزق لوريا . ومنتل عدا المزج قد حدث لعدد من الأقبداط مثل المعلم يوسف الالني والمعلم منقر يوس المورلي ...

احتمارة المطبعة لاستخدامها فيها يمود بالنفع على القبط فقبل طلبه. إ. فنقلاها من الدار البابوية إلى دار وقف الانبا أنظونى. ثم وجدا أن الحروف غير كافية العمل فكافا حفاراً ماهراً اسمه موسى محد بممل قاعدة للحروف، فأنجز لهما قاعدتين: السكبيرة الطبع الكتب الكتب الكنسية والصغيرة الطبع الكتب الاخرى.

ثم حدث أن شب حربق فى متجرهما فتركما الاتجار بالخشب وانصرفا إلى تشغيل المطبعة . وأول ما طبعوه والفطارس ، (أى فصول العهد الجديد التي تشلى في الكنائس و مرتبة على أيام السنة ، تبعته خطب أولاد العسال ومواعظهم .

ثم طرأت على خاطر رزق بك فكرة كانت من غير شك من وحى الروح الفدس ـ وهى اصدار جريدة أسبوعية . فذهب هو وأخوه إلى ميخائيل عبد السيد ١١١ و تفساهما معه على تأسيس الجريدة المرغوب فيهما و تسميتها بحريدة الوطن ٢١ و بالفعل تم الاتفاق بين تلاثنهم وانتخبوا لجنسة لإدارة الجريدة تحت رياسة ميخائيل الذي أصبح رئيساً المتحرير يعاونه جرجس افندى ميسلاد ناظر المدرسة الانجليزية سابقاً ويسى بك عبد الشهيد الذي كان قاضياً في المحاكم الاهلية ومعها تادرس بك ابراهيم الذي كان قاضياً مو أيضاً ، واختص ابراهيم لوريا بالادارة وأخوه رزق بمباشرة طبع السكتب الدينية ، وفي سنة ١٨٧٥ نقلت المطبعة من مكامها إلى بيت الوقف في شارع كلوت بك ثم أصبحت تعرف باسم مطبعة الوطن القديمة ، سنة ١٨٨٧ .

ونجمت الجريدة كا أخذت الكتب في الانتشار فرأى رزق بك وأخوه ابراهيم وجوب انشاء مكتبة تبكون مركزاً لبيع البكتب وترويجها بسهولة.

 <sup>(</sup>١) هو أحد القبط الذين لا يتجاوز وددم أصابع اليد الواحدة الذين تعلموا في الأزهر .
 (٢) من المهم أن نعرف أن جريدة الوطن سبقت جريدة الأهرام ... أي أنه حتى في مهداني .
 العبجافة كان قنبط قعب السبق .

فأسسوها على هيئة شركة تتكون منها ومعها ميلاد جرجس وميخائيل عبد السيد وحنا خير ويسى عبد الشهيد . وقد استمرت هذه المكتبة مفتوحة إلى أن تنبح أبراهم لوريا ، وكانت معروفة آنذاك بكتبخانة الوطن . ومن الكتب التي طبعت : كـــّاب رؤمنة الفريد وسلوة الوحيد لابن كليل، الخولاجي وما يستتبعه من كتب خدمة الشاس، والاكليل والمعمودية ، وكتاب الصحيح في آلام المسيح العسلامة بطرس السدمني ، والقول الصريح تى تثليث الآقانم وتجسُّد المسيح وتفسير وسالة رومية لابن كاتب قيصر ، والاجبية ، ومزيل الغم لايليسان مطران نصيبين ، ووفيات الاعيان لابن خلكان ، وكتاب الاحكام السلطانية ، وحسن المحاضرة ، والذريعة في أصول الشريعة ، وقوانين الدواوين ، ومطالع البدور ، (١) وغيرها من الكتب العلمية والطبية . وبالإضافة إلى كل هذه السكتب العربية فقد أبدى رزق بك وأخــوه ابراهم عناية خاصة بالحروف القبطية واستحدار واعداد قوالب وعدد لصبها. فنجحا أيضاً في لشر عدد من الدرسة الإنجارية سابقاً ويسي بلك عبد التبيد الذي كان قاهياً في العبار الإعلام

وكان لابراهم لوريا ولدان هما حبيب وتادرس . هذان استلب العمل بالمطبعة بعد وفاة عمها وأبيها وظلاً في هذا الجهاد المثمر إلى ٢١ أكتوبر سنة ١٩٠٣ حين أم أرمانيوس بك حنا مراقب البطريركية القبطية باستمادتها. ولما تسلمها باعها على أنها حديد خردة بجنيهات قليلة (١٢) فحق قول الرب عليه , مادخلتم و الداخلون منعتموهم . لانه حتى لم يحتفظ بها كأثر من آثار أبي الاصلاح ليكون

<sup>(</sup>١) يتبين لنا من هذا السجل غنى الفكر القبطي وتنوع إنتاجه ، كا يتبين لنا أن القبط

والوا الكفاية على مختلف العصور . (٢) جرعيس فيليوتارس عوض : « أبو الأصلاح » ص ١١٨ – ١٢٤ ، توفيق ١٠٠ - ١٠٢ س ٢٠١ - ١٠٠٠ Parent of the Rival law Mary .

مرآها حافر المكل ساج نحو المعرفة . و علامت المطبعة في جيلها ، أيضاً ، ومن يدرى فقد كان من الممكن أن تستمر في الحدمة مدة أطول . والعجيب أنها شابيت من اشتراها : فهو قد تآمر عليه البعض فكانوا السبب في تقصار سنى جهاده ، وهي قد و اغتالها ، أرمانيوس بك حنا فلم يتركها في أيدى مستثمريها بل أخذها منهم لا لئبي إلا ليبيعها خردة ا ولكن انه الذي لايفسي تعب المحبة قد جعسل الرجل الذي اشتراها مل السمع والبصر حتى الآن كما جعل ذكراه تعطر الآرجاء أما هي - المطبعة - فيما لاشك فيه أن المكتب التي صدوت عنها والجريدة التي انتثمرت بو اسطنها : هذه و تلك كانت سبباً في نشر الثقافة القبطية واستنها من الممم و تحريك الانظار نحو فجر جديد . حقاً إن الله عجيب في قديسيه .

المدرسة الكبرى التي افتحها أبو الاصلاح فهى: - المدرسة الكبرى المبنين - في ساحة السكنيسة المرقسية بالازبكية ، ٧ - مدرسة البنيات بجوارها (اغلقت بعد حياته) ، ٧ - مدرسة البنين بحارة السقابين ، ٤ - مدرسة البنات بالمي عينه ، ٥ - مدرسة المنصورة البنين (بمدينة المنصورة - أغلقت بعد حياته) بالاضافة إلى المدرسة التي كان قد أنشأها بعزبة دير الانب أنطوتي ببوش ، والمكانب العامة في كل دير لتعليم الاهالي إلى جانب الرهبان .

وتورد هنا بعض كبار الشخصيات الذين تخرجوا من مدارس أبي الاصلاح الضيق المقيام عن ذكرهم كلهم: أولا \_ خريجي المسدارس السكبرى: ١ \_ محمد توفيق الساوى باشا من كبار موظني الدولة ، ٢ \_ عبد الحيد مصطني باشا وكيل المالية ، ٣ \_ محرد عبد الرازق باشا وكيل الداخلية ، ٤ - الدكتور سيد كامل سكرتير عام بنك مصر ، ٥ - عبد السكريم روؤف بك المحامي ، ٢ - المستشار المدين الدين بك ، ٧ - اسماعيل زهدى الحامي ، ٨ - حسن كامل الشيشيني

باشــا مدير عام بنك التسليف الزراعى . وهم بمن ثماروا على تشدد المستشار الانجليزى دنلوب فأمر باخراجهم من المدارس الاسبرية فرحبت بهم مدارس القبط وبالتالى تعلموا فيها .

٩ - المستشار مينا بك ابراهم ، ١٠ - اسماعيل باشا حسنين وكيل وزارة المعارف (التربية والتعلم الآن) ، 11 - المستشار سلمان بك يسرى، 17 - وهي بك تادرس الشاعر ومدير المدارس القبطية ( تعمل في الآزهر أيضاً ) ، عن -ميخائيل عبد السيد الأديب ورئيس تحرير جريدة الوطن، ١٤ - باسيلي بك روفائيل الطوخي من أعلام اللغة القبطية ، ١٥ - يمقوب بك نضلة روفيلة المؤرخ، ١٦ - ابن عمه برسوم بك جربس روفيلة كان قاضياً بالمحاكم الاعلية، ١٧ - حبثى بك مفتاح من كبار موظني السكة الحديد، ١٨ - المستشار حنسا واشا نصر الله الذي اشتفيل في المالية أولا ثم مستشاراً في الاستشاف الأهلى، ١٩ ـ تادرس افندي حنا الجزاوي الذي كان باشكانياً لعنابر السكة الحديد ثم عين ضمن التلفر الجية لحدمة ملكة فرنسا أيام افتتاح قناة السويس، ٢٠ - برسوم بك يعقوب رئيس قبلم تفتيش الصيارف ، ٧١ - فرج بك جودة كان من كسيار ه وظنى مصلحة الفنارات بالاحكندرية وله خدمات جليلة لمدرسة الاقساط بهذا الشفر ، ٢٢ - ميخاليل افندي فهمي كان مترجماً في نظارة الحقانية (وزارة العدل الآن ) ومن المقربين إلى شريف باشا الفرنساوي ، ٢٣ ـ حبيب فرج عليكة والد الصحني النابه ترفيق حبيب (الذي كان معروفاً والصحافي السجوز)، ٧٤ - القمص حنا مرقس والد مرقس باشا حنا الوزير وعضو الوفد المصرى ، و٧ ــ ميخائيل مِكَ تَادَرُسُ مِنْ كَبَارُ مُوطَنَى الدَائرَةُ السَّنَّيةُ ، ٢٦ - خَلَيْلُ بَاشًا ابراهم المحامى ـ باني كمنيسة السيدة العذراء التي تجلت فيها والدة الإله من ٢ أوريل سنة ١٩٦٨ وظلت تتجلى أكثر مر سنتين ورآما الآلاف من الناس: قبط ومسلمين وأجائب،

٧٧ ـ سعيد زقل عدة النخيلة ، ٧٨ ـ تادرس طرس شلى من كيار موظني المسكة الحديد، ٢٩ ـ حبيب شلى من الاعيان و باسمه شارع فى الفجالة ، ٣٠ ـ رزق الله بك فرج ـ وقد تبرعت أمه وزوجته بعد وفاته بثلاثة وأربعون فداناً للجمعية الحيرية القبطية السكرى وكانت كل ما تمثلسكان ، ٣١ - عوض بك أبادير ناظر عطة الاحكند. ية ، ٣٧ ـ بطرس بك أنادير من كسار موظني السكة الحديد ، ٣٧ - اسماعيل حزة الحمامي بالاسكندرية ، ٣٤ - جريب بك يوسف ملطى الدمشوري باشكانب محكة الإستشاف الأملية وهو ابن المعلم ملطى قاضي الذيوان الكبير في عهدى المماليك والحلة الفرنسية ، ٢٥ - جرجس عصفور من كبيار موظني السكة الحديد ووالد جفرى عصفور رئيس جميـة ثمرة التوفيق ، ٣٦ -رزق الله بك غير بال وكيل إدارة السكة الحديد ، ٧٧ - المستشار يس باشا أحد ، ۲۸ - دكتور ابراهم بك حلى كان مدرساً بالمدرسة السكيرى ومتزوجا ومع ذلك دخــــل مدرسة الطب و بعد تخرجه عينوه مديراً الصحة السويس، ٣٩ ـ المملم عريان جرجس مفتاح الذي قبل عنه : ﴿ أَنْ أُولَ رَجَلَ تُولَى تَدْرِيسَ اللمنة القبطية بالمدرسة الكبرى هو عريان جرجس. وقد ألف أجرومية لهذه اللمنة على النسق العربي ضمنها قواعد الإعراب مع سلسلة من الجمل والمحاورات ، . ولقد نبغ على يديه عدد من التلاميذ الغيورين ذوى المقول المتفتحة منهم : برسوم ابراهم الراهب الذي ترجم السكشير من الجمل والمحاورات من العربية إلى القبطية وحنا يوسف حنا الذي اهتم بجمع مصادر الافعال وكـــّب قاموساً قبطياً ١١١.

ثانياً ـ خريجي مدرسة حارة السقايين : ١ ـ طرس باشا غالى الذي وصل إلى رياسة الوزراء ، الى رياسة الوزراء ، الى رياسة الوزراء ، ١٠ عن خطاب عبد الحليم الياس نصبر في حفل الذكري المتوية الأولى الأبي الأصلاح س ٧١ ـ ٧٧ - ٧٧ .

٣ عد الحالق ثروت باشا من أقطاب السياسة المصربة الذين اشتركوا في المفاوضات مع الانجليز ليجلوا عن مصر ورئيساً للوزارة، ٤ - دكتور (طبيب) طلعت منصور، و - ابراهم بك منصور رئيس الجمية الخيرية القبطية السكبرى، ٣ ـ القمص بولس السكبير وكيل بطريركية القبط ومدرس الرياضة بمدرسة حارة السقايين، ٧ ـ قليني فهمي باشا من أعيان المنيا، ٨ - كامل عوض سعد الله رئيس جمية التوفيق، ٩ - المستشار ابراهم يحي باشا رئيس بحلس الشيوخ، ١٠ - أبن الدكتور على يحي بك، ١١ - حسين رشدى باشا رئيس بحلس الوزراء ثم رئيس على الشيوخ فرئيس وفد مصر إلى المؤتمر البرلماني الدولي المنعقد في باريس في أغسطس سنة ١٩٧٧، ١٢ - سعد بك عدد من كبار الاراخة الذين آزروا أبا

وعا يجب ذكره أن الآحداث المتنسايرة التي استبدت ببلادنا كانت قد أدت إلى إبطال استعال التقويم القبطى إلا في الزراعة . فأعاد الآنبا كيرلس استعاله إبتداء "مَنْ أول أبيب سنة ١٩٧٦ ش ١٣١.

رافد نبع على بديد عدد من التلاسد الفيورين ذرى الدفول المتنحة عتبهم : بر-وم اجراهم الراهب الذي ترجم السكائم من اغل والعادر التدحن العربية إلى الفيطية

وحدا بوسف سنا الذي المر يحسر مسائر الإقبال وكشب كاموساً فيطبأ اله.

اللغة على النسق العرق سميها فواعد الإعراب مع سلسلة من الخل والحاورات،

<sup>(</sup>۱) جرجس فيلبو الوس عوض ه أبو الأسلاح به س ٢٦٠ ـ ٢٧٧ ، ويؤسنني أنني لم أمثر على أسماء الحريجات ، وأغلب الظن أن غالبيتهن كن زوجات وأمهات ، ومن يدرى فريما كانت من بينهن من اختارت حباة الرهبنسة . وأغلب الظن أيضاً أنهن كن منالبات في تأدية رسالتهن نتيجة فنم بية التي تلقينها في المدرسة التي واجه اللوم الافتتاحها .

 <sup>(</sup>۲) كامل سالح نخلة و سلسلة . . . » الحلقة الجامسة س ۲۱۰ . ۲۲۰ سه

## تعليق على مسرة البابا كيرلس الرابع « البطريرك ١١٠٠ - المام ؟ ١١١ - المام المام ؟ ١١١ - المام المام ؟ ١١١ - المام المام

Elling Bendelik Him while is 18 - bing line (Bury) . with

يدير أشغال البطركخانة و وكبل بطريرك ، حيث لا بوجد بطريرك . أى ان أنبا كير لس باختصار كان يقوم بعمل بطريرك ولدكن بأةب مطران عام . فهل أنقصه اللقب شيئاً ؟ وماذا كان وضعه في القوانين الكنسية ؟

كشيرة هي قوانين السكنيسة التي تقطع الآسةف الذي يشداخل في أعمال اسقف آخر و كثال لذلك أرجع إلى القوانين ١٧ و ٣٣ و ٢٩ من السكتاب الثاني لقوانين الرسل أو إلى القانون الثاني لمجمع القسطنطينية المقدس الذي يمنع الآسافةة من و تعدى حدود ايبارشياتهم منطاو ابن على السكتائس الحارجة عن حدودهم.

لم يكن أنباكيرلس إذا أسقفاً محدوداً بايبارشية خاصة لا يتعدى حدودها كباق الاساقفة وإنما كان له اشـــراف عام على السكرازة كامسا، فبأى ساطان فعل هــذا ؟

الامر بسيط: إن المطر'ن و المطروبوليت، عبارة عن رئيس أساقفة وقد يماً كان يوجد في كل أبيارشية عدد من الاساقفة تحت رئاسة مطروبوليت أي مطران.

وقد نظرت المجامع المسكونية المقدسة إلى المطران كرايس أساقفة وأعطنه سلطاناً على أساقفة أيبارشيته (أرجع إلى القوانين ؛ و به نجمع نيقية المقدس والقانون التانى نجمع الفسطنطينية المقدس ، والفانون الآول نجمع الفسس المقدس) . و باق القوانين السكنسية نظرت أيعنا إلى المطران كرايس أساقفة (أنظر أنطاكية به وباصيليوس ٢٤) .

لم يكن مكنا أن يرسم أحقف من غير رأى المطران. وهكذا يقول القانون السادس لمجمع نيقية المسكوتي المقدس وأيما أسقف سيم من غير رأى المطروبوليت، قد أمر المجمع العظيم بأن مثل هذا لا ينبني أن يكون أسقفاً وبل لم يكن الاسقف يستطيع مباشرة أى أمر من الامور السكبيرة في ايبار شيشه بدون رأى مطرانه وهكذا يقول القدانون الناسع لمجمع انطاكية المقدس والاحقف لا يباشر فعل أمر البتة من دون أسقف المطرانيسة ، والقسديس باسيليوس السكبير يسنى المطروبوليت وكبير الاساقفة في (القانون 1).

إذن فقد كان أنباكيرلس رئيس أساقفة بحكم القانون المكنسي وبصفته العامة من حيث مسئوليته عن المكنيسة القبطية كامها ، كان و أيس أساقفة المكرازة المرقسية كلها . وكان الاساقفة راضيين عن رئاسته فقد زكوه بانفسهم البطريركية وكتب كل منهم و أنا (فلان) ارتضيت ... . وكان الشعب أيضاً راضياً عن هذه الرئاسة .

ومن هو بطريرك المكرازة المرقسة ، أليس هو رئيس أساقفتها كما هو واضح من لقبه الرسمى ؟ ومن كان أنباكيراس، الم يكن رئيس أساقفة الكمنيسة القبطية ؟ إذن فقد كان بطريركاً من غير هـذا اللقب. والبطريركية وظبفة وسلطان وليست لقباً.

كان الحديوى يتخوف من هذا اللقب . ولذلك أعطوا للانبا كيرلس لقباً آخر لا يتخوف منه الحديوى ، الذى لو كان على علم بقوانين الكنيسة و تظهما لعلم أن و بطريرك السكنيسة ، ، و رئيس الساقفتها ، ، و مطرانها العام ، إن مى إلا مترادفات لممنى واحد ووظيفة واحدة . بل إن بطريرك الاسكندرية كان يلقب أحيانا اسقف الاسكندرية وكذلك كان كل بطاركة العسالم (أنظر القانون بالحدم نيقية المقدس ، والقانون الثاني لمجمع القسطنطينية المقدس ) .

إذن كل ما عمله الاساقفة ليلة ٢٨ بشنس سنة .١٥٧ الموافق ، يونية سنة ١٥٧٠ م ( وهو تاريخ تنصيب بطريركا ) هو أنهم أعطوا أنبا كيراس لقباً وليس سلطانا كهزوتيا أزيد من سلطانه .

فإن هذا التاريخ لم يغير شيئًا من وظيفته أو سلطانه أو درجته أو عمل . . .



ال) من الترب أن أسام بدكر احد المليال ولا الرهبال أو الدكريول و فريا

## "كان الحديدي يتخوف من مالجا العلمة والالما عملوا للابها كيد لمن لقبا

۲٤٦ ـ دير السلطان مرة الخرى ۲۱۷ ـ تعمير شامل ۲٤۸ ـ د اكبوك الذي يرى في الحفاء ، ۲٤۹ ـ صورة مشرفة

۲۶۳ - نشاة باسيليوس ورهبلته ۲۶۳ - رسامته مطرانا ۲۶۶ - وداعة الحمام وحكمة الحيات ۲۶۵ - الأبوة الحانية

٢٤٢ - وثمة شبه آخر بين كيرلس الثالث والرابع مو أن كلا منها اختار اسم باسیلیوس ، لیطلقه علی الراهب الذی اختیار ، کی یجمل منه مطراناً علی مدینة ملك الملوك. والرجل الذي اصطفاه أبو الأصلاح ُولد في قرية الدابة التابعة لمركز ةرشوط بمديرية قناسنة ١٥٣٤ ش <sup>١١١</sup>. و لما كان أبواه من المتمسكين بالدين الساعين نحو الكال فقد غذياه بالنعاليم الروحية مع الابن. ثم سله أبوه إلى معلم ورع بمثلي. صلاحاً ليمله ويهذبه . فكان هذا المعلم مدرساً وتموذجاً في آن واحد فتعلم منه تليذه أن يتممن في المكتاب المقدس وفي سير الآباء وتماليهم . وكلما تما تمت معه الرغبة في التشبه بالقديسين الذين يطالع سيرهم ويميش بروحه معهم . فلما يلغ الحامسة والعشرين من عمره ترك أهله وقريته وتوغل في الصحراء الشرقية إلى أن المدرس والتأمل في السير المقدسة ، ولحدمة المرضى والشيوخ من إخو ته الرهبان ، والطباعة عن رضي لمنا يطلبه منه الرئيس والمتقبدة بن في السن ، وهذا التكريس الارادي المستمر اجتذب إليه القلوب فزكاه إخوته لكرامة الكهنوت بمدست سنوات من انضهامه إلى الدير . وضاعفت محبة آخو ته شموره بالواجب وتقديره للمكرامة التي نالهما فزادته مشايرة على الصلاة والصوم وعلى خمسدمة إخوته وارشادهم وتعاليمهم .

<sup>(</sup>۱) من الغريب أن أحداً لم يذكر اسمـ العلماني ولا الرهباني أو الـ كهنوتي ، فريما كان باسليوس من البداية .

ولقد محنق فيه قول رب المجد و من له يعطى و يزاد ، فهو قد ازداد تفانياً في خدمة إخوته ، وهم قد ازدادوا تقديراً له فاختار وه رايساً عليهم بعد رسامته قساً ـ وكان ذلك بعد ثلاث سنوات من رسامته قساً . و تضاءفت وداعته وفاضت عليه الزمنة الإلهية فازداد تفانياً في الحدمة والحاية واطاعة الرهبان عن محبـة ورضى . وكذلك وجه عنايته بالوقف إلى حد أنه استطاع شراء أطيان جديدة وضمها إلى أملاك الدير ١١٠ .

والمسجون والغرب من غير تفريق بين مسيحي أو مسلم أو يهودي . كاكان أبا الله والمستم الأرباء أن خير من يشغله هو رئيس دير الآنبا أنطوني ، فاستدفاه ورسمه باسم باسيليوس . وكان يتبع هذا السكرسي آنذاك مطرانية الدقهلية وجزء من الغربية ثم القليوبية والشرقية . والمحب المحاب أن جهاده كان يتزايد مع تزايد كرامته : فقد خدم وهو قس ، وزادت خدمته وهو قمس ، واشتدت وهو رئيس للدير ، ثم تضاعف أضمافاً وهو مطران . فكان يتفقد الجائع والمريان والمريس والمسجون والغرب من غير تفريق بين مسيحي أو مسلم أو يهودي ، كاكان أباً قيتم وقاضياً للأرملة : مع هؤلاء جميعاً كان المشفق الوديع .

و بهذه الحيالات المراقصة داخل ذهنه قصد إلى مقابلة الآنبا بالسيليوس. و بهذه الحيالات الراقصة المراقصة المنال المراقصة المنال المراقصة المنال المراقص المراقص المراقض المراقضة المراقضة

<sup>(</sup>۱) هنا مثل على أن الروحانيين يستطيمون الانشغال أيضاً بالامور المادية دون أن يؤثر هذا الانشغال على روحانيتهم .

أحاديث عامة قال له : و إننى مستعد لآن ارس لك هيكاك الملاصق القدر المفدس بالجنيبات الذهبية من ارضه إلى سففه إن بعننى إياه به . فسأله المطران الوقور : و كم من الجنيبات يمكن أن يكون هذا الرّصيص؟ . اجابه في شيء من الرهو : و مليو قان من الاصفر الرئان ، فابسم رجل الله في هدو . وقال و أثر بدنا أن نقشبه بيهوذا الاسخر يوطى و نبيع سيدنا بدراه ، ؟ 1 و أصيب القنصل الروسي بذهول بيهوذا الاسخر يوطى و نبيع سيدنا بدراه ، ؟ 1 و أصيب القنصل الروسي بذهول أفقده المقدرة على النطق فانصرف لنوه .

٧٤٥ - وكان السفر إلى الأراضي المقدسة آنذاك من المشقة بمكان سواء "أكان عن طريق البحر الاحر أو البحر الابيض المتوسط. وكان الانبيا باسليوس يختار الطريق الثاني فيركب المركب من دميساط إلى يافا ، ومن يافا يركب عربة إلى القدس . وحدث ذات مرة أن ذهب إلى بافا كالمعتاد ووصلها قرب الغروب عا اضطره إلى المبيت فيها . وعرض الارمن عليه المبيت عندهم لأن القبط لم تكن لهم أملاك بذلك المينساء آنذاك . و لسكنه رفض وأعلن أنه سببيت في العراء مع أولاده إذ قد وجدم متجمعين تحت الأشجار . وتحرج أمل المدينة وأعلنوا له استعدادهم لعمل ما يراه ملائماً . قال لهم : , إن كنتم تريدون حقاً أن ترضوني فابحثوا لى عن منزل أشتريه فآوى إليه أنا وأولادى . إذ كيف بنيام إلسان على سرير وداخل حجرة بينما أحشاؤه في الشارع؟ ، وتنفيذاً لهذه الرغبة جاءوه بعد ساعة أو ما يزيد بقليل يخرونه بأن مناك منزلا تحيط به تسيارة ١١١ رضي ضاحبه أن يبيمه له . وهذا البيت قائم على ربوة مرتفعة يمكن الجالس في شرفتها أن يرى ﴿ المدينة ممتدة أمامه إلى الشاطم. وكان مــاحب البيت معهم فتفاوض الراعي اليقظ معه واتفق على أن يدفع له ثلث المبلغ ثم يأتى له بالباقى على سنةين متو اليتين. وتمت الصفقة . وألف القبط لابيهم الروحي موكباً وساروا جميعاً يترنمون (١) اليارة من الأرض المزروعة برتفالا. يرتر مغا الانتمار ال روحاريس

http://coptic-treasures.com

بالترائع الكنية إلى أن وصلوا البيت الذي أصبح ملكالهم فأقام الأنبا باسيليوس صلاة الشكر ثم صلى على ما. ورش به البيت والبيّــارة وبات الجيــع الك الليــلة مماً . وفي الصباح ذهبوا إلى , مدينة الملك العظم ، وارتفعت صلواتهم في ذلك الموسم بأكثر حرارة وعرفان. وجمعوا كل ما استطاعوا جمعه من المال وقدُّموه لمطرانهم تقديراً لعظفه ومحبته . فلما انتهى موسم القيـــامة المجيدة وعاد الآنبا باسيليوس إلى مصر ذهب إلى بآياه وقال له : , أرجوك أن تعيدوني إلى الدير فلست بقادر أن أقوم بأعباء المطرانية التي شبَّت أن ترفعني اليها ، ! وبالطبع استفسر أبو الاصلاح عن السبب لهذا الطلب الغريب ، ولمسا عرف أعطاء مبلغساً من المال . ثم قصد إلى بيت واحد من كبار أغنياء المنصورة فلما قدموا له القهوة رفض أن يشربها إن لم يرصُّوا له الصينية بالجنيبات الذهب . ومن غيير سؤال ولا تردد رصصوا له الجنيهات فجمعها . و بعد أن شرب القهوة أوضح لهم السبب النقديس التالي . فلما وصل إلى يافا وجاء أملها للسلام عليه ومن بينهم الرجل الذي باع له البيت وقدم له المبلغ المتبق عليه . و بأزاء هذه السرعة في دفع الدين تنازل له الرجل عن عشره وخلال اقامته في الأراضي المقدسة في هذا الموسم الثاني شرع في بناء كمنيسة في ركن من البيدًارة وأتمها في حياته . ثم لما بلغ نهاية الشوط على هذه الارمن دفنوه تحت المذبح هناك . أما البيَّارة لحفر فيها بـثراً ارتوازياً وأقام إلى جانبه آلة بمخارية لريها بسهولة ومكذا أصبح للفبط مكان عتاز في يافا مازال ملمكاً لهم ولو أن الاسرائليين خلعوا أشجار البرتقيال كلما من بييارته كي لا تمكون مخبأ يلجأ إليه الفدائيون العرب في المن ويتمال بدلسا بالمساك

٢٤٦ - ولم يكتف بالشراء والبناء والتجديد، ولكنه واجه بدوره تعنت
 الاحباش فيما يتعلى بدير السلطان . فدار على خطة أسسلافه بأن كافح كمفاح

الأبطال لاستبقاء الدير في ملكية القبط ، وعلى الرغم من تعضيد بعض الدول الغربية للاحباش فقد استمر في جهداده وقابل المستولين من رجال حكومات روسيا وانجلرا ومصر ، ونجح في النهاية في الحصول من السلطان عبد الحميد على حكم تلبيت ملكية القبط الدير .

وهناك حجة فى يد القبط فى ١٥ ذى الحجة ه ١٠ ه فشرها القمص جرجس النقادى الآنطونى فى آخر الدليل الذى كسبه عن حرارات القدس القابعة للأقباط قال فيه : و . . . وكان الطائفة الحبش قنديل فضة أخده الارمن الكونهم كانوا واضعين اليد على مواضع الحبش . . . ومن أغرب ما يروى أن بدير السلطان شجرة اتخذها الاحباش اثباناً لدعوام فيقولون إنها الشجرة التى وجد فيها إبراهيم الحليل كبشأ مربوطاً فدى به ابنه اسحق ولهذا يكون الموضع موضع قربان الحليل . وبطلان الدعوى ظاهر لا يحتاج إلى دليل . فقد مضى على ابراهيم الحليل إلى اليوم وبطلان الدعوى ظاهر لا يحتاج إلى دليل . فقد مضى على ابراهيم الحليل إلى اليوم نحو أربعة آلاف سنة . فن أين لشجرته أن تبتى إلى اليوم ؟ زد على هذا أنه جاء في التوراة أنه قددم ابنه على جبل الموريا حيث بنى هيكل سليان لا على جبل في التوراة أنه قدد بنى دير السلطان . . . . .

و بعد حديثه عن دير السلطان والمنازعات التي لم تغته بعد حوله أورد توفيق اسكاروس بجلا بأملاك القبط في لأراضي المقدسة مبتدئا بذكري كسيسة بناها مقارة النبراوي أمرالا نبايا كوبوس (البابا الاسكندري الحسين) تعرف بكسيسة المجدلانية ، ثم عرها منصور اليعقو في التلباني في عهد البابا كيرلس الثاني (البابا الاسكندري السابع والستين). ثم انتقل بعد ذلك إلى أن القبط ميزة عظيمة هي المتلاكم ميكلا ملاصفاً المفير المقاس يقع غربيه ، ويعلق على ذلك بقوله: وفالمتأمل امتلاكم هيكلا ملاصفاً المفير المقاس يقع غربيه ، ويعلق على ذلك بقوله: وفالمتأمل يرى ان أيما أوربية كبيرة ليس لها أملاك أو حصص ولو حزئية في هذه السكنيسة

(الفيامة)، ومن ثم أخذوا يتحككون ويتصدون لحؤلاء الدين هم في ظنهم وحيطة واطيه معتقدين أن ليس لهم من يقوم بالدفاع عن صوالحهم والذود عن حقوقهم والحكن الله قيض لهم الآنبا باسيليوس ... ووكذلك أورد سجلا خاصاً به صور وحجج ومضاحل وأوامر بأملاك الوقف بالقدس الشريف وايراد البطريكخانة بتصديق أنبا باسيليوس مطران القيامة رقم غرة برمودة سنة ١٥٩٨ ش يتضمن اثنين وخسين حجة . وجميع هذه الحجج مصدق عليها إما من متصر في القدس أو القضاة الشرعيين أو السلاطين المثانيين . وتصديقهم لم يأت عفوا بل كان تتيجة المسمى المتواصل الذي بذله الباباوات أو مطارئة القدس . فحق لنا هنا أن تهتف مع النبي : وكيف يطرد واحد ألفاً ويهزم الاسان وبوة لولا أن صخره باعهم والرب سلهم . لانه ليس كصخر نا صخره ولو كان أعداؤنا القضاة قال ه. فسا

۷۶۷ ـ وغوق هذا فقد جدد الآنبا باسپلیوس کنیسة القیامة وشید بجوارها دیرا کبیراً علی اسم الآنبا اَنظوتی و بعد ذلك اُحاط الهیکل الذی یملکه الآقباط والملاصق قلقبر المقدس بسیاج من الحدید المزخرف المفرشخ. ولسکن حمیشه فی البناء لم تقتصر علی الفدس و بافا بل امتدت إلی الایبارشیات اِلحاضعة له فی مصر، فعید السکنائس السالیة: ۱ - کنیسة المنصورة سنة ۱۸۱۶ ش، ۲ - کنیسة طوخ طنبشا سنة ۱۵۸۵ ش، ۳ - کنیسة الست دمیسانة سنة ۱۵۸۷ ش، و کنیسة یو حمیسانة سنة ۱۵۸۷ ش، ۲ - کنیسة بور سعید سنة ۱۵۸۱ ش، ۲ - کنیسة نیروه سنة ۱۵۸۵ ش، ۵ - کنیسة بور سعید سنة ۱۵۸۱ ش، ۸ - کنیسة القشیش سنة ۱۵۰۱ ش، ۲ - کنیسة کفر سمری سنة ۱۵۰۲ ش،

بالكف عن الممل و ينا يستميد محته . علما علم بالأمر علميا ان تحليق على إلا

۱۲ - گنیمة كفر يوسف شحانة سنة ۱۹۰۷ ش، ۱۲ - كنيمة كفر الحمير سنة ۱۹۰۸ ش، ۱۵ - كنيمة السويس سنة ۱۹۰۸ ش، وقد وجد بعض السكنائس ببوش ودمياط وسمنود في حاجة إلى الترميم فأصلحها وجدد عمارتها .

وما أنه اعتاد تفقد شعبه فى مختلف الايبارشيات التابعة له، فقد كان يعرفهم ويعرف احتياجاتهم . ولذلك فقد خصص مرتبات شهرية لخدين عائلة يصرفها لهم عينا أو يبعث بها إليهم فى شكل حوالات بريدية . وهذه المرتبات ظلت طى السكتان إلى أن انتقل إلى الدار الباقية وعندها انسكشف سرها .

وكان من بين أولاده رجل موسر سخى فى تقدماته . وحدث أن انقطع هذا الرجل فجأة عن زيارة أبيه الروحى . فلسا سأل عنمه علم أن السبب فى غيابه هو الضيق المالى الذى أصابه . فأرسل يطلبه . ولما مثل بين يديه أعطاه خمسة جنيهات التفطية مصروفات السفر وخصص له واتباً شهرياً . وبدا التملل على وجه الرجل فقال له رجل الله : ولا فضل لى إطلاقاً . فهذا مالك . والكتاب يقول لنا من يمطى الفقير يقرض الرب . وأنت قد أعطيت المكثير الفقراء . فهذا مالك الذى يرده إليك الرب لا فه لا يذى كأس ماء باردى .

ولقد أمد الله في عمره فظل في جهاده بلا هوادة مدى اللات وأربعين سنة . ولكى يدرك الفارى ولى أى حد تفاتى هذا الراعى في خدمة كمنيسته نقدم مثلا واحداً يتلخص في أنه أصيب بنزيف أنناء انهما كه في مباشرة العمال وهم ببنون له الأبنية الملحقة بكنيسة القيامة . وحدث أن ذهب لريارته القمص عبد المسبح رزق خادم كنيسة المنصورة فأشفق على أبيسه الروحى واقترح على البنائين بالكف عن العمل ريثما يستعيد صحته . فلما علم بالامر طلب أن يحملوه على كرسى

وينزلوا به حتى يباشر العمل رغم، رضه قائلا إن واجبه له المسكان الأول من نفسه ولن يمنه عنه غير الموت. وهذا الصبرف من طاقت بلا حساب انتهى به إلى المرضر بالفالج بما أقمده عن العمل. فاختار أحمد رهبانه هو القمص عبد المسيح الستايمي وكتب له تزكية أرسلها إلى البسا باكير لس الحامس الذي رسمه أسقفاً باسم تيمو ثيشوس في ٢٣ اغسطس سنة ١٨٩٦ م. ومع ذلك فقد ظل الانبسا باسبليوس المرشد والموجه والمناصل عن حقوق شعبه إلى أن استودع روحه بين باسبليوس المرشد والموجه والمناصل عن حقوق شعبه إلى أن استودع روحه بين يدى الآب السباوي يوم الآحد ٢٣ مارس سنة ١٨٩٩ عن اثنتين و ممانين سنة .

و و الكنيسة الق المحمد انجد حياته صورة مشرقة تملانا اعتزازاً جده الكنيسة الق لم بتحمل آباؤها الضيق والاضطهاد فقط بل تحملوا الافتراء أيضاً وصمدوا صمرد الاهرامات الثابثة في واديم ، فأوضحوا بشباتهم الصامت انتصار الحق على الباطل (١١).

وما يحدر التأمل فيه أن مطر أن المنيا آمذاك ـ الآنبا ياكوبوس ـ رأى وجوب المحافظة على حق الفلاحين وكانت القاعدة المتبعة فى ذلك الوقت أن الآطيان التي لا تزرع تضم إلى الدائرة السنية (أى التي يمتلكها الوالى). فكان إذا انحسر النيل عن الآراخى التي غطاها بغيضانه يسارع الآنبا ياكوبوس باحضار البذور ويزرع الآرض ببديه إلى أن نجح فى ربطها على المزارعين سنة ١٨٥٦ ٢١. وهذا دلبل ضمن الآدلة العديدة على شعبية الكنيسة القبطية وعلى تشارك الآباء والآبساء فى عنلف أحداث الحياة. ولما كان الشيء بالشيء يذكر أقول إننى رأيت بعيني الآنبا ياكوبوس ( مطران السكرسي الآورشليمي من سنة ١٩٤٧ ـ سنة ١٩٥٧) حيناً

<sup>(</sup>۱) و تاریخ السکرسی الأوراشلیمی » مقال اسکامل صالح نخلة نشره فی مجلة النهضة المرقبیة بعدد مارس سنة ۱۹۰۱ س ۱۹۰۱ س ۱۹۰۱ ، توفیق السکاروس . . . . . ۲ س ۱۹۷ س ۲۷۹ .

<sup>(</sup>٧) و الكنيـة القبطية في مواجية الاستمار والصيونية ، لوايم سلمان ص ٣٠ .

كان يستيقظ مع الفجر وينزل بجلبابه وطاقيته ليكنس ويمسح أرض كنيسة الآنبا أنطونى وساحتها الواسمة التي تحيط بها غرف المقدسين . هذا في حين أنه كان يجلس على السكرمي الاسقى بقاعة الاستقبال الفسيحة في وقار وعزة عند استقبال قناصل الدول وموظني الحكومة .

و إلى جانب الدامارات و الاسانفة وقف الكينة والشعب. وأو أن معرفتنا بِالفَتْتَينِ الآخيرِ تَينَ صَنْبِكَ لَلْمَا بِهُ . على أنه ما من شك في أن قمة الحرم ما كانت لتعلو نحو السياء لو لم يكن تحتها ثلك السكت لم المتراصة من البنيان القوى. ومن المعلومات العنشيلة الق بين أيدينا نعرف أن رئيس دير السيدة العنواء الشهير بالسريان الذي عاصر أيا الاصلاح كان القمص عبد القدوس. وخلال رياسته جند كنيسة السيدة المذراء بالمغارة كم أصلح سقيالة الحصن. كذلك استحضر للدير كل مستلزمات الطاحولة. ولقد قامت بينه وبين القمص داود الانطوق صداقة وثيقة حتى أنه كان ضمن الموقعين تزكيته التي فاز بها وأصبح كيرلس الرابع. وحدث أثناء رياسة القمص داود لدير الآنبا أنطوني أن حلت بالدير ضائة\_ة مالية . واستنجد بصديقه القمص عبد القدوس الذي أخذه إلى الحزانة وفتحها له وقال : وخذ يا أخى كل ما تحتاح إليه . و يا لفعل مد يده و أخذ كفايته . فلما فاز بالبا يا و ية أراد أن يمير الصديقه عن عرفانه بجميله فعرض عليه أن يرسمه اسقفها. والكن القمص عبد القدوس رفض رفضاً قاطماً . وبازاء هذا الاصرار عرض عليه البايا توسيع دير السريان الذي كان آنذاك أصغر أديرة وادى النطرون حيماً. وأرسل أنبأ با مستلزمات البناء و لحن المنية لم تمهله لينفذ وعده . وماز الت العربة التي كان قد أرسلها لنقل الحجارة موجودة في الدير حتى الآن ١١١.

+ + +

<sup>(</sup>١) • الاديرة المصرية النامرة » لصبوليل الوضروس السرياني ج ١٧٣ و ١٧٨ .

## روح الماضي الذي تنطور به الأمة إلى المستعبان إدر أت السر الحملير فيا صنه و يكافي كفاساً و قد ال عرب المراب المادة على الأمة المربة عن قار عنها،

٣٥٧ - رعاية اسماعيل للمدارم القبطية • ٢٥ - اهمية الوعي بالتاريخ ١٥١ - ذهول ثم اللغة المستعدد معدد ما بوية الى الصعيد ٢٥٧ - رسالة على جانب من الطرافة ٢٥٩ - « قلب السلطان في يد الله(١)» ٢٥٧ - الاجهاع على رئيس دير انسا ٢٩٠ - سعى للتعمر ا الله المكارى الله والمنا والما الله الماري القبط الماري القبط الماري 777 - بروز مصر 777 - نیاحة الانبا دیمتریوس الثانی ١٥٤ - باكورة الجهاد البابوي ه ٢٥ - بداية تقلفل السيطرة الفربية It aren - ab lilis lkok ung in ak alan in lity bill it kon

و ٢٥٠ - كتب محد عبد اللطيف يقول: , تاريخ الأمة من قيمتها في الحياة ، ومعزان تقديرها بين الأمم، ومادة وجودما وصمودها في معركة البقياء والنماء، فلا يمكن لامة أن تبنى على طريق الحياة وهي متحللة من تاريخها ، ولا أن تسير إلى غايتها ثابتة وهي منفصلة بحاضرها عن ماضيها، ولا أن تقف في غرة الاحداث شاعة وهي تجهل آبامها واجدادها وت منه آيدان بله المرا الم الله عالم ا

على أن هذا التاريخ ليس بذى قيمة في ذاته مها بلغ من أجماد واحتوى من عقولهم وقلوبهم للعمل في منفعة هذا الآمة . والتمكين لهـــــا بكل ما تأتى به سنن النطور من قوة ، وهذا المعنى هو الرباط الذي يربط الامة دائمًا بوحــــدتها الوجودية. فهي لاتنفك بهذا المعنى تأخذ من ماضيها لحاضرها، وتتحرك من قاعدة he slyn . هذا الحاضر إلى ما تنشده و تطلبه من مستقبل.

فإذا علت من هذا أن التاريخ هو المعنى الذي يقوم عليه وجود الآمة ، وأنه

(F) = 24 - 1

<sup>(1)</sup> Hegopp : Driticism of the Gruss-tes

روح الماضى الذى تنظور به الآمة إلى المستقبل، أدركت السر الحطير فيا صنعه الاستعار يوم دهم بلادنا فأخذ يعمل جاهداً على فصل الآمة المصرية عن تاريخها، ويكافح كفاحاً وقحاً في شريعة العلم الزبيف الجماد هذا التاريخ و تزوير المقائق في عمل رجاله وأبطاله ... ١١٦.

ولقد كشف لنا التمن في باباوية أبي الاصلاح أن الفربيين لم بكالحوا لتربيف التاريخ فحسب بل وصلوا إلى تربيف جماد أبناء مصر حتى وهم بعد على قيد الحياة ، ولم بسكافحوا في سبيل هذا التربيف أيام استهارهم إيانا وإعسا بدأوا كفاحهم الوقع قبل أن يستعمرونا بالفصل متسترين حتى خلف الدين الموصول الى هدفهم ، على أن الله الذي لا يدع نفسه بلا شاهد قد أقام من جنس المزيفين أشخاصاً يعلنون الحق جهاراً ا 17 ومن هنا آن الآوان لان نتفطن في تاريخنا وتدرك واقعيته ليتخذ من تفطنا وادراكنا قاعدة الانطلاق نحو المستقبل .

۲۰۱ - ومن هنا أيضاً بليق بنا أن تشابع السياب الثاريخ لنجد أنه حين خلا السكرسي المرقبي باستشهاد أبي الاصلاح أصيب القبط بنوع من الذهول أدى إلى أن يظل هذا السكرسي العظيم شاغراً مدة سنة واربعه أشهر و نصف . وحدث في أو يظل هذا السكرسي العظيم شاغراً مدة سنة واربعه أشهر و نصف . وحدث في أواخر هذه الفترة أن اجتمع مطارنة أورشليم ومصر ومنفلوط واتجهت أنظارهم للى ضرورة اختيار الراعي الأول . فاستدعوا الاراخنة الذين كانوا على صلة بهم و تناقشوا معهم في هذا الموضوع الحيوى . واستقر الرأى على وجوب دعوة الأنباء يؤنس أسقف المنوفية (وهو القس برسوم الانظوني الذي كان قد رافق الانباء يؤنس أسقف المنوفية (وهو القس برسوم الانظوني الذي كان قد رافق الانباء يؤنس أسقف المنوفية (وهو القس برسوم الانظوني الذي كان قد رافق الانباء يؤنس أسقف المنوفية (وهو القس برسوم الانظوني الذي كان قد رافق الانباء يؤنس أسقف المنوفية (الول إلى الحبشة ) فكتبوا إليه يدعونه ولمكنه لم يرد عليهم .

<sup>(</sup>۱) عن مقال له نصر. في جريدة الأخبار يوم الأربعاء ١٢ يونيو سنة ١٩٧٤ بينوان « تاريخنا الذي ضاع » .

Throop : Criticism of the Crusares : بالكتاب (٢)

و المساوف المستبطأوه بعثوا إليه بالرسالة التالية : و مطلع شموس المساوف الرحمين المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد ا

قدس الآخ الحبيب المطران الآبا يؤنس صاحب كرمى المنوفية :

لا زال محفوظاً بالعناية الربية ملحوظاً بالمكارم السيدية . ولا برح مبتهجاً
بنجاح رعيته مسروراً بطمأنينة وهدو كرازته . بشفساعة الست مرتمريم ذات
القدس والطهارة ومعدن العفة والبرارة . وطلبات الرسول الطاهر مار مرقس
الانجبل كاروز الديار المصرية . والآب الطوبائي أبينسا أنطونيوس كوكب
البرية . أمين :

والما بعد القبلة الروحية الطاهرة واهدا. وجوب النكر بمات اللائقة الحضرة الفاخرة . ثم نقدم السلام القلبي لاخو تدكم . والشوق الحقيق الوافر نحو محبتكم . فالداعي للراسلة (أولا) لا فتقاد الحاطر الشربف الباهي الود النق والحب الإلهي زاياً) نخسر قدسكم أنه قبل تاريخه في ١٩ توت سنة ١٥٧٨ ش كسبنا لقدسكم خطاباً مفيده أنه بحسب الاقتضى سنلزم الحال لحضور حضرته إلى المحروسة بالقلاية البطر بركية لاجل باجتماعنا بجمعية البطر كخانة تصير المداواة والمراوية مع بعضنا بإرادة المسبح الهنا يصير التخاب من يريده الله تعالى بطريركا الطائفة بحضور حضرتكم . وأكدنا عنه سرعة حضوركم فبل بوقت لاتمام اللازم . ومن الناريخ المذكور لفساية هذا اليوم ونحن منتظرين تشريف القلاية بقدومكم .

و وحيث صار تأخير حضوركم قدركذا فاقتنى تمرير هذا لاخوتهم على

تحريراً في المالية سنة ١٥٨٧ شن و الدامرة و رئه ١٥٨٧ شند تو البالول في آب يحد

أنساسيوس المسلوس المسلوس المسلوس المسلوس مطران مصر المسلوس مطران مصر الشريف معلوس مطران مصر

وفى أثناء هذا تصادف ورود خطاب قدسكم رد ما ارسل لحضرت كم وبه تعتذرون عن عدم امكانكم الحضور بداءى كثرة المياه وتقطيع الجسور ولدى تلاوته بمعنور حضرات أولادكم عمد الطائفة أعنى جمعية البطركخانة فيلم يقبلوا ذلك وحرووا لقدسكم عن الحضور بما فيه السكفاية . ولاجل ذلك لوم التحشية . وحضر مسطره ولدكم القمص حنا يقبل أياديدكم مع التماس صالح دعاكم واطال الله بقاكم . .

(صورة طبق الاصل محفوظة طالب دعاكم عفوظة ولدكم القمص حنا خادم انطونيوس (١٢) علم المحتبة الداو الباباوية ) ولدكم القمص حنا خادم انطونيوس (١٢)

۲۵۳- واستجاب الآنبا يؤلس لهذه الدعوة الملحّة . وما أن انتهى الجميع من أثنداول حتى انتهت كلمتهم جميعاً إلى اختيار القمص ميخائيل عبد السيد رئيس دير الآنبا مكارى الدكبير للمكرامة الكهنوتية العظمى . وأقيمت شعائر الرسامة الجليلة في ٩ يؤونة سنة ١٥٧٨ش فأصبح هذا القمص المكارى البابا المرقبي الحادى عشر

<sup>(</sup>۱) تجدر الاشارة إلى أن الأسقف وقع بامضائه قبل المطرانين مع أن أحدهما مطران القدس ، وفي هذا دليلان : الأول أن الرتبة الكهنوئية واحدة ، والناني تقدم الأسقف لأن مراهاة المدة التي قضاها الإنسان في الكهنوئ كان معمولاً بها منذ العصر الرسولي .

 <sup>(</sup>۲) كامل سالح نخة: « سلسلة . . » الحلقة الحامسة س ۲۲۸ – ۲۲۰ ، وبما تجدر الاشارة إليه مدى تغيير التعبيرات الهذوية خلال قرن من الزمان .

بعد المئة باسم ديمتريوس الثانى وقد وصفه معاصروه بأنه كان وشهما عاقلا مما العلوم فاعتنى بترتيب المدارس و بالغ في وضعها علىالنحو الذي نحاه كيرلس . . . ه (١٩) .

وه وارل زيارة قام بها الباباد عمر بوس كانت لسعيد باشا الوالى الذى هناه على المكرامة التى عالها ثم قال له : « لا تفعل مثل سلفك ، بل كل ما يلزمك قل لى عليه مباشرة واأنا مستعد لآن أؤديه لك » وليس من شك فى أن المتأمل فى هذه اللحوظة بستشف شيئاً من الاسى ضمنها . ومن يدرى ماذا كان حدث لو أن الانبا كيرلس لي دعوة الوالى وذهب إليه قبل التوجمه إلى الدير؟ ولمكن لندع هذه المواطر جانباً لانها لن تستطيع الوصول منها إلى رد حاسم لمكى لمسير مع البابا ديمتريوس و نتابع خطواته . فنجد أنه وجه نظراته الأولى إلى المكنيسة للرقسية للرقسية الى كان أبو الاصلاح قد شرع فى تجديدها فأتم بناه ها ثم زخر فها (٢) .

ووم و ولما رأى الغربيون هذه البداية الحسنة التي استهل بها الآنبا ديمتريوس الثانى عهده رأوا أن يقللوا من قيمة هذا النشاط. فذهب القنصل الآمريكي لمقابلة سعيد باشا ورجا منه أن يمنح الارسالية الآمريكية منزلا أو قطعه من الآرض. فقبل الوالي رجاءه وأهدى للارسالية مبني كبيراً في أول شارع الموسكي (الذي كان الشارع الرئيسي آنذاك)، وكان ذلك في سنة ١٨٦٧م أي في نفس السنة التي تحت فيها رسامة البابا المرقدي ، ومن العجب بمكان أن الارسالية الآمريكية انتفعت بالمبنى الذي حصلت عليه مجاناً خلال عهد سعيد ، فلما آل العرش إلى اسماعيل باشا باعته له بملغ سبعة آلاف جنيه به المناسبة ا

مصر وممهم عمو عد من السور بينم الالان استهال عمر إلى إلى الم المؤلفة الم الله والمال

<sup>(</sup>٠) ظلت هذه الكنيسة الرابوية على ما أرساها عليه البابا ديمر بوس حق عهد الأنبا كيرلس الدادس ( البابا الـ ١١٦) الذي رحما وجددها .

<sup>(</sup>٣) و الكنية النبطية في مواجهة الاستمار والصهبونية به لوايم سلمان ص ٢٠ نفلا Earl E . Elder: " Vindicating a Vision ... " p . 28 : من كتاب

تم تولى اسماعيل باشا حكم مصر في ١٨ يناير سنة ١٨٦٣ . وكان رجلا واسمع الأفق يستهدف النهوض بالبلاد . فكان يستخدم الاكفاء من الرجال سواء أكانوا مسلين أم قبطاً . إلا أن ميله للأوربيين والأس يكين طغي عليه طغياناً أفقده عرشه في النهاية . فاشهروا فرصتهم وأخذوا ينشرون مدارسهم : لا في المدن فقط بل في القرى أيضاً . وكانت خطتهم موضوعة بحيث تضني على نشاطهنم نوعاً من المهابة وتتلخص في أنهم كانوا يبدأون دائماً بافتتاح مدرسة فيالبقمة المختارة . والمدرسة طيماً مكان تتطلع إليه الابصار و بخاصة في عهد اسماعيل الذي سمى بكل جهده إلى نشر التعلم على منتلف مستوياته . فيجد المصريون مدرسة فيها المعلمون ( أو المعلمات) الذين تركوا الأهل والوطن وجاءوا خصيصاً لحدمتهم . وهذا الموقف في حد ذاته ينتزع التقدير التضحية المبذولة . ويدخل أولاد المصربين ( وبناتهم ) هذه المدارس فيجدوا فيهاكتبآ ووسائل ايصاح تبهرهم فيزداد تقديرهم لأولئك المرسلين وفوق ذلك فالفقراء بمكنهم أن ينالوا العطف بتخفيف المصروفات عليهم أو حتى بالمجانية . وبكل هذه الوسائل ، المثلى ، تصبح المدرسة الاجنبية في أعين المصريين أشبه بالواحة المشمرة وسط الصحراء القاحلة . وأخذت هذه المدارس الفرنسية والإيطالية (كاثوليكية) والانجليزية والامريكية (بروتستانية) تنتشر في أنحاء مصـــ و بخاصة في الصعيد.

٣٠٦ - ومن المؤلم أنه كانت قد قامت فتنة دينية في سوريا أدت إلى تمكين السيادة الغربية هناك (١) . وعلى أثر هذه الفتية جا. المرسلون الآمريكيون إلى مصر ومعهم مجموعة من السوريين الذين استمالوهم إليهم . ف كان هؤلاء السوريون الشكشة التي اسقند إليها الآمريكيون في عملهم بين المصربين . فإنهم اختطوا خطة

الله (١) مصطفى الحيالدي وهم فروخ زنه التبشير والاستفارة في البدلاد المربية ، من ١٩٥٠ - ١١ المرابعة المربية عن من ١٩٥٠ - ١١ المرابعة المربية عن ١٩٥٠ - ١١ المرابعة عن من ١٩٥٠ - ١١ المرابعة المربية عن المربية الم

ماثلة في بلادنا لتلك التي حدثت في سوريا فجملوا فارس حكم (أحمد الوافدين السوربين ) يثير فتة كبيرة في أسيوط اتخذتها سلطات واشنطن ذريعة لتطاب إلى إسماعيل باشا تمزيز مركز المبشرين وأعوانهم . ومن هنا سرى شعور في مختلف الجهات بأن المرسلين إنما جاءوا للشر النفوذ الاجنبي في مصر أأا

٢٥٧ - ومقابل هذا السطو الآجتى المتزايد من خلال الدين والعلم نال القبط بعضاً من عناية إسماعيل باشا إذ قد منحهم جملة من الاراضي الزراعية ثم أصدر أمره إلى و نظارة الممارف العمومية ، (٢) بإجراء امتحان تلاميذ المدارس القبطية بعد امتحان تلاميذ المدارس الأميرية . والطريف أنه بمناسبة الامتحـــان ( في المدارس الفبطية ) كان يقام احتفال عظيم يدعى إليه العلما. والأمرا. وكبار القوم يتقدمهم مفتى الديار المصرية نفسه .

لانيا كنيسة ترخو بالحراقات وبالتعالم الوغلة ٢٥٨ - ثم تفطنت الحـكومة المصرية لحركة المدارس الاجنبية فأدركت أنها إنما تستهدف اضعاف الروحالوطنية والنفرقة بين عنصرى الآمة فأصغت إلمرجاء الانبا ديمتريوس بأن يقوم برحلة راعوية بهيب فيها بشعبه أن يتمسك بعقيبدته الآرثوذكسية التي تسلمها عن الآما. ١٣١ وتحقيقاً لرغبة هذا البابا الساهر أصدر إسماعيل باشا أمره بشهيئة باخرة حكومية ليسافر عليها البابا المرقسي ورجاله . وبالفعل استقلها واستصحب معه اللاهوتي الكبير الايغومالس فيلوثيتوسعوض خادم الكنيسة المرقسة بالازبكية وعدداً من الآباء والشهامسة . وأخذوا يتنقلون بين مدن الصميد وقراه إلى آخر حدود مصر الجنوبية . واستفرقت رحلتهم ثلاثة

<sup>(1)</sup> D. Watson: "The American Mission in Egypt" pp. 126-136, 352 and 442.

 <sup>(</sup>٢) أو وزارة الغربية والنطيم .
 (٣) ما أبيد هذه الصورة هن تلك التي رسمتها لنا الدعايات الإجنبية فأدخلت في روهنا أن رماتنا كانوا نبها أغاطلين إن الله الله ١٦ يه ١٠٠ تسيداك ، ١٠٠ الله وال

شهور اجتمعوا خلالهما بالشعب القبطى فى كل الجهات التى زاروها . وآزرتهم النعمة الإلهية فنجحوا فى استرداد أبناء السكنيسة المصرية إلى أمهم الرقوم ومن دواعى اعتزازنا أن صفحات كتب المرسلين تمتلى، وصف الجهود التى بذلتها السكنيسة القبطية لنجميد نشاطهم فى وادى النيل كلمه وتسكسل شعب السكنيسة بأجمعه لمواجهة الوافدين (1) .

ثم قام المرسلون محملة مضادة بلغت من العنف درجة بعيدة عن النصديق : ذلك أنهم تجحوا في استفزاز تلاثة من رجال القبط الذين انضموا إليهم ، ثلاثة ليسوا من الجهلة ولا من العامـة ولـكنهم من بيوت معروفة \_ أحدهم من بيت ويصا وثانيهم من ييت الزقم وثالثهم من بيت حيل . وقد دفع الاستفزاز بهؤلاء الثلاثة إلى أنهم ذهبوا بعد منتصف الليل إلى كنيسة المطرانية ليحاولوا احراقها لانها كمنيسة تزخر بالحرافات وبالتعالم الوثنية المتشابكة داخـــل المسيحية ا ( وكان ذلك سنة ١٨٦٥ ) . ويبدو أن التراث الذي ملا شمور هؤلاء الرجال ملا رهبة عا يفعلون لانهم أفرغوا علبة كتريت كاملة دون أن يستطيعوا اشعسال النار ! وكان أسقف أسيوط ( واسمه مكاريوس ) آنذاك معتاداً أن يصلي صلاة باكر في السكنيسة لا قلابته . وحين قام فجر ذلك اليوم وقف طلاك الرب أمامسه وقال له : , عد إلى عندعك فالوقت لا زالسبكراً ، وأطاع الاسقف الاس وعاد -وكان هذا الانذار الإلهي صوناً للرجل من أن يؤذيه المعتدون على السكنيسة. ولما وجد الرجال الثلاثة أنهم طاجزون عن احراق الكنيسة قطموا الستائر ورءوا بالايقونات على الارض. فلما أصبح الصباح وانتشر خبر هذا الاعتداء على الكنيسة من رجال حرص آباؤهم وأجدادهم على هذه السكنيسة سرت موجمة من الفضب أدت إلى أن يصدر إسماعيسل أمره بنني المنسدين الذين لم يخجلوا من الاعتراف (١) وليم سليان: و السكنيسة ... ٥ س ٣١ نقلا عن أندرو واطسن.

http://coptic-treasures.com

بفعلتهم . ولكن قباصل الدول البروتستانتية (الأمريكية والانجليزية) سعدا لدى الحديوى الذي قبل وساطنهم وأصدر أمره بالعفو . وكان عفوه هذا سبباً في جعل المتخوفين أن ينضموا إلى الكنيسة البروتستانتية التي أسسها هوج الاسكتلندي (١).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى القامل من ٧٧٧ ـ وعما يذكر في هذا الصدد أن لجنة البدات التابعة الهمه العالى الدراسات النبطة كانت تصغى صباح الأربعاء التانى من ما يو سنة ١٩٦٦ إلى محاضرة للانبا صمو قبل أحقف العلاقات العامة ذكر فيها هذا الحادث. فقاطعته احدى الحاضرات بقولها : و مش معقول ا به أجابتها شابة من بيت ويصا الماعتها قائلة : و ابوه جدى كان واحد من الثلاثة ! » . ولا يحتاج مثل هذا الحدث إلى التعليق .

 <sup>(</sup>٦) هذا أيضًا مثل هن أن الـكهنة القبط كانوا متعلين يخلاف الصورة العالقة في أذها منا نتيجة قدها يات المفرضة .

<sup>(</sup>٣) د عصر اسماعيل ، لالياس الابوبي ج ١ س ٢١٠ - ٢١٢ .

بعصر العثيقة وواحدة بالجيزة ومدرستان بالاحكدرية (بين بنين وبنات) يتعلمون فيها اللغتين القبطية والعربية ومدرستان بالاحكدرية (بين بنين وبنات) يتعلمون فيها اللغتين القبطية والعربية والحساب ومبادى. الهندسة والتاريخ والجفرافيا ومبادى. المنطق والالحان الكنسية ثم الفرنسية أو الانجلزية أو الايطالية. ويحدر بنا أن فلحظأن المسئولين عنها جعلوا القبطية لغة أساسية، وذلك بخلاف ماحدث بعد الاحتلال وانتشار المدارس الاجنبية .

٣٦١- ولما كانت وشهادة الذين هم من خارج ، ذات وقع خاص فإننا نورد هنا ما مجله الياس الآيوبي في حديثه عن المدارس التي نشرها الامريكيون فقال : وكانت مدرستهم الكبرى الصبيان بمصر في بادى و الامر في يد أفباط اعتنقوا البروتستانية ، ولم بكونوا يحسنون الادارة ولا التعليم . فكان كلاهما مختسلا ، مخلاف مدرستي البنات في حارة السقابين والازبكية (اللاقباط) فانها كانتها من خيرة معاهد ذلك العصر ، ١١١ .

كذلك وجد البابا ديمتريوس الثانى الفرصة مواتية لبنا. السكن البابوى إلى جوار السكنيية المرقبية من ناحيتها الغربية (٢) . ولمما انتهى من بائد أكمل المارة التي كان قد بدأها في عزبة دير الانبا مكارى الكبيرايام رياسته لهذ الدير.

۲۹۲ - وعمل بحدر ذكره أن مصر في السنوات الأولى من حدكم اسماعيل اصبحت لها مكانة خاصة بين الدول ومن مظاهر هذه المكانة أن الحديوى تفاوض وأساً مع الدول الأوربية في موضوع استبدال المحماكم الفنصلية بالبظام القضائي

 <sup>(</sup>۲) ظل هذا السكن مقرأ للبا باوات المرقبين إلى نياحة الانباكيرلس السادس (اابسا بالدار) اذ قد نقله الانبا شنودة النساك الى جوار السكندرائية المرقب ة العظمى بأرض الانبسا رويس.

المختلط . كذلك جمل مصر تشترك في معرض باريس حيث أقيم به قسم خاص لما جمع بين صنوف البهجمة والعظمة ولفت الانظمار إلى الانتساج المصرى وامكالماته (۱۱ .

الوظائف العليا كمديري المديريات مثلًا ظلت في أيدي الترك ، ولكن الوظائف الآخرى كانت مفتوحة للجميع ـ للسلمين وللقبط ٢٦١. ولهذا السبب نجد أن عدد آ من الأراخنة قد برز في هذا المصر . \_ من الأراخنة قد برز في هذا المصر . \_ من الأراخنة المال و بدأ منا

٢٦٢ - على أن العمر لم يمند بالأنبا ديمتريوس الثاني كا امند بسميه الأول ١٢١. فلم تستمر بابويته غير سبع سنوات وسبعة شهور وكلاثة أيام وكان انتقاله إلى عالم النور ليلة عيد الغطاس ١١ طوبة سنة ١٥٨٦ ش. ولقد اشتركت الحكومة المصرية ورؤساء الطوائف المسيحية مع الاقباط في احتفالهم بجنازته .

وعملا بالتقليد الكنسي اختير الانبا مرقس مطران البحيرة ليكون قائمقامآ بطريركياً إلى أن يتسلم البابا الجديد مهام كرامته . على أن السكرمني المرقبي ظل شاغراً أربع سنوات وتسمة أشهر وأربعة عشر يوما ١٠٠. الغيط المالم فيلو الأوس ومعه المسلم عوص حليب البيراوي لسرط عثهم أن حفيا با

حدث التا ويدل عكرام المام عداد إن جات إلى الاسكترية لحداد

القرص وقد طولها ورميستها اللغم فالراشوس شاي كالدائر الى ويهذا السر

Eclad to a land to a say the Tend a control of the say of

<sup>(</sup>١) و مصر الماعيل به لعبد الرحن الراضي م ١ من ٨٤ - ٨٤ .

<sup>(</sup>۲) الياس الايوبي م ۱ س ٦٢ (٣) انظر د د عمر بوس الكرام ف م ۱ من هذا الكتاب.

<sup>(1)</sup> كامل سالح تخلة: ﴿ سلمان .. ، الحلقة الخامسة ص ٢٧٨ - ٢٧٤ ، ويؤسفني أنى لم أمثر على ترجمة أى من المطارنة الذين ساندوا هذا البابا في سعيه البناء .

## لله معلم من الكلمنة النشيطين

۲٦٤ - الايقومانس فيلولاؤس عبد الملاك الهواري الارس مينا ٢٦٥ - الآمواري

٣٦٤ - رأت عيناه النور في مدينة طنطا سنة ١٨٣٧ م ، وأبوه المعلم بغدادى صالح من أراخنة تلك المدينة ، وأمه الست مرىم من عائلة النجمارين يسبرباي . تلتى العلم في السكسَّتاب تبعاً للتقليد القبطي آنذاك. فلما انتهى من هدده الدراسة الحقه أبوه بالممل في محل كبيرالمتجارة حيث تمرن خلال عمله على الاعمال الحسابية والتجارية . وبعد سنة واحددة من العمل رقاه صاحب المحل إلى باشكانب للمنة المعربية - إذ كانت اللهات الاوربية المختلفة قد بدأت تظهر مذاك في علنك المحال والمصالح الحـكومية . وفي تلك الذرة واغلب على تعلم الايطالية إلى أن أجادها . ثم حدث أن زار سعيد باشا الوالى مدينة طنطما سنة ١٨٥٥ م فقابله الاراخنة ورجوا منه أن يأذن لهم ببناء كسيسة لآن كسائسهم القديمة تهدمت ولم يتمكسوا من اقامة غيرها . فأعطاهم سعيد بأشا فرماناً يخوُّهم الحق في بناء كمنيسة . ولكن رجال الحكومة المحليين أقاموا العراقيل الجمية في سبيل تنفيذ الفرمان . فأنتخب القبط المعلم فيلو ثاؤس ومعه المعـلم عوض صليب البيراوى لينوبا عنهم في مقـابلة سعيد باشا وبـط شكوام أمامه . فسافر أربع مرات إلى الاسكمندرية لهـــذا الغرمن . وقد عاو نها في مهمتها المعلم فيلو ثبيتوس بشاى كانبالوالي . و بهذا السعى المتواصل نجحوا في وضع الحجر الإساسي في ١٦ أبيب سنة ١٥٧١ش بحضور رجال الحسكومة . وتم بناء السكنيسة بهمة وصوعة حتى أن أول قداس أقم فيها في يوم الاحدا ا با به سنة ١٥٧٢ش(أى أنهم لم يستغرقوا غير سنةو ثلاثة شهور لإتمامها). ثم صدر الامر بضم مديريتي الفربية والمنوفية مماً واطلاق اسم و روضة

البحرين ، على المدرية الجديدة على أن تظل طنطا العاصمة. وفى تلك الآونة تعيين فيلو الوس فى قبل العرضيالات ، وكان ذلك سنة ه ١٨٥ ، وذهب فى تلك السنة لزيارة صديقه المعلم عريان مفتاح فى القاهرة ، وذهب الصديقان معماً لنوال بركة كير لس الرابع . وقد أعجب البابا السكبير بفصاحة فيلو الوس وجرأته على التحدث فاقترح عليه الدخول إلى المدرسة السكبرى لنالم الدين واللغة القبطية وغيرهما من العلوم . وأطاع الشاب القراح باباء وظل دائبا على النعلم واكتساب المعرفة إلى أن عيينه البابا ناظراً للمدرسة التي أنشأها فى المنصورة ، ولمكنه اضطر إلى تركها بعد سنتين على أثر إستشهاد أبى الاصلاح ، فعدين المدرس الأول اللغة القبطية فى حارة السقايين والثاني فى المدرسة السكرى .

ثم أحس أهمالي طنطا بأنهم في حاجمة إلى كاهن مدرك الميمة الرهاية فوقع اختيارهم على فيلوثاؤس وأفسحوا عن رغبتهم إلى أنها يؤنس مطران المنوفية . فأرسل إلى القاهرة يطلبه بحجة أن عنده كتابا بريده أن يصححه و بالطبع لي الطلب و وذهب . وفيا هو منفغل بالسكتاب وضع المطران عليه اليد ليربطه عن المودة . وفي يوم الاربعاء ١٦ يوقيوسة ١٩٨٩م أفيمت الشعائر المقدسة لنكريسه بحضور أنها أنها أنها سيوس أسقف أبو تيج وعدد من السكينة والشيامسة والارالحنة من شعب طبطا الحاملين تركيته . وكان ذلك في كنيسة مار جرجس بحارة زويلة (بالقاهرة) عنها المعلم المجيب أن البابا ديمتريوس الثاني ومم بعد ذلك بأربعة أيام فرأى الاحتفاظ بالقس الجديد . ونقيجة لهذا الرأى ظل الفس فيلوثاؤس شهراً في الفساهرة ذهب بعده وفيد من طنطا يلتمس من البابا إعادة كاهنهم اليهم ، فقبل رجاءهم وأهاده معهم . ومن نعمة الله أن القمص تادرس ابن المعلم عوض صليب البيراوي كان معهم ، ومن نعمة الله أن القمص تادرس ابن المعلم عوض صليب البيراوي كان تادرس قدر تعاون مع ، المعلم ، فيلوثاؤس أيام أن جاعدا معاً لبناء الكنيسة في طنطا .

ومن أبرز صفيات القبل فيلو ثاؤس مقدرته الحطابية في كان يستأثر بقلوب سامعية كلما وقف يعظهم . ثم وفقته العنابة الإلهية إلى زبارة القدس في موسم القيامة المجيدة من سنة ١٥٧٩ ش ، فكان الحطيب المفودة في عظف مناسبات أسبوع الآلام مما أكسبه مكانة خاصة في فلوب محي العقيدة الآثر ثوذكسية التي كان يوضحها بجلاء ثام . فبعد عودته من القدس بما يقرب من سنة و نصف وسمه مطرانه و أيغومانيا ، (أي قصاً).

وحدث أنه ذهب لزيارة الأراضى المقدسة للمرة الثانية سنة ١٨٦٦م، وبعد الابتهاج بتعييد القيامة المجيدة قصد إلى بيروت ومنها إلى دمشق. وقد لاقى فى كلتى المدينتين كل إكرام وتعزيز لجراته فى توضيح العقيدة الآر ثو ذكسية. وقد منحه البطريرك الانطاكي الفرصة لتأدية شعائر القداس الإلهى تبعساً اللطقس القبطي فى كسيسة السريان الار ثو ذكس بدمشق وحضر القداس جمع من مختلف السكسنائس أبدوا بعدها تقديرهم له حنى لقد ظل بعضهم يكانبه فترة طويلة بعدها.

وعندما قام البابا ديمتريوس الثانى برحلته الرعوية إلى السعيد لافتقاد شعبه حرصاً عليه من تلاعب المتلاعبين اصطحب معه الايفومانس فيلو الوسى . وخلال هذه الرحلة كان يقف فى كل مكان ليبين الفبط قيمة تراثهم الروحى . بل إنه فى مرة من المرات ظل يتحدث اللاث ساعات متوالية مبرهنا على صحية العقيدة الاراو ذكسية . وأصفى إليه الجميع بامنام بالغ إلى أن انتهى وعندها قال لهم الاراو ذكسية . وأصفى إليه الجميع بامنام بالغ إلى أن انتهى وعندها قال لهم الابابا ديمتريوس : وإن كل ما قاله المتحايب هيو معنقد الدكنيسة الفبطية الصميم فاثبتوا على هذا التعليم القويم ، .

كَـذَاكَ كَانَ لانبا ديمتر بوس الثاني يستدعيه في كل فترة من فترات امتحانات المدارس القبطية ـ إذ كانت الحكومة تهتم اما اهتماماً خاصاً . وفي الليلة التي انتقــل فيها البابا إلى الفردوس أرسل الآراخنة تلفرافاً يستدعونه . لجماء ووقف يوفي بابا، في أثناء شعائر التجنيز . وبعدها طلب إليه هؤلاء الآراخنة أن يشرف على المدارس الفبطية بالإضافة إلى حمله الراءوى في طنطا فنزل على وغبتهم ووجها عناية كبرى إلى تلك المدارس .

وفي الحفلة التي أقيمت بمناسبة الامتحان - في ٦ فبرأير سنة ١٨٧١ م - وقف خطسا كالمتاد. ثم كتب مقالا في بجلة, الجنان ، يصف فيها هذا الامتحان نقتطف منها ما يلي : , . . حيثنذ تخطروا ماضين إلى مجلسالاختبار . وأصوات الموسيق تعاذيهم بتواقيع الفخر والاعتبار . إلى أن انتظم عقد ذلك المجلس الانيس . الحكومة السنية الاسماعيلية . وغرر الدولة العزيزة العلية . حضرة المولى الاستاذ شيخ الجامع الازمر مفتى أفندى الديار المصرية . وحضرة الاستاذ العلامــة مفتى بجلس الاحكام القطرية . وحضرات الذوات الكرام سعادتلو شريف باشسا ناظر الداخلية . وسعادتلو منصور باشا صهر الحضرة الحديوية العليسة . وسعادتلو إسماعيل باشا صديق ناظر المالية . وسعادتلو عبد الله باشا فيكرى و تيس مجلس الأحكام المصرية . وسعادتلو راتب باشا رئيس مجلس شورى النواب. وسعادتلو حافظ باشا ناظر الدائرة السنية الرفيع الجاب . وحعاد تلويهجت بأشا ناظر المدارس والاشفال المبرية . وسعادتلو أحمد باشا صادق محمافظ مصر . وسعادتلو ثابت باشا وكيل الداخلية . وعز تلو محمد بك سيد أحمد ناظر قلم عربي الداخليـة وصر كانب المجلس الحصوصي الاكرم ، وعزتلو مصطنى بك وهبـــه صر كاتب مجلس شورى النواب الآفحم. وعزتلو إسماعيل بك الفلكي ناظر المهندسخانة والرصدخانة. وعزتلو السيد بك صالح مأمور إدارة المدارس الميرية المصانة . وعزتلو شافعي بك رئيس مدرسة الطب الشهير . وعزتاو عباس بك ناظر قـلم تركي الداخلية .

وحضرات الامراء والاعيان والتجار . حضرة يوسف عبد الفتاح شاهبندر تجار مصر وباق حضرات الاعيان أولى المحامد والفخار . ووجوه الملة المعتبرين الفخام . وسيادة فسيد المطران وكيل البطر بكخانة السكلي الاحترام . وقد شرّف كل في مكانه . وأخذ افتتاح الامتحان في إبانه . وكان المترأس عليه من أجزل المولى نصه لديه . سعادة رفاعة بك رافع الشائع سني صبته الذائع . تقديم التليذ الابتدائي تالياً خطبة استفتاحية . من قلم عصني افندي رضوان خوجها أول فراساوي ذي الفصاحة الالمعية . وكان المتليذ يوسف وهبة أفندي النجيب. الذي أجاب بايضاح الفضاحة الالمعية . وكان المتليذ يوسف وهبة أفندي النجيب. الذي أجاب بايضاح المفيظ والمعني المصيب . وتلاه الناديذ يسي أفندي هبد الشهيد النصن الهادع الجيد ... ي دان .

ثم عندما استقر رأى بعض الأراخنة على وجوب انشاء بحلس من للنهو من عرافق السكنيسة كان الايغومانس فيلوثاؤس من أوائل الساعين إلى انشائه لافتناء بأن الشورى خير سبيل للوصول إلى الاصلاح ٢٠٠ . ولما تألف المجلس بالفعل

<sup>(</sup>۱) قصدت تسجيل هذا الجزء من المقال لهدفين : أولها اظهار مدى اهتمام رجال الدولة آنذاك بامتحانات المدارس القبطية كما يبدو ذلك واضعاً من سجل الأسماء الواردة ، وثانيها المقارقات بين ما كانت عليمه الامتحانات وما هي هليمه الآن ، والتلميذان المذكوران صارا قاضيين فها حد الآول بالمحكمة المحتلطة بالاسكندرية والثاني بالمحاكم الأعلمية المحتلفة بالاسكندرية والثاني بالمحاكم الأعلمية المحتلطة بالاسكندرية والثاني بالمحاكم الأعلمية المحتلفة بالاسكندرية والثاني بالمحاكم الإعلمية المحتلفة بالاسكندرية والثاني بالمحاكم الإعلمية المحتلفة بالاسكندرية والثاني بالمحاكم الإعلمية المحتلفة بالاستكندرية والثاني بالمحاكم الإعلمية المحتلفة بالاستكندرية والثاني بالمحاكم الإعلى المحتلفة بالاستكندرية والثاني بالمحاكمة المحتلفة بالاستكندرية والثاني بالمحتلفة بالاستكندرية والثاني بالمحتلفة بالاستكندرية والثاني بالمحتلفة بالاستكندرية بالاستكندرية والتابية بالاستكندرية والثاني بالمحتلفة بالاستكندرية والتابية بالاستكندرية والثانية بالاستكندرية بالمحتلفة بالاستكندرية والثانية بالاستكندرية والتابية بالاستكندرية والتابية بالاستكندرية والتابية بالاستكندرية والتابية بالاستكنان المحتلفة بالاستكنان والمحتلفة بالاستكنان والمحتلفة بالاستكنان والمحتلفة بالاستكنان والمحتلفة بالاستكنان والمحتلفة بالاستكنان والمحتلفة بالاستكان والمحتلفة بالاستكنان والمحتلفة بالاستكنان

<sup>(</sup>۲) كانت الشورى هي خطة الكنيسة الفيطية مند نشأتها بدليل أن قوانينها الاسبلة جلت السلطة العلبا في المجمع لا في البابا (مها عظم قدر الباباوات) ، وأنها سنت وجوب انتخاب الشب لرعاته بمختلف درجانهم : السكاهن والاسقف والبابا . بل لقد أعلن الانبا يشوفيلس السكبير (البابا الاسكندري النالث والعشرون) أن انتخاب الرعاة محسور في الشب وما على الاساقفة فير وضع البد ورسامة المختار منه . ولئن حسل في جس الفقرات تقصير في تغيذ هذا الاشتراع السكنسي الأسيل فلا ببررهذا النقصير الماسي التي حدث نفيجة الننازع بين من الم المفروض فيهم أنهم أراخنة وبين رجال السكهنوت . ثم علينا أن ندرك أن التقصير لم يحدث من جانب واحد : فكان أحيانا من جانب رجال الدين وأخرى من الاراخنة خاصة والشب عامة . راجع ماكتبه الإنبا شنودة (أسقف التربية السكنسية ) في السكر ازة بعدد أكثر و سنة ١٩٦٠ من ٢ بعنوان ه من حتى الشب أن يختار راهيه » ليندرك مستوليتك بازاء السكنية.

حدث أن تعدى بعض الرعاع فى الصعيد على السكينية فرأى الجملس أن خير من وستمرض موضوع عذا التعدي على المسامع السنية هو الاينو مانسر فيلوائوس (۱۱ منده الى قصر الحديوى إسماعيل وقابله شخصيا وبتى معه تصفساعة استعرض خلالها تفصيلات الحادث بفصاحته المعبودة فكانت النتيجة أن أمر إسماعيل باشا بانصاف المظلومين ومعاقبة المعتدين . وعلى أثر ذلك قرر المجلس الملى فى جملسته المناهدة يوم الثلاثاء ١١ بابة ١٩٥١ ش ( ١٨٧٤/١٠/٢) بانتخابه واعظلاً المكنيسة المرقسية و ناظراً على مدرسة دينية مزمع انشاءها . [لا إنه بعد شكره إيام على ثقتهم استمهلهم و يثما تتم الانتخابات العابوية .

وفى يوم الاحد ٢٣ بابة سنة ١٥٩١ ش أقيمت الشمائر المقدسة التى رفعت الراهب بوحنا الناسخ إلى الكرامة الباباوية فأصبح الانباكيرلس الخامس البابا المرقبي الثاني عشر بعد المئة . وبعد اعتلائه الكرسي المرقبي بحوالي أو بعة شهور (أي في أمشير من السنة عينها) افتتحت المدرسة الديفية المرعوقة في حفل حافل دارت فيه الخطب والتهاني وعين الايفومانس فيلو ثاوس ناظراً عليها وخادماً للكنيسة المرقسية . إلا أن المدرسة لم تستمر طويلا بسبب المنازعات التي قامت بين المجلس الملي والباباكيرلس الحامس . فاقتصر عمل الايفومانس فيلو تاوس على الرعابة السكنونية .

عَايَّ قُولًا فِي أَسِ الرَّسُولُ : وأما السُّوعُ المُدِّرُونَ حَمَّا فَلِيحِبِوا أَمَاذُ لَـكُوامَةً

وفى ٢٤ بؤونة سنة ١٥٩٧ ش (٢٩ / ٦ / ١٨٨١) أنعم الحديوى توفيق باشا بالنيشان المجيدى من الطبقة الأولى على الآنبا كيرلس الحامس، وبالنيشان عينه من الطبقة على الابغومانس فيلوثاوس. وفي هذا المنح تقدير من عينه من الطبقة الحامسة على الابغومانس فيلوثاوس. وفي هذا المنح تقدير من (١) أي أنهم رفع كونهم نواب النب لم يجدوا عامها يدافع عن النب هم الكاهن.

الحديوى لحدمات الكامن الذى نشط في العمل على استرجاع القبط الذين زاغوا إلى أمهم الحنون الكنيسة القبطية المصرية الصميمة .

ولقد داوم على هذا النشاط إلى حدد أن أهالى أسيوط المخلصين لكنيستهم بعثوا إليه في شهر بابة سنة ١٦٠٠ ش أن يذهب إليهم ليوجُّه ويعلم مستهدفاً استعادة القبط الشاردين . فمرض موضوعهم على البسابا كيرلس الخسامس الذي شجيه على تلبية طلبهم . فقضى خمة وأربعين يوماً مواظباً على التعلم وتوضيح العقيدة في اجتماعات نهارية وليلية . وآزرته النعمة الإلهية فنجح في مهمته نجساحاً بالفاً . وفي عودته زار عدداً من البلاد التي مر" بها وقام فيها بنفس الرسالة . لحق عليه قول بولس الرسول: وأما الشيوخ المديرون حسنا فليحسبوا أهلا لـكرامة مضاعفة ولا سيما الذين يتعبون في المكلمة والتعليم الله .

وبعد أن استراح من هذه الرحلة وفرح بزواج ابنتـه من المؤرخ جرجس فيلوثاوس عوض طاوده الحنين إلى الجهساد في سبيل السكستيسة و تدىم عقيدتها . فسافر إلى الصعيد مرة أخرى وصل فيها إلى أســـوان فالشلالات. وقد كــب خلال هذه الرحلة الانفس الكثيرة مجتذباً إياهم إلى العقيدة القويمـة. وقد قضى شهرين في هذه الرحلة تنقل خلالهما في مختلف البلاد . و-بن عاد إلى أسيوط كان زحام الناس على سماعه شديداً إلى حد أن البعض كان يجلس على الشبابيك. واقد فرح القبط بثمار جماده أيما فرح.

على أن جهاده المتواصل في مختلف البلاد المصرية لم يمقه عن التأليف، فوضع

منى ببلغ البلبان بوما تمامه إذا كنت ما تبنيه غيرك بهدمه

<sup>(</sup>١) هنا أبضًا مثل واضع عن تبغظ آباء الرك نبيـة القبطبـة وذودهم عن عقيدتها . فان شاءل البعض لمــاذا إذن تجعت الارساليات الآجنبية في اقتناس مــدد من النبط تجيبهم بيت

عدة كتب ما زالت بين الآيدي بحمد الله . وهذه السكتب مي: ١- كتاب نفح العبير في الرد على البشير ـ وهو كمتاب يذود فيه عن عقيدة الكنيسة القبطية فيها يختص بتجسد الكلمة الذي جمع بين اللاهوت والنياسوت . يثبت بالبراهين المنطقية والكمتابية أن هذه العقيدة هي التي سلمها الرسل للمؤمنين . وقد وضع هذا الكتاب على أثر مناقشة دارت بين بحموعتين من النساس يعرف بحموعة منها باسم و أولاد البشير ، . ٧ ـ كتاب الحجة الأرثوذكـية ضد اللهجة الرومانية ـ ينني فيها مزاعم رومية عن الأولوية ويدحض البدع التي ابتدعتها تلك الكنيسة. ٣ \_ خطبة عن ميلاد المسبح - أوضح فيها صحة العقيدة باللاهوت المتأنس وشرح النبو ان التي وردت عنه . ٤ - خطبة عن القيامة - هي استكال لحديثه عن الميلاد العجيب. ٥ - مختصر التعليم المسيحى - لنعلم المبتدئين ، وهذا السكتاب طبيح عدة مرات لنفاذه المرة بعد المرة . وآخر طبعة كانت على نفقــــة البابا كير اس الحامس. ٦ - نبذة بعنوان و الله الواحد ه. ٧ - نبذة بعنوان و حكمة الشريعة في ترجمة صلوات البيعة ، . ٨ - . الحلاصة القانونية في الآحرال الشخصية ، - وضعه تلبية لطلب نظارة الحقانية (وزارة العدل) إلى البطريركية بالاجابة على مسائل في الاحرال الشخصية . ٩ - نبذة تاريخية عن وتتمة المكلام على الكنائس والاديرة المصرية ، كان قد طلبها منه على باشا مبارك ناظر المعارف ( وزير التربية والتعلم) وأدرجها ضمن كتبابه العنخم والخطط التوفيقيــــة ، في جزئه السادس . ١٠ - كتاب في الوعظ . ١١ - متالات عديدة نشرها في محلات ذلك المهد مثل و الهدية ، و و الجنان ، و و النحملة ، و و الحق ، و و و التوفيق ، كان يجيب فيها على الاسئلة الشرعية والدينية .

وحدث في يهم طوية سنة ١٦١٦ ش (١ /٢/١) أن رأى الحديوى (١) بلاحظ منا استهال الناريخ القبطي باسترار تبعاً لنوجيه أبى الاصلاع عباس حلى الشانى أن يكافئه على خدماته الوفيرة فأنهم هليه بالنيشان العثمانى من اللارجة الرابعة وألبسه إياه بيده شخصباً . وكان ذلك عنياسية ذهابه إلى القصر الحديوى المتهنئة بميد الفطر . وهكذا نجد ـ ابتداء من حكم محد على ـ لهتات كريمة عديدة من حكام مصر نحو بنيها القبط .

و بعد هذا الجماد غير المنقطع خلال ثلاث وأربعين سنة لمي ندا. و به وانتقل من هذه الدار الفائية ليعيش في الباقية . وكان ذلك في يوم الخيس إ برعبات سنة من هذه الدار الفائية ليعيش في الباقية . وكان ذلك في يوم الحيس إ برعبات سنة رجال البطريركية حول جنهانه وأدو اله خدمة المحبة وجنز وه و دفتوه على حساب السكنيسة التي خدمها السنين الطويلة . كما أن الحديوي - عبداس حلمي - أوفد مندوباً عنه ليقدم تعازيه وهو عز تلو على بك جاهين الذي سار في موكب الجنازة الفاية باب السكنيسة المرقبية المرقبية (١٠) . وخير ملخص لحيساة هذا الجمادم الآمين قول المكتاب و ذكرى الصديق المركة ، .

٣٦٥ - كان الايغومانس تادرس مينا كاهنا الكنيسة مار مينما العجابي بغم الحليج ناهم بترميمها وتجديدها وترتيب المنازل المحيطة بها ترتيباً متناسقاً كما أنه كان فشطاً مجتهداً ذا قدرة على العمل بلا كال . تولى إدارة البطر يكخانة عمدة سنوات كان فيها صاحب الكلمة المسموعة النسافذة . وحينها قام الدنواع بين رجال المجلس الملى ١٦٠ وبين البابا كيرلس الحامس أعطى ولاءه الحالص لباباه إلى حدد المجلس الملى تقولون عنه . كان يمكن أن يكون من أعاظم الرجال لو أنه استعمل مقدرته الفائقة في الاصلاح ، . (أى مع رجال المجلس الملى ومشايعيهم) اثم المحدد الفائقة في الاصلاح ، . (أى مع رجال المجلس الملى ومشايعيهم) اثم المحدد الفائلة المنابقة في الاصلاح ، . (أى مع رجال المجلس الملى ومشايعيهم) اثم المحدد الفائلة المنابقة المن

 <sup>(</sup>١) راجع تفاصيل سسيرته في كمناب و ناريخ الاينومانس فيلوثاؤس ، لجرجس فيلوثاؤس ، لجرجس فيلوثاؤس موض .

ميلوناوس هوس . (۲) ذكرت هؤلاء أولا (مع جزيل احتراى قبابا ) لأنهم فم الذين تعدوا على تقاليد السكنيسة وعلى الحق الواجب مراعاته . والملحوظة التي ذكرناها عنهم توضع هذا .

اعتزل الحدمة في البطريركية وتفرغ لشئون كنيسته . فأضاف إلى همـــارتها اضافات جديدة . وكان على جانب كبير من الجرأة حتى أنه كان بجد حدلا لكل مشكلة من المشاكل الشرعية التي تعرض عليه دون أن يخشى سطوة القانون ودون أن يعنى سطوة القانون ودون أن يعنى سطوة القانون ودون أن يعبل عليه هو شميسياً نقيجة للحل الذي ارتضاه ونفذه [1] .

٣٦٦ ـ: كان رحسان دير السيدة العسذراء المعروف بالحرق لا يزيدون على أفراد قلائل في أواخر الفرن الثامن عشر . والغريب أنه لم يوجد بينهم واحد حصل على رتبة القسيسية . فكان يأنيهم كاهن من القوصية أو من السراقنة ليؤدى لهم شمائر القداس الإلهي أيام الآحاد والاعباد . ثم حدث أنه قال أحدم كرامة السكينوت ـ وهو القمص عبد المسلاك الهوارى ـ فاختر رئيساً . وكان يتمعز بالحزم والشبيجاعة وعمق التفكير فحرر الرهبان من الحاجة إلى كهنة البلاد المجاورة. ونميا يرويه عنه معاصروه والذبن طاشوا تحت رياسته أن الصنم اشتد بالرهبان وضاقت بهم السبل فاستصحب القمص عبد المسلاك الهوارى خمسة عثر راهيساً وذمبوا جيماً إلى اسطنبول حيث التمس مقابلة السلطان. فلسا حظى بالدخول إلى حضرته استمرض ممه كل ما يلافيه الرهبان من شدة وظلم .و أصغى إليه السلطان حتى أتم حديثه ثم أعطاء فرماناً يحدد أمالك الدبر ويصون أستقلاله كما يصون رهبانه من بطش الحكام . ومع كل هذه الحدمات فقد حدث أن اشتكاء بعض الرهبان إلى الانبا ديمتريوس الثاني فلما استمع إلى شكواهم وجدها تافهة إلى حد أنه اطم زعيمهم على خده وحكم عليه بالذهاب إلى دير الرموس (بوادى النطرون) بدلا من المودة إلى ديره . أما بقية الرهبان فقد أعادهم إلى ديرهم بعد أن زودهم المناز فريق على يقد المان العاد المراد العالم المراد العالم المراد المرا

<sup>(</sup>١) ﴿ تَارِيخُ الْاِينُومَانُوسَ . . . \* لِجَرِجِسَ فِلُونَاوْسَ عُوضَ مِنْ ١٢٢ - ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الأديرة ... الصلوثيل تاوخروس السرياني س ٢١٢ - ٢١٤ . ا

# ج\_أراخنة هذا العصر

٣٦٧ ـ يعقوب بك نخلة روفيلة ٢٦٨ ـ بعض معاصريه

٣٦٧ - تخرج يعقوب من المدرسة المكرى التي كان قد أنشأها أبو الاصلاح. ثم اشتغل مدرساً للغتين الانجليزية والإيطاليـة في المدرسة التي تخرُّج عنهـا ، ثم أصبح ناظرها . وبعد ذلك عيشنته الحكومة في المطبعة الأميرية فاكتسب من المطيعة ، وفي الوقت عينه كان مرشداً في انشاء مطبعة الوطن القديمة وجريدتهـا . تم نقله المستولون إلى وظيفة كبرى في مصلحة الأملاك الأميرية وأنهم عليه الحديوى برتية البكوية . ورأى بعد ذلك أن يعتزل العمل الحكومى وذهب إلى الاسكندرية حيث قضى سنتين استدعته بمدها الحكومة وعينته سكرتيراً لادارة سكة حديد الفيوم . وأثناء إقامته يتلك المدينة خدم كمنائس الايبارشية هناك كما أسس فيها مدرستين وفرعاً لجمعية التوفيق. وبمـــا يجدر ذكره أنه حين كان يعمل بالمطبعة الاميرية لم يعقه عمله الحكومي عن خدمة كمنيسته فأسس مدرسة قبطية بالفجالة أصبحت فما بعد الاساس الذي قامت عليه مدارس جميـة التوفيق إلا أن أعظم خدمة أســـداها لوطنه ولــكـنيــته هي كـتابه , تاريخ الامة الفبطيـــة ، الذي ما زال حجة يستند إليه الكتاب في عصر ما هذا . ومن الواضح أنه كان كالحلة الدؤوب إذ قدوضع كـ تابين آحرين غيركـ تاب تاريخه العظيم: أو لهما والتحفة المرضية فى تعلم الانكار اللغة العربية بن وثانيها و الابريز فى تعلم لغة الانكار ب. ووضع الحكل فريق طريقة نطق ألفاظ اللغة المراد تعلمها بلغمة الطالب الساعي إلى تعملم اللمنة الآخرى . و بالاضافة فقـد وضع , قاموس الاصطلاحات ، الذي ظــــل عنطوطاً لم يطبع . و إلى جانب أعماله العديدة التي ذكر ناها فإنه فاز بعضوية الجلس الملى الذى جرت انتخاباته فى ٢٧مارس سنة ١٨٨٦م ثم أعيد انتخابه فى ٢٩يونيو سنة ١٨٩٧م. وبين سن الانتخابات اشتغل عضوا فى قومسيون المدارس. ونشط أيضا فى تأسيس والنادى الفيطى و ولم يكتف بذلك بل أسس تاديا عليا أطلق عليه اسم والنادى المصرى - الانجابزى للمحاورات (١١ و استهدف منه تمكين المصريين من النضلع فى اللغمة الانجليزيه ، فكان يرأس الاجتباع أستاذ انجليزى خبير بآداب لغنه الفومية . ثم يتناقش أمامه الشبان المصريون ويتحاورون باللغة الانجليزية فى موضوع معين . وفى النهاية يعلن الرئيس اسم (أو أسماء) من أجاد منهم .

واقد شاء الله أن يمد فى عمره فنشأ فى عهد كيرلس أبى الاصلاح وخدم تحت رياسة البابا ديمتريوس الثانى وخسلال الفترة الأولى من باباوية الانيسا كيرلس الحامس إذ قد انتقل إلى دار الحلود سنة ه ١٩٠٥م ٢٠١٠.

وزارة المالية كما أنه اشتفل بالحركة السكنسية الاصلاحية ، تمادوس عربان من وزارة المالية كما أنه اشتفل بالحركة السكنسية الاصلاحية ، تمادوس عربان من أعيان أم خنان ( بالجيزة ) - كان رئيساً لديوان المالية واشتغل بعض الوقت فى الحرطوم ، وفرق هذا فقد كان سخياً فى معاملة إخوته الفقراء ، لم يعطهم من ماله فى حياته فنط بل أوقف عليهم جزءاً من أملاكه أيضاً. وقد برز أولاده الاربعة فى الحياة العامة وم : ١ - عربان بك تادرس - كان باراً تقياً عباً الفقراء ، وقد وصل إلى رياسة كنبة وزارة المالية ، ب - باسيلى بأشا تادرس - كان مستشاراً فى عكمة الاستثناف الاهلية ، فلما أحيل إلى المعاش أختسير لان يكون الرئيس فى عكمة الاستثناف الاهلية ، قلما أحيل إلى المعاش أختسير لان يكون الرئيس فى عكمة الاستثناف الاهلية ، الله أحيل إلى المعاش أختسير لان يكون الرئيس

<sup>(1)</sup> Anglo - Egyptian Discussion Club.

174 - ۱۱۷ عوض س ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ (۲)

من كبار موظني البنوك الاجنبية ، ٤ - كركور أفندى تادرس انصفيل بإدارة أطيان العائلة ، سعد بك ميخاليل عبده - من خريجي مدرسة حارة السقابين . كان من كبار موظني الحكومة وقد ساعم بنصيب وافر في بناء كنيسة الملاك غبريال ( بذلك الحي )، وأبدى اهتماماً بالفرآ بتلاميذ مدرسة حارة السقابين إلى حد أنه كان يعطيهم الكسوة ، مرقس بك يوسف من أراخة مدينة طنطا ـ اشتفـل في مركز مديريتها إلى إن أصبح كبير كتبتها . أسس الجمية الخيرية القبطية وبن مدرسة الا قباط الكبرى هناك كاساع مساهمة فعالة في تجديد كنيسة المسدة العذراء وأوقف الاطياز للصرف عليها وعلى المدرسة ، ابراهم بك روفاتيل الطوخي من طوخ النصارى بالمنوفية ، تنقل في دوائر الحكومة ووظائفها إلى أن ُعين مستشاراً في محكمة الاستثناف الاهلية . وقد كان لاهو تيا ضليماً كتب ستة مؤلفات دينية في واستدرك ما فيه من خطـاً ثم أعاد طبعه . فاز بمضوية المجلس الملي الأول سنة ١٨٧٣م؛ ووضع مع زملاته في تلك السنة لائمة بنظام واختصاصات عذا الجلس. ونجح أيضاً في انتخابات سنة ١٨٩٧ بعد أعادة تنظم الجلس وقصكيله الله، نخيلة يعقرب أبن المؤرخ يعقوب تعلة روفيلة - تغصص في دراسة أعمال السكك الحديدية في فرنسا، قلما عاد عينته الحكومة بتلك المصلحة، برسوم بك جريس- كان قاضياً بالحمكة الأهلية وأسيوط ، عزوز أفندى منقريوس الساضي ـ كان من العاملين على الاصلاح، وله ابن من الادياء المعروفين احمه توفيق أفندي عزوز . جندي بك يوسف القصيحي - كان من موظني الحكومة ومن الاعضاء العاملين في الجمعيات القبطية ١٢١، عز تلو تادرس بك ابراهم - كان قاضياً من الدرجـة الأولى في الحاكم

الأهلية ، تادرس شلبي الذي تربى في المدرسة الكبرى ، وكان من العاملين الجاهدين في السكنيسة باذلا الجهد والمسال في تعمير الكنائس والاديرة و مخاصة السكنيسة المرقسية بالازبكية . ثم أفيم وكيلا عاماً على إدارة البطريركية . ومع كونه ذا كلمة نافذة فقد كان متواضعاً جادى الطبع ، عمناً عباً وعبوباً من الجميع ، دميان بك جاد شيحة \_ كان له مكانة خاصة لدى الحديوى اسماعيل ورجال حكومت لتواضعه وعبته الجميع ، ولسخائه في العطاء من غير تفرقة بين قبطي وحسل . ويمكننا تقدير مكانته متى عرفنا أن دواوين الحكومة تعطلت يوم وفاته ، وأن الأمراء والوزراء ساروا في جنازته (۱) .

الشقيقان ابراهيم بك وصالح نخلة - إن المعلم نخلة ابراهيم كاتم سر شريف باشا السكبير والذى خدم فى عهد البابا بطرس الجاولى، قد ربي أولاده أحسن تربية على كمنة آنذاك . فأسسهم من البداية على المبادى ومسك الدفاتر والافها والاضافة الار ثوذكسية ، ثم علهم الكتابة والحساب ومسك الدفاتر والافها والاضافة إلى اللغة القبطية ، ولما انتهوا من الهراسة وبلغوا سن الصباب برز منهم اثنان هما ابراهيم (الابن الاكبر) وصالح (الذى يليه) . واشتغل الأولى فى إدارة شتون ابراهيم (الابن الاكبر) وصالح (الذى يليه) . واشتغل الأولى فى إدارة شتون دائرة السرى الشهير السكونت زغيب الذى كان يقطن الاسكندرية . بينها اشتغل دائرة السرى الشهير السكونت زغيب الذى كان يقطن الاسكندرية . بينها اشتغل الثانى فترة قصيرة فى بنك قطاوى بالاسكندرية ثم ترك هذه الوظيفة ليشتغل وظيفة رئيس الحسابات بدائرة الامير فاصل باشا بالاسكندرية أيضاً . ولسكنه في بلث أن ترك هذا العمل أيضاً ليعمل رئيساً لحسابات الدائرة البلدية .

وقد خــــدم هذان الشقيقان المكنيـة في صدق وولاء، ورأسا العمل على

<sup>(</sup>۱) شرحه س ۱۱۲ ـ وهـذا الـكشف رغم تصوره ببين لنا مدى يقظــة القبط ونشاطهم فى مختلف المبادين .

تشييدكتدرائية عظمى بالاسكندرية تليق بمـكانة البشير الشهيد . وتعاون ممها قبط المدينة فأعادوا بنا. هذه الـكنيسة بشكل أبهج قلوب المؤمنين .

ثم رأى ابراهيم بك وأخوه صالح أن المدرسة أجدى وسيلة لمنهوض بالشعب، فقاما ببنائها . ثم افتتحاها على النظام البيداجوجي الحديث. فكافت لحذه المدرسة المكانة الآولى إذ لم تكن هناك مدارس مصرية غير مدرسة رأس التين والمدرستين الميا في عهد البابا ديمتريوس الشاني . وقد افتتحها الشقيقان لجميع المواطنين بغير تفرقة بين قبطي ومسلم كما كانت العادة في بقية المدارس القبطية . لذلك ذاع صيتها فجاءها الطلبة من مختلف الجهات حتى لقد تتلذ فيها أبناء العلوائف الاجنبية.

كذلك نظم ابراهيم بك وأخوه صالح الدار البابوية فعدلا بناءها وشيدا طابقا أعلا لسيكون سكمنا البابا عند ذهابه إلى الاسكندرية . ولمساكل بنساؤه فرشاه بأجمل الاثاث . ولقد شملهما كل من البابا ديمتريوس الثانى والبابا كيراس المخامس بعطفه وزو دهما ببركاته . وحيما رأى الانباكيراس مدى نجاح ابراهيم بك وأخيب في عملها اليومى عين ابراهيم ناظراً على الاوقاف المرقسية وعلى مدرستها ، بينا عين صالحاً ناظراً على الكنيسة المرقسية ، تقديراً من قداسته الجهود التي بذلاها في خدمة أمتهما وقشر العلم بين أبنائها .

وانتقل صالح الشقيق الاصغر إلى الفردوس سنة ١٨٨٧ م وهو في المنصورة للاستجمام وكان الباباكيراس الحامس يحبه حبا جما ، فرأى ـ تكريما لذكراه ـ أن يضع عمله في يدى أخيه . ولقد استجاب ابراهيم بك لهذا العطف البابوى إذ أنه لما قام النزاع بين البابا والمجلس الملي جاهد بكل خفقات قلبه لازالة الحلاف . فكان ضمن من حققوا المشعب رغبته في عودة باباه من المنني .

وحدث أن زارت ملكة البرتغال مصر ، وعمل ابراهيم بك كل ما في وسعه

لراحتها . فلما عزمت على العودة أنهمت عليه حكومتها بنيشان رفيع ، كما أن الحديوى منحه النيشان المجيدى من الطبقة الحامسة مع رتبة البكوية . وفي الوقت نفسه عينوه سكرتيراً شرقياً للقنصلية البرتغالية بالاسكندرية .

ولم يدفعه هذا التقدير إلى التشائخ بل ظل على وداعته وعلى النعاون مع بنى قومه . وحينها كان ارمانيوس بك حنا مدير الادارة البطريركية منهمكا فى تجعيرا الكندرائية المرقسية بالاسكندرية تعاون ابراهيم بك معه على فرش ارضيسة الكنيسة وارصفتها بالرخام الإيطالى . ولقد كان فى نيته أيضاً أن يشيد مدرسة كبرى فى ساحة الكندرائية المرقسية . فأعد الرسومات الحديثة واستحضر مواد البناء استعداداً لارساء الحجر الآسامي بعد الاحتفاء بعيد القيامة سنة ١٩٠٦ . ولكنه ـ بعد أن اشترك في صلوات الجمة الكبيرة وعاد إلى بيته موفور الصحة هادى النفس انتقل فجأة إلى الفردوس فجر سبت النور . فعم الحزن القلوب على فقده واحتفلوا بتشايع جنازته احتفالا شمبياً رائماً . وعما قاله صديقه فرنسيس فقده واحتفلوا بتشايع جنازته احتفالا شمبياً رائماً . وعما قاله صديقه فرنسيس بك غبريال عميد القبط بالاسكندرية في تأبينه هذه الجلة : ، لو عملت لك الامة تمثالا لما كافأنك على جليل إعمالك ، الأ.

ميخاليل بك شاروبيم - بدأ دراسته في مدرسة حارة السقايين. وكان مولماً بالكتابة منذ صباه فكتب عدة قصص على نمط كتاب و العيون اليواقظ ، قبل أن يبلغ الرابعة عشرة من عمره. ولما بلغها تحين في قلم النحريرات الآفر نجية بنظارة المالية واشتغل سنتين تحين بعدهما مترجماً بها فسكر تيراً لاسماعيل باشا صديق. وفي سنة ١٨٧٠ تعين سكر تيراً لمدير الجرارك وكيلا له. ثم انتنب لادارة جمارك دهيات في منة ١٨٨٠ في سنة ١٨٨٠ أصبح أميناً لجركها . في سنة ١٨٨٠ أصبح أميناً لجركها . في سنة ١٨٨٠ أصبح أميناً لجرك بورسعيد . ثم استقال لاسباب صحية وعاد إلى المقاهرة . ولم يلبث أصبح أميناً لجرك بورسعيد . ثم استقال لاسباب صحية وعاد إلى المقاهرة . ولم يلبث الحسب أميناً لم رائم منا في المنة الماسة من ١٨٦٠ - ٢٤٣ .

طويلا إذ قد اسده وه وعينوه مفتشاً للراقبة الشائية (مراقبة انجلترا وفرائسا) سنة ١٨٨٧ . ثم أقيم قاضياً بمحكة المنصورة الاهلية سنة ١٨٨٤ فرئيساً لنيابة تلك المحكة . وفي يوليو من السنة عينها منحه الحديوى رتبة البكوية ، وفي نوفعر منها نال من حكومة اليونان وسام وكومندور ، من الدرجة الرابعة . وبعد أربعة شهور فقط منحته إيران وسام الشمس والاسد ، بينها منحسه ملك أسبانيا سنة ١٨٨٨ وسام القديس يوحنا من طبقة شفاليبه .

وحدث أن قام صدام بينه وبين رياض باشا في أغسطس سنة ١٨٨٨ لم تنفع فيه وساطة الحديوى نفسه . فاعتزل العمل الحكوى وذهب إلى بني سويف (مسقط رأسه ) حيث اشتغل بزراعة أطيانه وعكف على تأليف كستابه السكبير والكافي ، في تاريخ مصر . ثم أرسل إليه مضلوم باشا وزير المالية يستدعيه فنزل كارها ، ورجا منه الوزير أن يقبل منصب مدير مصلحة مساحة أطيان عموم القطر . فاعتذر ثم قبل في النهاية لالحاح الوزير ووكيل الوزارة . فسلماه على الفور المنشورات والاوامر العالية والقرارات الوزارية وكلفاه بعمل قانون يكون إليه المرجع في ممل فك زمام المديريات. فأتم العمل على أحسن ما يرام وعلى ذلك منحه الحديوى النيشان العثماني من الدرجة الرابعة سنة ١٨٩٧ . وظل في عمله هذا إلى سنة ١٨٩٩ حين أصبح ناظر إدارة أملاك الميرى الحرة بوزارة المالية . وفي آخر تلك السنة عين مديراً لأملاك الميرى عدينة الاسكندرية وبينها هو فيها منحمه نجاشي الجبشة نيشان نجمة الافتخار في أغـطس سنة ١٩٠٠ . وظل بالشفر إلى سنة ١٩٠٣ حين المتدعته وزارة المالية وعيلته ناظراً لا ملاكها . والمكنه رأى أن يستقبل للنفر خ لأعماله الحاصة فقبل طلبه . فعماد إلى تفليح أرضه واستكمار كـــــا به وتعضيد المشروعات الحيرية والآدبية (١١ ------

<sup>(</sup>۱) مشامیر القبط ارمزی تادرس ج ۲ س ۲۸ ـ ۳۳ .

وهي بك ثادرس ـ من مواليـد حـارة زويلة في غضون سنة ١٨٦٠. بدأ دراسته عدرسة الارمن بدرب الجاينة حيث قضى سنتين نال بعدهما جائزة سنية. ثم النحق بالأقباط السكرى التي آنذاك أشبه بكلية علمية . وقد ظل دائباً على تحصيل العلم إلى أن ظهر في العقد الثالث من عمره استباذًا فاضلا وكانياً بجيداً وشاعراً مطبوعاً . ثم. انتظم في سلك الترجمة بنظارة المعارف. وخلال عمله نجح في الالتحاق بالأزمركا انشغل بالتحرير في بجلة , روضة المدارس المصرية ، وقد نشر فيها كتاب و الدرالئمين في تاريخ المارشال طورين ، و و بهجة النفوس في سيرة أرتينيتوس، و, وسالة الاحتراعات الحديثة ، ثم اختارته البطريركية لتدريس اللغتين المربية والفرنسية عدرسة حارة السقابين . وخلال عمله تعلم القبطية ودرسها وصَّنف فيها ، ودرس أيضا عدرسة الروم الكاثوليك. وقد ظل يدير مدرسة حارة السقايين ثمانى عشرة سنة نقلته البطريركية بعدها ليدير المدرسة السكترى ، ثم نظم المدارس التابعة للبطريركية . وفي سنة ١٨٨٩ نال البكوية ، وعناسيتهــا نشرت نظارة المعارف في الجريدة الرسمية عنه , انه نال هذا الانعام مكافأة له على كسب المعارف و نشرها بيز العموم . أما كسبه فهي : ١ - والعقد الآنفس في ملخص التاريخ المقدس . ـ وهــذا ترجمه عن الفرنسية وطبعــه عطبعة الوطن القــديمة ، ٧ ـ التحفة الوهبية في تقريب اللغة الفرنسية ، ٧ ـ رسالة بعنوان : وأرتشاف الراوي من صرف النحو الفرنسوي ، ، ٤ - , الحلاصة الذهبية في علم العربسة ، ، ه - مرآة الظرف في فن الصرف، ٦ - و عنوان التوفيق في قصة يوسف الصديق، - وهذه قد مثلت بحضور الحديوى توفيق باشا ، ٧ - الآثر النفيس في تاريخ بطرس الأكبر ومحاكمة الكديس - مثلت أيضا في دار الأوبرا ، ٨ - رواية الماك (مترجمة عن الفرانسية)، ٩ - كانتاب باللمة القبطية لتدريس المبتدائين ـ وهذا طبع عدة مرات. وله غير هـذه كـتب لم تطبع ، هي : , تاريخ مصر مع فلسفة التاريخ وكمتاب مطول في فنون الادب وديوان شعر ونثر ١١١ .

جندى بك إبراهيم ـ ولدسنة ١٨٦٤ بناحية شندويل ( بحرجا ) وبدأ المتعلم في الـكتُــَّاب. ثم توفي أبوه فأرسله عمه ـ حين بلغ الحادية عشرة من عمره - إلى القاهرة ليعيش مع أخيه السكبير خليسل بك إبراهيم الذي كان في ذلك الوقت يشتغل في دائرة على باشا شريف فأدخله أخوه المدرسة السكرى. ولما وصل إلى الصف الأول فيها رغب في أن يؤلف من زملائه جمية أدبية للمناظرة والخطابة . ولكن ناظر المدرسة فرج داود خثى أن يؤدى تجمع الطلبـة إلى التمرد الطارىء فحال دون تحقيق هذه الرغبة . فاضطر إلى ترك المدرسةوالالتحاق عدرسة الفرير المجانية حيث قضى سنة واحدة فقط . وكان له صديق اسمه الشيخ القنـــاوى ــ وهو أحد مدرسي المدرسة الكرى \_ تمكن بواحظته من الدخول إلى الأزهر الدراسة قيه باسم و الشيخ إبراهم الجندى ، فقضى سنة بالازهر أيضاً . ثم عين بوزارة المالية وتحت النمرين ، سنة ١٨٨٣ ، وبعدها بسنة في قلم قضايا الحقانية . ولمسا تشكلت المحاكم الأهلية عين محضراً عمدكمة مصر ، فكان أول مستخدم فيهما بدأ بكتابة المحاضر . وكان القبطى الآرثوذكسي الوحيد في جمعيــة الاعتدال ١٣١ التي كانت آنذاك تحت رياسة الصحني فارس نمر كما كانت ميداناً للخطاية والمناظرة . وكان نظراؤه وبجادلوه في أغلب الاحيان أحمد بك زكى سكرتير بجلس النظار والشيخ على بوسف صاحب جريدة المؤيد . ولقد انضم إلى جمعية التوفيق وحرر في جريدتها كاحرر في جريدة مصر بعد ذلك . وانتهى به الأمر إلى ترك الوظيفة الحكومية للتركيز على العمل في جريدة والوطن والني أصبح رتيس تحريرها ١٣١.

<sup>(</sup>١) شرحه ج ٣ س ٣٤ - ٢٩ - ومرة أخرى نلحظ نشاط الفركر القبطي في مختلف الميادين دون أن يكونوا قد تعلموا في المدارس النربية .

 <sup>(</sup>۲) می جمیة أسسها المرسلون الأمریکیون تستهدف منع المسکرات.
 (۳) متاهیر الأقباط فی القرن الناسع عثر لرمزی نادرس ج ۳ س ۱ ه – ۳ ه .

يوسف بك وهي ـ ولد بالقاهرة سنة ١٥٨٠ ودخل مدرسة الاقباط الكبرى . وكان ذا قريحة وتنادة استطاع ما أن يتقن الفرنسية والانجليزية والعلوم الرياضية . ذَبًا يَخْرِجُ عِنْ تُحَتَّ الْقُرِينَ بِقُلَمُ الْكُنْدُ اللَّهِ الْمُلْلِيَّةِ ، وأثبت بالجنهاده لياقته التعربين رسمياً . فظل على اجتهاده مما أوصله إلى أن يكون كاتباً بقلم الترجمة بنظارة الحقالية سنة ١٨٧٥. وحينها تألفت لجنة لاتحقيق عما نسب إلى المرابيين من عصيان عبن كاتب سر ( السكر تير ) لهذه اللجنة ، فعمل بنزاهة و استفامة . و لما انتهى من عمله هذا نال البكوبة (من الدرجة الثالثة ) وبعد ذلك تألفت لجنة لتضع القوانين اللازمة للمحاكم الأهلية وُعين كاتب سرها أيضاً . وفي الوقت عينه ُكاف بترجمة القوانين من الفرنسية إلى العربية فأدى هذه الترجمة بكل دقة نال بعدها الرتبة الثانية والنيشان المجيدي من الطابقة الرابعة . وفي يو ليو سنة ١٨٨٤ وصل إلى درجة رئاسة قلم الترجمة بنظارة الحقانية ، وبعد سنة ركَّق إلى اظر إدارة الأقلام العربية . ويبدُّو أن همله أرضى الحديوي تو فيق فأنهم عليه برتبة المتايز الرفيعة . ثم انتذبه المستولون ملاحظاته على بحب ادخاله عليها من الاصلاحات . ثم في أو اخر سنة ١٨٩٤ ُ عين مستشاراً بمحكمة الاستثناف المختلطة بالاسكندرية وكان مولعاً بالبحث والثغتيش في الكتب والوقوف على الحقائق السلبية والادبية . وتقيحة لابحاثه الكثيرة وضع كمنا با في شرح القانون المدنى بالاشتراك مع زميل له اسمه شفيق بك منصور، و آخر فی شرح قانون النجارة مع زمیل ثان هو عزیز بك كحیل ، حق لقد قبل عنه ف ختام سيرته أنه و داب على خدمة بلاده وأميره بصدق الولاء ومتين الوقاء م ١١١٠. الرياضي المتمن حضرة جرجس فشاطى الباشمهندس لأملاك السكة الحديد : من مواليد الثغر الاسكندري سنة ١٨٥٣ . وما أن بلغ السابعـة من عمره (1) كتاب مرآة المصر لالياس زخورة ج ١ س ٢٢٩ م ٢٢١ .

http://coptic-treasures.com

حق أرسله أبوا. لتلق العسلم في فرنسا حيث قضى خمس سنوات عاد بعدها إلى مدينته ودخل مدرسة أجنبية لمدة ثلاث سنوات. ثم التحق بمدرسة أمسيرية. وكانت تجرى آمذاك مسابقات علية في مختلف المواد الدراسية فكان يتفوق في كل مسابقة. ثم رأى اسماعيل باشا اجراء امتحسان هام تحت رئاسة الجنرال ستون الامريكي الذي كان رئيس أركان حرب في الحسكومة المصرية. و فسكان جرجس غرة النجاح م. والتحق بعد ذلك بالمدارس المصرية العليا أعطته بعدها الحكومة الشهادات التي تدل على عظيم براعته في العلوم الرياضية والفنون الهندسية . ومن شم عين مهندساً في تفتيش عموم الوجه البحرى في أو اخر سنة ١٨٧٧ . ولقد استلفت عمله المتمن نظر الحديوي اسماعيل فأصدر أمره بتعيين جرجس مهندساً السماى الحديوية التي أفيمت في الجزيرة مع الامر بأن يكون القائم بأم الاعمال اللازمة المترعة الاسماعيلية كالفناطر والهويسات. ولقد أجمع كل من اشتغلوا معه ورؤساءه على وجه التخصيص - على براعته وحسن اتمام عملة .

وحدث أن قامت مشكاة بين كبير كهنة القبط وبين العمد والمشايخ في سندبيس ( بالقليوبية ) . وظلت المشكلة سنتين متواليتين انعقدت لها المجالس و تدخل فيها كبار المنطقة ولكن المشكلة استمرت من غير حمل . وعندها صدر أمر عال إلى جرجس بالتوجّه إلى سندبيس النظر في هذه القصية الق أشكلت على كل من تدخلوا فيها . فذهب لفوره وأخذ يحقق فيها . ولما انتهى من تحقيقه قصّل كل دقائقها للمتخاصين وأظهر لكل من الفريقين فيما أصاب وفيما أخطأ ، وما يجب عليه تأديته من الحق وما له من حقه الشخصي وما زال بها حتى أنه عكايهما ووصل عليه تأديته من الحق وما له من حقه الشخصي وما زال بها حتى أنه عكايهما ووصل بهما إلى النصالح . فوقعا على محضر الصلح على مرأى من الجمهور . وامتلا أولياء الامور دهشة لتوصله إلى الحل وقدموا له شكر ه .

ومن سنة ١٨٨٠ إلى سنة ١٨٨٥ شغل منصب مهندس أشغال ومل الاسكندرية. عين بعدها مفتشاً لتنظيم مدينة الاسكندرية . وصدر الأمر العبالي بأن ينشغل أيضاً في ملاحظة أعمال البناء في سراى رأس النين وسراى رقم ٣ الحاصة بالحديوى توفيق فأبدى من الكيفاءة والنفوق في تأدية كل هذه الاعمال ما جعل رؤساءه يحبونه وبخاصة لانه جمع إلى جانب مقدراته العملية الوداعة وعبة الآخرين . بل القد بلغ به الامر أن عظمت كرامته عند العــــائلة الحديوية فاختصته بأعمالها . وزاده التقدير همة فأنشأ الإمراء الميساني الواسمة الشاهقة بنفقسات لا تتجماوز النصف عا انصرف على أمثالها. ثم في سنة ٨٨٥ عين موندساً في قلم مباني الحكومة في مصر ، انتقل بعدما إلى مديرية البحيرة فأجرى فيها تحسينات كبرى . ثم نقل مهندساً في بور سعيد سنة ١٨٩١ مع ضم الاحماعيلية أيضاً إلى عمله . وفي أواخر السنة عينها أصبح باشمهندساً ومديراً لاشغال حلوان والجزة . فأولى حلوان عناية خاصة ونسدق أبنيتها وشوارعها ومحلات مياهها حتى جعل منها المشتي المفضل للأمراء وأكابر الدولة . ونتجة لممله الفريد رقى في أول فيرابر سنة ١٨٩٧ إلى باشمهندس لإدارة أعمال مديريات المنيسا وبني سويف والفيوم . ولكنه لم يبقّ بهذه الوظيمة طويلا إذ قد طلبته مصلحة السكة الحديد في أول أغمطس من السنة عينها ليكون وكيلا عنها في إدارة أملاكها لاستقامته وعفته وعلو همته ومهارته الاستغلال لانه مرحق الذين فتحوا المدارس ولشروا العلم من قد القروارا والما

القوصية وأوهنوا من وطنيقنا ، وما هو أدعى . أدخان اللكثير من البليلة والشلاة في المقيدة الأرثوذ كنية وساهموا في تفتيت الروابط المائلية خيلال الاغتلافات المذهبية التي تسربت منهم إلى بمغني أفي ادينه المائلات . ثم أن سميد بلشا عبر الذي منح دليهم امتياز فياة السويس بشروط فاية في الجور . وليكن اساعيل عمر في محفيقها إلى حد بعيد .

<sup>(</sup>١) كتاب ، مرآة العصر ، لالياس زخورة ج ١ س ٢٠١٦ - ٢٠١ ،

### المعة عن مصر الل عدد الفترة به الما بساء له مدا مدا مدا مدا المده قد عدا

حيناً تشلم محمد على مقاليد الحسم بدأ حركة واسعة الطاق المخروج بمصر من فرضى الحسم الركى إلى الاستقرار ، ومن ظلمة الاستبداد المطلق إلى شيء من التميير الذاتى . صحيح أنه هو نفسه لجأ في كرثير من الآحيان إلى البطش والحمنه في الوقت عينه وازن بين التحكم الفردى وبين تبادل الرأى . والمحشيرون يأخذون عليه مذبحة الماليك التي كانت بالفعل عملا وحشياً . ولمحكن يجبأن لا نفسي أنه أراح مصر من مختلف الشرور والآلام التي كالها أو لئك المماليك لشعب مصر . إنما الذي فأخذه عليه نحن فهو بطئته بالقادة الشعبيين أمثال عمر مكرم الذين كانواله في البداية القوة المدعمة لحمد . فلما أحس بأنه لم يعد في حاجة إلى تدعيمهم إياه استغنى عنهم بشتى الوسائل ، على أنه رغم هذا يجب الاقرار بأن محمد على هو الذي وضع قدى مصر على طريق التقدم العصرى .

أما ابنه ابراهيم فقد شاد لمهير انجاداً حربية عظمى ولكنه لم يحكم غير بصمة شهور خلال السنوات الآخيرة من حكم اببه . ولن نستطيع بحال ما أن نتكهن بما كان يمكن أن يعمله لمصر لو أن الآجل امند به . ولكننا نعرف أنه كثيراً ما تفاخر بأنه مصرى كما أنه كان يقرب إليه المصريين .

ثم حكم عباس الآول فسكان غشوماً وأهمل السكشير من المدارس والمنشآت التي تباهي بها محد على . ومن حسن الحظ أن حكه كان قصيراً . فلما خلفه سعيد باشا بالخ في تشجيع الآوربيين فأوجد أمامهم الفرصة لاستغلال بلادنا بكل معاني الاستغلال لآنه ـ حتى الذين فتحوا المدارس ونشروا العلم ـ قد افتروا على عزتنا القومية وأوهنوا من وطنيتنا ، وما هو أدهى . أدخلوا السكشير من البلبلة والشك في المعقيدة الآرثوذ كسية وساهموا في تفتيت الروابط العائلية خيلال الاختلافات في المعقيدة التربت منهم إلى بعض أفراد هذه العائلات . ثم أن سعيد باشا هو الذي منح دلسيس امتياز قباة السويس بشروط غاية في الجور . ولكن اسماعيل الذي منح دلسيس امتياز قباة السويس بشروط غاية في الجور . ولكن اسماعيل المنح في تخفيفها إلى حد بعيد .

ولقد بدأ اسماعيل عهده بدفعة قوية نحو التقدم العلى والاجتماعي والعسكري .

فنجح فى تحويل ظلم المحاكم الفنصلية إلى بحاكم مختلطة فيها شىء من العدالة . وجهل مصر دولة مستقلة تظهر فى معرض باريس الدولى بصفتها الحاصة وتستقبل الملوك والأهراء فى حفلة افتتاح قناة السويس بسيادتها وحدها حق لقد أصبحت الدول تتمامل معها مباشرة دون الرجوع إلى الباب العالى . وظهر تحول اجتهاعى واضح حق فى الملبس والمأكل . وأقيم دار للأوبرا ، كتب الموسيقار الايطالى السكبير ، فردى ، المعرصية الفنائية , عايدة ، خصيصاً التمثيلها فيه وبناءاً على طلب اسماعيل باشا نفسه ( وهى مسرحية تحكى انتصار قائد فرعو نى اسمه راداميس ) . ومن أهم التغييرات فتح مدارس البنات ومدرسة المصم والبكم والتعليم القوى ، والشاء دار والجمية الجفر ات العامة ومعمل الطبيعة والمتحف المصرى ودار الآثار العربيسة والجمية الجفر افية وجعية المعارف . وشاعت الموسبق وتأثرت الآلحان المصرية بالآلحان الأوربية فتألفت منها تغمات جديدة، وظهرت الصحف العلية كيعسوب الطب وروضة المدارس والسياسة إلى جانب الصحف الاخبارية ، كاظهرت صحف الطب وروضة المدارس والسياسة إلى جانب الصحف الاخبارية ، كاظهرت صحف مزلية كأبو تعنارة وحمارة ممنيق. وفوق هذا كلهفقد أنثى ، مجلس شورى القوانين الذى قام فى نهاية فترته بدور كبير فى معارضة التدخل الآجنى الآنا.

هذا كله دايل ساطع على حيوية الشعب المصرى الذى شاه خالفه أن يمنحه إياها ليستطيع أن يجوز علتلف المتاعب والضيفات والآلام ويخرج منها المرة تلو المرة صاحباً مستمداً للمتوثب من جديد. وكأنما كل ما مر به من اوزامكان أشبه بنوم ثقيل أفاق منه رغم ثقله. والنهضة التي دفع بها اسماعيل مصر إلى الآمام صورة ناصعه لهذه الإفاقة. ولولا تدخل الآمم الآوربية ومطامعها وأغراضها الاستعمارية لواتت هذه النهضة ثمارها ولمكانت مصر الآن في الطليعة. ولمكن مادام خالقها قد منحها بركبته ، وما دام أنه قد أودعها سر الحيوية التي لا تخد فلا بد من أن تسير إلى الآمام وتقوم كل مرة رغم المراقيل واله مام.

## فالمنافذ في الراف المنام الذا إلا الما كا ومنا

ان كنيستنا القبطية الارثوذكسية معروفة بمحافظتها على التماليم والتفاليد الرسولية منذ أن تسلمتها من مار مرقس الرسول البشير كاروز مصر المحبوبة . وبما حرصت عليه ذلك التقليد القباضي بأن السلطة السكنسية العليسا لا تتركز في الفرد مبها علا روحياً وإدارياً لانه ليسر بمعصوم ، فالسيد له المجدلم يسلم سلطة خاصة لاى تلبيذ على حدة . لانه حتى حين قال لبطرس و كل ما تربطه على الارض ... ، لاى تلبيذ على حدة . لانه حتى حين قال لبطرس و كل ما تربطه على الارض ... ، مما (متى ١٦ : ١٩) قالها على مرأى ومسمع من يقية الرسل ، ثم عاد فقالها للرسل كلهم مما (متى ١٦ : ١٨) ، ومن هذه الكلمات ترى أنه أعطى الكل السلطة عينها . ثم عند صعوده إلى السهاء والثلاميذ شاخصون إليه لم يشر إلى أى واحد منهم منفردا ويقول له : وأنت ستكون نائمي على الارض ، بل أعطاهم ساعتئذ وصية واحدة مشتركه إذ قال : وإذهبوا وتلذوا جميع الامم ... ،

فإن سأل البعض: و إذن فلماذا كرر السيد المسيح سؤاله لبطرس: اتحيني با سممان بن يونا ... ؟ ١١، وحين أجاب بالايجاب قال له : و أرع غنمى ، (يوحنا ٢١ : ١٥ – ١٨) . أجبنا بأن الفادى الحنون أرادان يرد لبطرس أعتباره ويعيد إليه مكانه كرسول ، فسأله ثلاث مرات وأخذ إما بة يطرس ثلاث مرات مقابل الانكار المثلث الذي أكده بطرس باللهن وهو واقف خار جراً يصطلي بينا رؤساء الكهنة يحكون على سيده . وإن عاود الدؤال عما قصد إليه الرب ساعة أن قال : و أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستى ، (متى ١٦ : ١٨) قلنما إن الصخرة هي الاعتراف الذي جهر به هذا التلبيذ حين أجساب المخلص بقوله : الصخرة هي الاعتراف الذي جهر به هذا التلبيذ حين أجساب المخلص بقوله : و أنت المسيح ابن الله الحي ، (متى ١٦ : ١٦) . ولو لم يمكن الاعتراف بأن و أنت المسيح ابن الله الحي ، (متى ١٦ : ١٦) . ولو لم يمكن الاعتراف بأن

المسيح ابن الله الحي هو الصخرة ، فكيف قال له الرب بعد هذا بدقائق وأذهب عني يا شيطان ؟ . (متى ٢٠: ٢٣) . هل من المعقول أن السكامة المتجسد بنافض افسه ؟ حاشا لله . لان هذا الانتهار الذي جاء في أعقاب التبير الاول يرجع إلى أن بطرس أعترض على ما سيصيب سيده من وقوع في أيدى السكهنية والسكسية وما سيذيقو نه من آلام . لان مثل هذا الاعتراض هو اعتراض على تحقيق عملية الفداء التي هي الحدف من تجسد السكلة . فني الحالتين يوجه السيد المسيح تعبيره على السكلات التي قاه بها بطرس والمعرة عن حقيقة الخلاص .

هذا من جمية ، ومن الآخرى نجد أن الكتاب المقدس بعهديه . القديم والحديث يتحدث عن الصخرة بوصفها رمز نته تعالى . وكل هذه الآيات توضح لنا أن يطرس لم يأحذ رياسة ممينة ـ لا هو ولا غيره ـ تمزه عن زملاته . بل أن مخلصنا قال: , من أراد أن يكون فيكم عظم فليكن الجميع عبداً ، . قالرياسة في تعليمه الإلهي هي الحدمة في تواضع . ولقد أدرك الرسل مفهوم هذه الرياسة بعد أن استلاوا من الروح القدس. لانهم - حينها اختلفوا فما بينهم على ختان الانميين قبل صبغهم بالمعمودية \_ اجتمعوا معاً في أورشلم وتشاوروا فيما بينهم ، وأديم كلُ منهم اختباراته أثناء الكرازة ثم قرروا معاً قبول الوثنيين من غير ختانهم، وقالوا عند ارسال قرارهم إلى الـكنائس الناشئة : , وقـــد رأى الروح القدس و نحن ... ، (أعمال ١٥ : ١١ - ٢٩ ) . بل انهم ، قبـ لى ذلك ، حين أرادوا أن مختاروا من يحل محمل يهوذا الاسخر بوطي، اجتمعوا مع كل المؤمنين بما فيهم النسوة (أعمال ١ : ١٥ : ٢٦). وهذا كان الحال أيضا عند انتخاب استقانوس وزملاته الشامسة (أعمال ٢:٦). فالخطة التي سار عليها الرسل هي خطــة التشاور فيما بينهم أحيانا و بالاشتراك مع الشعب أحيانا أخرى ، ولم ينتحل أحدهم

وعلى هذه الحطة سار آباء الكنيسة القبطية . فلم يكن البابا الاسكندري يسقد المجمع المقدس مرتين سنوباً فقط بل كان الرهبان أيضاً يحتممون جميعاً مرتين في السنة . وكان الاجتماعان السنوبان قاعدة التعامل العادي فإن طرآ ما يستلزم عقد المجمع المقدس في غير هاتين المرتين ، أرسل البابا يدعو مطار نته وأساقفته اللاجتماع معاً . ومما يحب ذكره أن قرارات الاغلبية هي التي تنفيذ حتى إن كان البابا مع الاقلية . والحق الوحيد الذي يتمتع به داخل المجمع هو أنه حيما يكون عدد المجتمعين مردوجاً (ثلاثين مثلا) وانقسم الرأى قسمين متساوبين بالضبط، يعتبر صوت البابا صوتين ويؤخذ بقرار الفريق الذي معسه . ثم لو حدث أن اجتمع المجمع في غياب البابا فإنه يوقع بأمضائه على قرار الاغلبية , أو تو ما تيكياً ، وقد حدث بالفعل ، في عهد الانبا مكاريوس الثالث (البابا الاسكندري الرياا) أن اجتمع المجمع لحالة طارئة أثناء إقامة البابا بدير الانبا بولا . فلما عاد إلى التحديق في هذا الموضوع .

فالرباسة في السكنيسة إذن رياسة مجمعية لا تتركز في شخص مها علت مكانته .



#### بعض الأيات التي توضيع أن الله و صغرة » .

\$ : TY - Lit

هو الصخر السكامل صنيعه

المود إلى دو منوع الا بقير الا م

ليس مخرة مثل إلهنا

الرب صخرتى

٢ صوليل ٢٢: ٢٢

من هو صخرة غير إلهنا

حى هو الرب ومبارك هو صغرتى ٢ صموليل ٢٢: ٤٧

وأعمر في أهو نات القديسين و الش مزمور ۱۸: ۲۱

الرب صخرتي وحصني ...

راتا مل سالة الشهد و طريق حاسا مزمور ۱۸: ۵۶

حى هو الرب ومبارك صغرتى

Hay in way of my so come

يارپ صخرتى وولى ً

إليك يارب أصرخ ياصخر تي المحرق ١٠٠٠ ١٠ المالية

لا - منخر تي ومعمّل أنت ابت رينا الله . ريمزمور ٢١٠: ١٢ أبرا الما ياسو ؟

من أقول لله صخراتي لذا وي الناظر سادر و الما في المناطر عبادر و الما في المناطر عبادر و الما في المناطر عبادر و

إنما مو صخرتی و خلاص ال مرمور ۲۲: ۲ و از مه ما استا

ي وذكر أن الله صخرهم الم مناه مرمور ٧٨ : ٢٥ - ١١ مد منا

المي وصغرة خلاصي المديدة الما المتحالة الما الما الما الما الما

الهي صخرة المجائل مزمور ٩٤: ٩٢ مرمور ١: ٩٥ المنا مزمور ١: ٩٥ المنا مزمور ١: ٩٥ المنا المنا المنا المنا المنا المنا المناح المنا المناح المنا المناح المناح

والآذنان المنطياتان تصغيان إلم السب والأنف ليس موى منيا دنية ، والجبية واسعة عريضة - نتو معا الحقيف ووز سيطرة المأمل الفيكرى ، والمست

### الأيقونات في الكنائس التابية بنه .

نسود إلى موضوع الايقونات مرة أخرى بمناسبة ما قبل عن الانباكير اس الرابع وهو برى منه ، فنقول: إن ما يقوله لنا الكتاب بالكلام تنبئنا الايقونة إياه بالألوان وتجعله حاضراً فعملا . ويعلمنا يوحمنا الدمشتى عن همذا الموضوع بقوله : وحين تعذبني أفعكارى وتمنعني من تذوق المطالعة أذهب إلى العكنيسة وأتمعن في ايقونات القديسين والشهداء فينامر نظرى ويحمل نفسي على تسبيح الله . وأنامل بسالة الشهيد ويلم بني حاسه . . فأخر على الارض وأتعبد لله بشفاعة الشهيد فالشهيد ما مرى وحسمى في وظيفته الشفاعية ... .

والايقونيون لا يجهلون شيئاً من تسكنيكيات العلم التصويرى ولكنهم لا يجعلونها أبداً الشرط لفنهم الخاص. فهذا الفن متجاهل تماماً المحقيقة المادية كا تبدو البصر العسادى، وهو يفرض على الناظر مبادؤه الحاصة: انه يعلمه الرؤية الحقة، أنه فن تام في حد ذاته وثقافة تجعل الإنسان يحس أو بالحرى يخفق باللهب المنبعث من الاشياء. فالا يقونة ليست نافذة على الطبيعة ولا على مكان محدد ولمكنها العالم الذي يتفتح ويصبح كله بوابة موصلة إلى الحياة الروحية.

ومنذ أن تجمد البكلة سيطر الوجه على كلشىء: الوجه الذى هو الشكل الانسانى لغير المرئى. والآيقوئى ببدأ دائماً بالرأس فهو الذى يتحكم فى كل الصورة: فالعيون المقسمة ذات النظرة الثابتة ترى ما وراء المادة - أى أن الروح هى التى تنظر إلينا. والشفتان الرقيقتان مصنوعتان المترنم والتسبيح والقبلة المقدسة، والآذنان المستطيلتان تصفيان إلى الصعت، والآنف ليس سوى حنية دقيقة، والجبهة واسعة عريضة - نتو مها الحقيف يبوز سيطوة النامل الفكرى، والمسحة

الفائمة للرجه تمحو كل واقعية وكل حسبة فالأيقونيون إذن يعرفون الرؤى وبقدمونها لنا في الاشكال والمثل التي أعطاها الله ذاته للناس، فهم لهدا السبب يمثلون خلال الصور الأمور المقدسة (١١).

#### have the first of the first of

ومن العادات التي كانت شائعة بين العائلات القبطية تلقين الجيل السكبير العيل الناشيء صلوات غير الصلوات السكنسية وغير صلوات الآجبية. ومن هذه الصلوات الناشيء صلوات الآجبية ومن هذه الصلوات المحبئين لقنقنا إياهما أمنا أوردهما بالعربي الدارج كا تعلمتها : وأسبحك وأبحدك مع كل الحليقة . ولا تو ربني هما ولا غما ولا ضيقة . تبعد عني الشيطان هالوش عندي طريقة . وحياة البن اللي رضعته والبخور اللي رفعته والهيكل اللي فتحته تخلصني يا سيدي من كل ذئب عملته . كا خلصت يونان من بحر الطوفال في بطن الحوت ثلاث أيام . كا خلصت القمص مع الشماس في رفعة القسداس . آمين كير ياليسون ه .

† وصبح الصبح من غير مفاح. واتهبهت من كل الرياح والشرق والغرب في قبعتك . والاحياء والاموات يستنَّمو رحمتك . يسبحك كل طير طاير . ويمجدك كل غير طاير . ويمجدك كل نجم ساير . تسبحك كل نفس خلقتها . خلقتني وأنا ليك راجعة . يا فضيحتي لما يقدموا كتابي في الديما بالظاهر والمخنى . سامحني يا الله ـ لا عندي صوم ولا صلان . آين هلابلويا . .

﴿ ومن أبدع السلوات الباقية لدينا تلك الصلاة التي رفعها يؤنس بن الآبح لينجيه الله من غضب الحليقة ( المعبـاسي ) المستنصر بالله ، وهي : و باسم الله الرؤوف الرحيم وبه نسته بن آميز - اللهم إنى وجهت وجهي إليسك . اللهم إنى فوست أمرى إليك . ليس لى المجأ إلا إليك . يا عزتى عند شدتى . يا مؤلدي () من كتاب و معرفة الله ، لبول الدوكيموف ( بالفرنسية ) من ١١٤ - ١٧٠ .

عند وحدثي . يا حافظي عند غربتي . يا وليُّ نعمتي . يا مرد المردين . يا ملجأ المساكين يا حاى المقبلـــين إليك . يا خاذل المردة والشيــاطين . يا مكوَّن النكوين. يا مدون الدواوين . . يا صانع الحديرات والحنين. يا خالق الحلق أجمعين . يا منشتهم من ما وطين . . يا جسار الجبارين . يا مبيد الاكاسرة . يا مقوم الدنيا والآخرة . . أسألك اللهم ياكريم الفعال . يا عظيم السلطان . يا قديم الاحسان. يا من يفتح بابه إذا أغلقت الابواب. يا حاضر ايس غايب. يا موجود عند الشدائد والنوايب . يا مفرج الكروب. يا غايث المستغيثين عند المصايب والنوايب . . يا خالتي أنا في كنفك ليلي ونهاري ونومي وقعــادي واقراري وأسفاري وحياتي وبماتي وجميع ساعاتي وأوقاتي بوذكرك يحلولي و قبار كك أشمسارى . جميرنا من حركتك وشر عبادك و بلائك . . اللهم محق عزك وجلالك. وحنك وجمالك. وبحق قدرة عزتك وسلطانك وبحق عرشك العظيم النسابت . وملكك القوى الدايم . ورحمتـك السكشيرة . . اللهم اضرب بینی و بین من یضر بنی . وافرج عنی همی و غمی یا مفرج هم یعقوب . اكشف عنى ضرَّى ما شافى ضرَّ أبوب بن اشفىنى واغلب من يغلبني يا غالب غير مغلوب . ! اكفى من لا أطبق شره . وكن ليءونا مميناً . وحافظاً و اميناً . و ناصراً . بحق صلوات الست السيدة العذراء مريم والآبا والشهدا والقديسين . . حي هو الله . آمنت و تو كات على الله . وأمرى إلى الله . . نعم ان العادل هو الله . ومن توكل على الله يحفظه . وهو حسبه أن الله يالنم أمره . . فإن الله على كل شيء قدير . وهو السميع ألعلم . وله انجد والتعظيم إلى الآبد آمين ١١١ .

<sup>(</sup>۱) وجدت هذه العلاة مكتوبة بخط بد جدى لأى \_ مينا منقربوس \_ مع المزمور الرابع والثلاثين الذى مطلعه « خاصم يا رب من يخاصىنى ... ، وكان السب فى غضب الحليفة وشاية أحد الحاسدين لما يتمتع به يؤنس بن الأمح من حظوة لدبه . فصلى هذه العسلاة لهة أل كان ذاهباً لمقابة الحليفة \_ ولما تقابل الرجلان تصالحا وتصافيا .

( صلوة رحد تليضه توراهم أي ۱ طالبنال با سخقاق الرب بسوع قوتل تهدینی و قدرند تمیس رحکمتل تعلمنی وعینکه بخرشی والدملة تسمعنى وكالمتك تلذنى رعكون اعلى المشربيدفي عستى نمينيك تعرفع عنى وظريقك اللهم اللي على والربين واعظين خودة الخارسى المير الأسترعلى عدوى ابها الرب بسوع كل مى وعلى يسى وعلى بسار المتناني بعدراله خطی عودل و کن فی اخل فی دیمی او دیمانی از دید و في در به من من من من الكرب وق أنه له الدر الن الن المرم الافرار فى قلى لئىلا ينوى عن هارة الحيق وفى عقلى لئىلا بغنكر دى دى دى كانى د: رىزى بالكرب وفى ادنى لئلا تصنى الى كلام

جدول با باوات الاسكندرية المذكورين في هذا الـكمتاب

| المسلوك المعاصروري                                      |     | مدة ا<br>على الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | تاريخ<br>التقدمة | البطـــريرك           | ر قم |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------|
| قانصوه الاشرف ــ السلطان سليم الفانح                    | āi- | **************************************             | 1707             | أنب غبريال السابع     | 40   |
| سلم الثاني                                              | 10  | 1                                                  | 1047             | أنبا يؤنس الرابع عشر  | 17   |
| و و محمد الثالث                                         | 11  | 100                                                | 101-             | أنبا غبريال الثامن    | 47   |
| أحد الأول ومصعلى الأول وعثمان                           | 11  | 10.4                                               | 171.             | أنبأ مرقس الحامس      | 9.0  |
| مصعانی الآول ومراد الرابع                               |     | 2                                                  | 1771             | أنبا يؤنس المنامس عشر | 99   |
| مراد الرابع وابراهيم                                    | 1.  | 3                                                  | 1771             | أنبا متاوس الثالث     | 1    |
| محمد الرابع                                             | 1.  | 12                                                 | 170.             | أنبا مرقس السادس      | 1.1  |
| و وسلیان الثانی و احدالثانی و مصطنی الثانی و احد الثالث | 318 | ٨                                                  | 177-             | أنبا مناوس الرابع     | 1.7  |
| و وسلمان الثاني واحدالثاني ومصطنى الثاني واحد الثالث    | ET  | 1                                                  | 1777             | أنبأ يؤنس السادس عشر  | 1.4  |

| أحد الثالث                                   | V  | 1 7      | INIA   | أنبأ بطرس السادس     | 1.8 |                   |
|----------------------------------------------|----|----------|--------|----------------------|-----|-------------------|
| ٠, وهود                                      | 14 | ٣        | 1444   | أنبا يؤنس السابع عشر | 1.0 | The second second |
| محود وعثمان الثالث ومصطنى الثالث             | 46 | -3       | 1750   | أنبا مرقس السابع     | 1.7 |                   |
| على بك السكبير                               | 77 | ٧        | 144.   | أبها يؤنس السابع عشر | 1.4 |                   |
| أبو الذهب والفرنسيون وعمد على باشا           | 18 | ۲        | 1797   | أنبا مرقس الثامن     | 1.4 |                   |
| محد على باشا وابراهيم باشا وعباس باشسا الأول | 24 | ۳        | 141.   | أنبا بطرس السابع     | 1.1 |                   |
| عباس باشا الآول وسعيد باشا                   | ٧  | , A 4    | 1406   | أنباكيراس الرابع     | 11. |                   |
| سعيد باشا واسماعيل باشا                      | v  | <b>V</b> | 77.10  | أنبا ديمتريوس الثاني | in  |                   |
| 19                                           |    |          | 2- 4 7 | 2 1 5                | 3   |                   |

(a) في هذ الجزء اتبعت التقويم الغربي كرلا تقوم لجوة بين تواريخ الآباء والتواريخ المعاصرة بالنسبة إلى القراء.

### مراجع الكتاب

- ١ يعقوب نخله روفيلة : تاريخ الآمة القبطية ـ الفاهرة سنة ١٨٩٧ .
- ٣ همر الاسكندرى وسليم حسن: تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت
   الحاضر ـ القاهرة سنة ١٩١٧.
- ٣- حمن عبان: تاريخ مصر في العبد العباني (سنة ١٥١٧ ١٧٩٨ )، فصل ان كتاب و المجمل في التاريخ المصرى ، ألفه بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول نشره حسن إبراهيم حسن .
  الحد عزت عبد الكريم .
- ٤ تاريخ مصر من الحلة الفرنسية إلى نهاية عصر إسماعيل (سنة ١٧٩٨ ١٨٧٩).
- ه المجتمع الاسلاى والفرب ( ترجه عن الانجليزية مع عمد عبد الرحم مصطنى).
- ٦ الجبرتى على مفرق الطرق ـ مقال نشره فى جريدة الاحرام يوم الجمة ٩٤/٤/٢٦
   يمناسبة المؤتمر الذى انعقد فى القاهرة من ٢٧ ـ ٣٦ أريل تسكر بما لذكرى الجبرتى لمرور ١٥٠ سنة على وفاته .
- ٧ محد عبد الرحيم مصطنى: تاريخ مصر الحديث المطبعة الأميرية سنة ١٩٤٩.
  - ٨- محد صرى: تاريخ مصر الحديث القاهرة سنة ١٩٢٦.
- ٩ كتاب تاريخ الامير حيدر أحمد الشهابي ـ مطبعة السلام بأول شارع كلوت بك
   ـ القاهرة سنة . ١٩٠٠
  - ١٠ ميخاليل شارو بيم: السكافي في تاريخ مصر القديم والحديث .
    - 11 القس منسى القمص: تاريخ الكنيسة القبطية .
- - ١٣ أنور زةلة . الماليك في مصر . \_

- ١٤ ـ ترفيق المكاروس: نوابغ الاقباط ومشاهيرهم (جزءان) مطبعة التوفيق بالقاهرة سنة ١٩١٠ - ١٩١٣ ·
  - ١٥ الياس زخورة : كتاب مرآة المصر القاهرة سنة ١٨٩٧ .
    - ١٦ عبد الرحمن زكى القاهرة من المعز إلى الجوتى.
  - ١٧ يعقبوب جرجس: موجز تاريخ البطاركة باشراف زاهر و ياض .
     القمص صمو البل تاوضروس السرباني .
    - ١٨ الآدرة المصرية العامرة طبعة أولى القاهرة سنة ١٩٦٨ .
- ١٩ الآنبا يوساب بن الابح مقال نشره فى خولة المحبة عــــد نوفير ديسمبر سنة ١٩٦٨ .
- . ٧ المملم لطف الله المصرى مقال نشره في بجلة المحبة عدد يوليو سنة ١٩٦٩.
  - ٢١ ـ المعلم ملطى يوسف ـ مقال نشره في بجلة الحبة ـ عدد يوليو سنة ١٩٦٩ .
    - ٣٧ كامل صالح نخلة و فريد كامل : تاريخ الامة القبطية .
       كامل صالح نخلة .
      - ٣٢ الجنرال يعقوب واستقلال مصر ( الحلقة الثالثة )
- ع٧ سلسلة تاريخ بطاركة الاسكندرية الحلقة الوابعة مطبعة دير السريان سنة ١٩٥٤ .
- سنة ١٩٥٤ . وطاركة الاسكندرية الحلقة الخامسة المطبعة البابوية سنة ١٩٧٤ (طبعة ثانية ).
- ٢٦ تاريخ الحرمي الأورشليمي : مقالان متثاليان نشرهما عجلة النهضـــة
   ١٨ قـــة بالقدس مارس وأبريل سنة ١٩٥٥ .
  - ٧٧ دعترى رزق: قمة الاقباط في الأراشي المقدسة .
    - ٢٨ منخاليل مكنى: القدس عبر التاريخ ١٤ ميدا إلا علما المادا في علقا

٧٩- عارف بأشا المارف: تاريخ القدس:

٣٠ - فرنسيس العتر : الآمة القبطية وكسيستها الآر توذكسية .

٣١ - عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على ( جزآن ).

٣٧ - الياس الآيوني: عصر إسماعيل ( جزآن ) .

٣٣ - وليم سليمان : السكنيسة القبطية في مواجهة الاستمار والصهيونية صدر عن وزارة الثقافة .

# ، بعير من فيعلقا - را وأ أميله - قي الما توسط المروع الله عوض .

٣٤ - أبو الاصلاح - تاريخ كيرلس الرابع .

٣٥ - الايغومانس فيلوثاؤس.

٣٦ - جرجس سلامه : تاريخ التعليم الاجنى في مصر .

ر ٢٧ - الامير عمر طوسون: كتاب البعثات العلمية في عهد محمد على .

٣٨ - صبحى وحيدة : أصول المسألة المصرية \_ مسكتبة الانجلو المصرية \_ مطبعة
 مصر\_ القاهرة سنة . ١٩٥٠.

مح مراطع السقوب واستغلال مصر

### رمزی تادرس .

٣٩ - مشاهير الاقباط في القرن التاسع عشر ( الجزء الثالث ) .

· ٤ - دائرة المعارف القبطية ( الجزء الاول ) ـ مطبعة صادق بالمنيا .

- ١٤ القمص شنودة الصوامعي البرموسى: تاريخ بطاركة الاسكندرية (مخطوط)
   الجزء الثاني .
- ١٤ كتاب بموعـــة الحطب الق ألقيت في حفلة الذكرى المتوية الاولى لابى
   الاصلاح في القاعة المرقسية بالانبا رويس مساء ٢٦ ينابر سنة ١٩٦١ .
- ٩٢ شفيق غربال: مصر عند مغرق الطرق مقـــال نشره بمجلة كلية آداب القاهرة ـ المجلد الرابع الجزء الاول ما يو سنة ١٩٣٦ ( الطبعة الثانية ) .

ع إ - القدم ميماليل بحر: إذالم المنيا في المصر القبطى - مقالات بمجلة صوت الشرداء - أعداد يونيو ويوليو ولوفير سنة 

ه ٤ - القمص أرمانيوس حبثى شنا البرمارى : القسر يوسف الزير البرماوى - محلة المجة عدد أبريل سنة ١٩٢٩. ومريد عيسى: معجم الاطباء ـ الفاهرة سنة ١٩٤٧.

٧٤ لـ ياقوت: معجم البلدان ١٦٠ مل ١٤ بالما - قيامية المينا تمينا الم

٨٤ - عدد فريد وجدى: دائرة معارف القرن الرابع عشر الهجرى - الجلد السابع.

### فرس لاق الأزمار ف عائب الأنطار لا و الحس ابن الأنب لما

٤٩ ـ مظهر التقديس بخروج الفرنسيس ( جرآن ) .

. ٥ - عجائب الآثار في التراجم والأمصار (اربعة أجزاء).

١٥- المبح الأعثى في صناعة الأنشا لأبي المباس أحد القلقفندي .

٠٧٥ عالتوفيقات الإلهامية وعدم Pharonh to Fellah - London 1868 .

٢٥ - على باشا مبارك : الخطط التوفيقية .

عه - وديع شنودة : مرشد المنحف القبطي . الديسه de Mohammed Ali d'Archeologia Orientale du

٥٥ - مرقس سميكة : دليل المنحف القبطى ( الجز - الذانى ) .

٥٥ - القمص بطرس جرجس: من أقوال الأنبا بطرس - مقال نشره في جلة 67 - A - Dunne: An Ilyaline in the offeren of Education

٥٧ - محاضرة للدكتور عزيز سوريال عطية نشرها في محسلة مدارس الآهد -J. Cheffiens Conservés au Cairo (Citta dei Vaticano, 1934). tolt : Egypt and the Pettile Crescent (15.6-

٨٥ - الانبا شنودة (أسقف التربية الكنسة والكلية الإكليريكية): من حق الثرب اختيار راعيه مقال نشر بمجلة الكرازة بعيد أكتوبر سنة و١٩٦٥ ،

٩٥ - تشرة لجمية الهضة الكندائس القبطية الأراثوذكسية المركزية بتاريخ ٢٥ بشنس سنة ١٩٥٥ش (سنة ١٩٢٩) بمناسبة ذكرى ابراهم وجرجس الجوهرى .

٠٠ - مجلة مار مرقس للتنبع القس مرقس شنودة ( بطهطا ) أعداد سنة ١٩٥٥ وبها مقالات مسلسلة من كستاب سلاح المؤمنين اللانبا يوساب بن الابح .

٦١ - أحمد شوقى (أمير الشعراء): قصنيدة مشروع ٢٨ فبراير (الشوقيات ج١ قصيدة قف المدلم و"فه التبجيلا...)

قصة الكنيسة القبطية \_ الكتاب الأول ، الكتاب الثاني ، الكتاب الثالث ، الكتاب المقدس بمهديه: القديم والجديد .

فهرس نشق الازمار في عجائب الاقطار لاني الحسن ابن أياس.

تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية لساويرس بن المقفع اسقف الاشمونين ـ طبعته جمعية الآثار القبطية - القاهرة سنة ١٩٧٠ - المجلد الثالث - الجزء الثالث -

62 - J - Aldridge: Cairo (pub. in Boston 1969).

63- M. Pell: From Pharoah to Fellah - London 1888.

64 - V. Chirol: The Occident and the Orient .

65 - E. Combe, J. Bainville, et E. Driault: Précis de l'Histoire d'Egypte, et le Règue de Mohammed Ali (Imp. de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire 1933).

66 - H. Deherein: Histoire de la Nation Egyptienne, V.

l'Egypte Turque

67 - A. Dunne: An Introduction to the History of Education in modern Egypt.

68 - J. Graf : Studi E. Testi : Catalogue des Mss. Arabes Chrétiens Conservés au Cairo (Citta del Vaticano, 1934).

69 - P. M. Holt: Egypt and the Fertile Crescent (15.6-1922 ) Cornell Univ. Press 1966.

70 - J - Jurji: The Middle East, its Religion and Culture ( N. Y. Public Library, D - 10, 1814 ) .

71 - G: Macaire: Histoire de l'Eglise d'Alexandrie Depuis St. Mare jusqu'à nos Jours — Le Caire 1894.

72- A. Watson: The American Mission in Egypt (1884-1896).

73. The Muslim World, A Historical Survey, Part III: The Last Great Muslim Empire - with contributions by H. J. Kissling . F. R. Bagley, N. Barbour, J. S. Trimingham, H. Braun, S. Spuler, and H. Hartel . Leiden . Brill 1969.

74 - A Dictionary of Christian Biography Literature, Sects, Doctrine, by W. Smith, and H. Wace, (vol.1) - John Murray, London 1877.

75 - The Encyclopædia Britannica, XIV ed. vols. IV and XXII.

76 - Description de l'Egypte - TI and II.

Coptic Mss. in the British Museum (according to

Catalogue by Crum ):

77 - Ms. 724 - a bound volume of 165 fol.

102 fol:

80 - 6 840 - forty eight leaves, but with many gaps.

81 - a 841 - a bound vol.

82- 846 - leather binding, found at magdala.

83 - . 865 - bound, but imperfect, with many gaps.

84 - Vansleb : Histoire de l'Eglise Copte .

85 - Extrait du Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie. Orientale, T.XX, Le Caire 1921, traduit de l'Arabe par (New York Pub. Library, OAC, p. v. 41, no.6 -Oriental section ) .

Paul Evdokimou: La Connaissance de Dieu.

كالوطات كفوظة بخذاف المكدتبات القبطية ا

اولا ـ بالمكتبة البابوية بالقاهرة، و إلى حلي عام القالم قوي البا تبتك الم

٨٠١ - مخطوطة ١٠٦ طقس لاثناسيوس أسقف قوض ٢٠٠ ١٠٠ - ١٠٨ ٨٧ - كتاب تاريخ المكنيسة لاسقف فو ١٠٠٠ ١ ١٨٨ = ١٠٠٠ ٨٨ - مخطوطة ٧٠٤ ( رقم مسلسل ٢٠٠) . ١٠٠ ١٠٠

```
TI PA - Saledi P33 (Ict and VIV) ica d'Alexandrie Depuis
          T2-A. Watson : The American Must be Caire 1894 .
72- A. Watson : The American Mission in Egypt (1854-1896).
Leat Great Malim Empire, with contributions by H. J. Kievling, F. h. Baglay, N. Harbour, J. S. Trimingham, E. braus, M. Baglay, N. Harbour, J. S. Trimingham, E. braus, M. Spaler, and M. Rartel - Leiden - Brill 1969.
Doctrine, by W. Smith, and H. Wage, (vol.1) - John Murray, Lewis, 1877.
75 The Encycloy (cdis British, TIV ed. vols. IV and XXIII.
75 - Description de l'Egypts - T i and H.
Coptic Max. in the Entite Museum ( seconding to
                             ۸۹- د ۷۸۶ (رقم میلیل ۸۱۸).
                  101 det 1 ( voylov bund, 101 160 161.
                              · ( * 1 · · ) 141 · - 1 · ·
                 : [0] 201
    Worker & Safer Ajorty eight leaves, but with many gaps ..
         817 - 841 - albert binding found at magdala
١٠٢ - و ١٠٠ - ٢٩٠ تشتمل على ٢٦ مقالة للإنبا يوساب بن الابح .
- . د ١٥٢ - معجم الالفاظ طبية من كلة وعلاج، إلى كلة ومرض، .
6.1 -Orenta 3.77 ( Can aul Cio P.7 ) Bet, traduit de l'Arabe par
۱۰۶ - د ه تاریخ: کتاب سیرة أنبا باخومیوس وفی آخرها صورة ترکیة القمص داود الانطونی .
               Paul Evdokimou : La Connaissance da Fileu .
   النياء بمكتبة المتحف القبطى ( بمصر المتيقة ) المنافقة فله مال يالياء
١٠٧ - مخطوطة ١٦٣ ( رقم صليل ١١٥٤) لباليا في له مندال - كا
   TA - Side dip. 1 die Pilling - ( wil EA) 77 . - 1.A
   ٩٨ - كتاب تاريخ الكيدة لايند ( خيالة ٢٧٠ ) ١٢٨ ، - ١٠٩
   ٨٨ - عطرطة ٧٠١ ( وقع مسلسل ١٠٠٠ (بعا ٢٠٠) ١٩ ٥ - ١١٠
```

```
١١١ - عطوطة ١١١ ( ٩٩ لاهوق في ما ماما قديد المثالة على المثالة
    ١١٢ . و ٢١٧ طفس (كتاب السخة) في و علم الماد و ١١٢
    ۱۱۲ - ، ۱۱۰ (۸۰۶ طقس) .
۱۱۲ - ، ۱۱۰ (۱۳۷ أدب) .
    ١١١ . . ا ( قاملات) . الما ما ١١٠ . - ١١٥
رابعا - عكت در الانا العارق على الم نسفل ١٢٨ . - ١١٦
( بعا ١٢٨) مع ، - ١١٧
    ٧٧١ - د ١٧١ (رقع مسلسل ١١٨٠ ) ب الما - ١٧١
    ٨٧١ - ١١٩ ( ١٩٥٤ ال ١١٩ ) ١٧٨ . ١ - ١١٩
   المرا - ستكار در القديس اين (بعا ود) ٢٧٠ ، - ١٢٠
                         . ( . 00) 1.7 . - 171
                         · ( > AT ) AA . - 174
                         · ( · 1 · ) YY · - 177
                       371 - · 1.1 ( Fel · ) - 178
                     ١٢٥ - د ١٩٨ (١٩٣ لاهوت).
                    · ( · ٢٠٩) ١٢٢
                                         . - 177
                   ٠ ( دوم ملل ١١٧ - ١٢٧ ( روم ملل ١٠٤) .
                   · ( TOO : . ) 1EA . - 17A
                   ١١٩ - ، ١١٤ (١٠٠٠ لاموت).
                             ۱۲۰ - ۱۸۱ تاریخ .
      ١٣١ - . ١٨٠٤ محفوظة بالحزانة رقم ٣٠ المتحف القبطي.
      ١٢٣ - ، ١٧١٢ (على ورق كمتان ) تتضمن رسالة أبي الاصلاح إلى
      الشعب للاكتتاب في المدرسة الكبرى .
```

### النا - بكنيسة السدة العذراء بجارة زويلام) إلى المديدة العذراء بجارة زويلام) إلى المديدة العدراء

١٣٤ - مخطوطة ٣ فنية - ٢٤ عمومية لاهوت .

١٢٥ - قطارس شهر بؤونة رقم ١٥ - ٧٠٠

١٢٦- د طربة و ١٢٥-١٧٥) ١١٠ و ١٢٠٠

## رابعاً - بمكتبة دير الانبا أنطرنى بمبل العربة

١٣٧ - كتاب ( مخطوط ) وقم ٢٩١ طفيق. ) ١٧١ - ١١٨

١٢٨ - مخطوطة طقس ٢٨٩ ( و ٢٨٩ الطقس ٢٤٣ . ) ١٧٨ . ١ - ١١٩

١٣٩ - سنكسار دير القديس أنبا أنطوني رقم ٣٤٣ .



171- 1 A. + sight of the life in . 7 thinks thinks .

|   | BIR IVALIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الفرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 707           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | إجدي القدم الكاملة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7-7           |
|   | علن على سية الباياكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لن الرابع ، البطويرك الد 11/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 V3 7        |
|   | المار المارات المارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .: ١ - أنبا غبريال السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | منحدر شامق    |
|   | الشرار السي: ١-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب - الآنيا يؤنس الرابع عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|   | TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ج - الأنبا غبريال الثامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -44           |
|   | TY ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | د - الآنبا مرقس الحامس الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|   | his or, on to also like                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ه ـ الآنبا يؤنش الحامس عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|   | Extitue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رجة: ١ - أنبا متاوس الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الشماب المتمر |
|   | يعني الأيات التي توضح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ب- الآنيا مرقس السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANA           |
|   | الأمّ الحد في السكناكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ج ـ الآنبا متاوس الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 877           |
|   | علول بالمولت الأكنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | النسر شيالك ، خلال المستلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | و يتجدد مثل   |
|   | 125 KZU-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ألسياب النهر  |
|   | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عفة: ١ ـ أنبا يؤنس السابع عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Table No.     |
|   | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ب ـ الآنيا مرقس السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|   | ITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كبير مطارنة   |
|   | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ب بها الأنبا مرقس (اليابا الـ ١٠٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|   | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The second secon | شدة على شدة   |
|   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مجب: ١- الآنبا مرقس الثامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أحداث لحا ا   |
|   | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ب ـ تقييم الحملا الفرنسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|   | YIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ج ـ أراخنة هذا المصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| _ | The state of the s | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |

| 707       | All and the                            | بداية الانفراج   |
|-----------|----------------------------------------|------------------|
| 7.7       | Lie                                    | [حدى القيم الشا  |
| TEV       | لبابا كيرلس الرابع والبطريرك الـ ١١٠ ، | تعلیق علی سیرة ا |
| Ye.       | TO TO                                  | حامل شعسلة ج     |
| 404       | : ١ ـ الأنبا ديمتريوس الثاني           |                  |
| **        | ب - ثلاثة من الكينة النشيطين           | 4/4              |
| . 44.     | جه - أراخنة هذا المصري من الألاء ع     | 97               |
| 494       |                                        | لحة عن مصر في ه  |
| T98       | a si I - Islandera Miller              | متنساارات        |
| ¥44.      | توضح أن الله صغرة الماء الماء          | بعض الآيات الق   |
| TAA       |                                        | الآيترنات في ال  |
| 4.7       | لاسكندرية المذكورين في مذا السكتاب     | جدول بأباوات أ   |
| 1.6       |                                        | مراجع الكتاب     |
| £17       | اعنة : ا أنيا يؤلس السايع عشر          | الفهرس           |
|           | 4-184 - قراللي                         | 771              |
| كي سالرة  | J. Hannell                             | ATT              |
| السيات ما | - Care Care                            | 731              |
| 444       | EL AM VIII                             | 1 & A            |
| 1-4-1     | Mary : 1-18 War To Miles               | 0.67             |
|           | Ting 1-68 Riv Land                     | . 717            |
|           | - Telisis all Maria                    | ATY              |



اودع بدار الكتب تحت رقم ۲۸۹۷ لسنة ۱۹۷۰ الناشير



للراسلات: س. ب: ١٧ - الأبراهيمية - الاسكندرية

ST.GEORGE CH.
SPORTING



359003 100900